# المُكُولُ الْمُكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُكَالِيَةِ مُلْكُلِّ الْمُكَالِيَةِ مُلْكَالِيَةِ الْمُكَالِيَةِ مُلْكَالِيَةِ الْمُكَالِيَةِ الْمُكَالِيةِ الْمُلِيةِ الْمُكَالِيةِ الْمِلْلِيةِ الْمُكَالِيةِ الْمُكَالِيةِ الْمُكَالِيةِ الْمُكَالِيةِ الْمُعَلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيلِيقِيلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيلِيقِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِيلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُلْعِلِيقِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيلِي

للحَافِظِ أَحْدَبْنَ عَلِيِّ بْنِ حَجَدَرُ الْعَسْقَلَانِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ

<u> تحق</u>يق محَدَّبِنَ ظا فربِنَ عَبِثِ راسّالشّهري

تَنسَيْق د.سَعُدبْز<u>َ صَالِم بْزَعَبُواْلِعَ</u>زِيْ الشَّتْري

المجالد المخامِسُ عَشْرُ ٣٠ - ٢٩ آخِركناب التفسيْر - أُوّل كِنَاب المناقب ٣٩٠٣ - ٣٦٥٠







,>=



## دار العاصمة للنشر والتوزيع ، ١٤١٨هـ

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن على

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية / تحقيق عبد الله ظافر الشهرى ــ الرياض .

۸٤٨ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم .

ردمك ١ـ٨٨-٩٤٧-،٩٩٦ (مجموعة)

(10 =) 997-189\_11

١ ــ الحديث ــ مسانيد ٢ ــ الحديث ــ تخريج ٣ ــ الحديث ــ شرح ٤ ــ الحديث ــ زوائد

أ\_الشهرى، عبد الله ظافر (محقق) ب\_العنوان

ردمــــك: ١ ـ ٨٨ ـ ٧٤٩ (مجموعة)

ديوى ٢٣٧.٤

رقم الإيداع: ١٨/٢٣٧٠

۱ ـ ۷۱ ـ ۹۹۲ ـ ۷۶۹ (ج ۱۰)

جِقُولَ لَطَّبِعِ مِحفُوظَة لِلمُنَسَقِ الطّبْعَة الأولىٰ ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م

والرالغيي

المُملكَة العَربِيّة السّعُودِيَّة صَب: ٣٢٥٩٤ ـ الرّياض: ١١٤٣٨ يَلفاكس: ٢٦٦٠ - ٢٦١ وَلِرُ لِالْعَ الْمِمَدُ

المستملكة العربية السعودية الرساض - صب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدي ١١٥٥١ ماتف ٤٩١٥١٥٤ - فاكس ٤٩١٥١٥٤ - فاكس

# بْنِيْبُ إِلَّهِ الْإِنْ الْحِيْبِ فِي اللَّهِ الْحِيْبِ فِي اللَّهِ الْحِيْبِ فِي اللَّهِ الْحِيْبِ فِي

# المقتدمة

اللّنهم لك الحمد حمداً كثيراً خالداً مع خلودك، ولك الحمد حمداً، لا جزاءً لقائله إلا رضاك، ولك الحمد يا من تواتر نعمه أعجز الخلق عن القيام بشكره، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، تيسر من تشاء لنيل مطالبهم العالية، فهم في الروضات في جنة عالية، تتفضل عليهم بزوائد نعمك، وتدفع عنهم مساوىء نقمك، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارك على المحتذى أثره، المقتفى مساوىء نقمك، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارك على المحتذى أثره، المقتفى خبره، من رفعت منزلته في الدارين، وأرسلته إلى سائر الثقلين، قطعت به الحجة، وأوضحت به المحجة، وجعلته متابعاً وشاهداً، ويوم الحشر قائداً وشافعاً، فاجزه اللَّهم خير ما جزيت نبياً عن أمته، وارض عن آله وأزواجه وصحابته، من اخترتهم لصحبته ونصرته، والذب عن عن آله وأزواجه وعمن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على ملتهم إلى يوم الدين والحساب.

وبعد: فإن أنفس ما أفنيت فيه الأعمار، وأكثرت فيه الأسفار، وأنفقت فيه الأوقات وعمرت به الساعات، طلب العلم الشرعي، الذي به تنال المطالب، وتدفع المثالب، سيما علم الحديث الشريف، الذي شرف بشرف معلومه، وسما بسمو مضمونه، كيف لا؟ وهو ميراث الأنبياء، وزاد

الصلحاء الأتقياء، وبه يستنير ويقتدى السعداء. وإذا كان ما ذكرت كما ذكرت، فإنه لما تطلب الأمر مني اختيار موضوع يكون لهذه الرسالة عنواناً، ولنيل هذه الدرجة العلمية ميزاناً، آثرت أن يكون هذا الموضوع من آثار سلفنا الصالح، الذين بآثارهم \_ بعد كتاب الله \_ سعدنا، وبما خلفوه لنا تبصرنا، وبما أولوه سنّة رسول الله عليه من جهد نعمنا.

مع يقيني أني لست لذلك أهلاً، لقصور النظر وقلة العلم، وغلبة الهوى والمعاصي، ولله در بلال بن سعد رحمه الله. ثم لله دره حين يقول: زاهدكم راغب، ومجتهدكم مقصر، وعالمكم جاهل، وجاهلكم مغتر<sup>(1)</sup>. اهـ.

ورحم الله مجاهداً حين قال: ذهب العلماء فما بقي إلاَّ المتعلمون. وما المجتهد فيكم إلاَّ كاللاعب فيمن كان قبلكم (٢). اهـ.

ولما كان لزاماً على المسلم أن يتعلم، وعلى اللاحق أن يقتدي بالسابق، لعل الله يرحمه برحمته إياه، ويرضى عنه برضاه عنه، رأيت أن ألج باباً مفتوحاً، وأسلك درباً مسلوكاً، فكان أن اخترت الانخراط في سلك المحققين لكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ الإمام، العلامة: ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فوقع نصيبي من أول تفسير سورة الإسراء، إلى نهاية باب مقتل عمر رضي الله عنه من أبواب المناقب. فاستخرت، واستشرت، وشمرت عن ساعد الجد واستبشرت، لأمور دعتني فالي تحقيق هذا الجزء اليسير من هذا الكتاب الجليل ومن أهمها:

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) الحلية (٣/ ٢٨٠).

- ١ \_ حبى لعلم الحديث وأهله.
- ٢ \_ رغبتي في دخول عالم المخطوطات، ومحاولة الإسهام بشيء
   \_ ولو يسير \_ في إحياء هذا التراث الإسلامي الضخم، الذي خلفه
   لنا الأسلاف، ومن ثم التعرف على هذا العالم الرحب.
- عيمة الكتاب العلمية، فهو بحق ديوان حديث من أعظم الدواوين،
   وأجمعها للأحاديث وأعلاها في الأسانيد، جمع لنا أحاديث كتب فقد أكثرها، وعفا أثرها.
- ع منزلة المؤلف العلمية أيضاً، فهو من هو في الحديث وعلومه، والخبرة برجاله وأسانيده فقد سارت بخبرة الركبان، لذا أحببت أن أتعرف عليه أكثر وأكثر من خلال هذا المصنف الجليل. وقد ألفيته عالماً، جهبذا، وحيد زمانه، إما ما في الحديث وعلله، ورجاله وطرقه. فرحمه الله رحمة واسعة.
- الحرص على اكتساب الخبرة في دراسة الأسانيد، والحكم على المتون، وتتبع الطرق والتوصل إلى أحكام كلية على الأحاديث، بعد تخريجها تخريجاً وافياً.
- الرغبة في الاطلاع على كتب حديثية، وأجزاء، ومصنفات، تحتاج
   إلى بحث ودأب للاطلاع عليها ومعرفتها.
- ٧ ــ محاولة التعرف على أصحاب هذه المسانيد الثمانية، وما ضمنوه مسانيدهم من أحاديث ليست في الكتب الستة والمسند للإمام أحمد.

لهذه الأسباب مجتمعة رأيت أن أساهم في هذا الجهد المبارك، مع

ما واجهني من عقبات وعوائق أثناء عملي، استدعت مني مزيد الجهد والعناية والاهتمام.

ولعل من أبرزها فقد كثير من الكتب، والتعب في تحصيل بعضها الآخر، وخاصة في مجال التفسير بالأثر، ولا أدل على ذلك من تفسير ابن أبي حاتم الذي هو بحق موسوعة تفسيرية عظيمة في مجال التفسير بالأثر، ولم أجد منه إلا جزءاً يسيراً جداً في جامعة أم القرى. لا تعلق له ببحثي إلا في النزر اليسير، وقل مثل ذلك في كتب أخرى كتفسير عبد بن حميد، وكتب فضائل القرآن، مما يحتاج إلى مزيد من البحث، والصبر والتعب في تحصيلها.

ومن هذه العقبات أيضاً ما يتعلق بدراسة النص وما يقع فيه من تصحيفات وتحريفات، وقد يصعب معها معرفة وجه الصواب خصوصاً فيما فقد من المسانيد.

أيضاً ما يتعلق بالأسانيد والحكم على الرجال، وتمييز المشتبه منهم، ومعرفة المبهم. مما لا يدرك أهميته إلا المتخصصون.

أضف إلى ذلك قصر الباع في العلم بالأسانيد والتخريج، والبحث، والتحقيق.

هذا وقد جعلت لبحثي معالم أهتدي بها، وعلامات أسير عليها.

فقد سلكت في إثبات النص وتخريجه الخطوات التالية:

١ - أثبت ما في النسخة (مح) في صلب الكتاب. حيث اعتبرتها أصلاً،
 كما سبق.

- ٢ اتبعت في نقل النص الرسم الإملائي مطلقاً، حيث إن بعض النسخ بالرسم العثماني، كما تقدم. ولم أثبت الفروق في هذا خشية الإطالة.
- ٣ ــ إذا وجدت مخالفة في إحدى النسخ للنسخة الأصل، أثبت ما في النسخة الأصل إن كان هو الصحيح، أو كان محتملاً، وأثبت ما في النسخة الأخرى في الحاشية.
- إذا وجدت ما في إحدى النسخ الأخرى هو الصواب، أثبته في الأصل وأشرت إلى ما في (مح) في الحاشية، مع بيان وجه الصواب في ذلك.
- إذا اتفقت النسخ على خطأ ظاهر، أثبت الصواب في الأصل،
   ونبهت في الحاشية على ما في النسخ. مع بيان وجهة ما أثبت،
   ويلاحظ هذا بكثرة في رجال الإسناد.
- ٦ إذا لم يتبين لي وجه الصواب من الأوجه المذكورة في النسخ، أثبت ما في الأصل، ثم أشير في الحاشية إلى ما أرجحه. مع بيان ما في النسخ الأخرى.
- ٧ ــ رمزت للنسخة المحفوظة بالمكتبة العمرية، بـ (عم)، والنسخة المحفوظة بمكتبة الرياض السعودية بـ (سد)، وأثبت جميع الفروق بين النسخ في الحاشية.
- ٨ \_ إذا وجدت في هامش إحدى النسخ إضافة، فإن كانت من صلب النص جعلته في موضعه، وإلا جعلته في الحاشية، ونبهت عليه.

- 9 \_ إذا وجدت بياضاً في الأصل، أو كلمة غير مقروءة أثبتها من النسخ الأخرى إن وجدت، وإلا من أحد المصادر التي خرجت الحديث.
   مع الاجتهاد في ذلك ما أمكن.
- ۱۰ \_ إذا أثبت النص ضبطته بالشكل بما يزيل اللبس. وإن احتمل ضبطين ضبطته بهما.
- 11 \_ خرجت بعد ذلك الحديث من المصادر التي أخرجته. متتبعاً متابعات الحديث وشواهده متوسعاً في ذلك ما استطعت، محاولاً ترقيته إن كان ضعيفاً، أو حسناً، أو تكثير طرقه إن كان صحيحاً، وأمكنني ذلك، إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أتوسع في تخريجه كالسابق. وفي كل ذلك أستنير بأقوال أهل العلم والاختصاص وفي نهاية التخريج أعطي حكماً نهائياً للحديث بحسب ما يظهر لي من جميع الطرق التي ذكرتها مع عنايتي ببيان الاختلاف على الراوي والترجيح بين أوجه الاختلاف بعد العودة إلى كتب العلل وكلام أهل العلم.

وخرجت الروايات التي أشار إليها المصنف ولم يوردها، كقوله: وهو في السنن. ونحو ذك في السنن. ونحو ذلك.

17 \_ عزوت النصوص إلى المسانيد الموجودة التي أخذت منها هذه الزوائد، أو إلى المصادر التي تلتقي معها في السند.

- 17 \_ اعتمدت في العزو إلى البوصيري على المختصر، إذ هو الذي حكم فيه على الأحاديث.
- 1٤ \_ إذا عزوت للمصادر في التخريج ذكرت الباب والكتاب، بعد ذكر الجزء والصفحة، تسهيلاً للقارىء، ومراعاة لاختلاف الطبعات.
- 10 \_ اقتصرت في بيان الحكم على الراوي بالنسبة للمتابعات والشواهد \_ اقتصرت \_ على كتاب التقريب للحافظ. دون ذكر الأقوال في الراوي، وأحياناً أكتفي بقولي في الإسناد: رجاله ثقات، أو صحيح الإسناد، بعد تتبعي ودراستي له. وذلك إذا كان رجاله من المشهورين الثقات. أو خشية التكرار وكثرة ترديد الحكم على الرجل إذا تكرر اسمه في عدة أحاديث.

أما الرواة المذكورين في المطالب فقد درستهم دراسة وافية وستأتي دراستهم في جزء مستقل.

17 – اختصرت بعض أسماء المصادر حين العزو إليها وذلك لشهرتها ومعرفتها، كالمستدرك على الصحيحين للحاكم اختصرته إلى (المستدرك). وكشف الأستار عن زوائد البزار إلى (كشف الأستار). ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد إلى (المجمع)، أو (مجمع الزوائد). ومجمع البحرين في زوائد المعجمين إلى أمجمع البحرين). وفتح الباري بشرح صحيح البخاري إلى (الفتح). وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة إلى (الإتحاف)، والمقصود به المختصر. وتهذيب الكمال في أسماء

الرجال إلى (تهذيب الكمال)، وقد عدت إلى المحقق منه. وتقريب التهذيب إلى (التقريب)، وميزان الاعتدال في نقد الرجال إلى (الميزان). وتهذيب تهذيب الكمال إلى (تهذيب التهذيب). أو (التهذيب). ولسان الميزان للحافظ، أو لسان العرب لابن منظور إلى (اللسان)، فإن كان في اللغة فهو الثاني وإن كان في الرجال فهو الأول. وسير أعلام النبلاء إلى (السير). والمغنى في الضعفاء إلى (المغنى). وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس إلى (طبقات المدلسين). وجامع التحصيل في أحكام المراسيل إلى (جامع التحصيل). والاستيعاب في أسماء الأصحاب إلى (الاستيعاب). والإصابة في تمييز الصحابة إلى (الإصابة)، فإن كان الراوي من القسم الأول أطلقت العزو وإلاَّ قيدته بالقسم الذي ذكر فيه. والنهاية في غريب الحديث والأثر إلى (النهاية). والطبقات الكبرى لابن سعد إلى (الطبقات)، أو (طبقات ابن سعد). والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي إلى (ضعفاء ابن الجوزي). وتذكرة الحفاظ إلى (التذكرة). والكامل في ضعفاء الرجال إلى (الكامل). وديوان الضعفاء والمتروكين إلى (الديوان). وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين إلى (ثقات ابن شاهين). وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال إلى (الخلاصة). وحلية الأولياء إلى (الحلية). وشعب الإيمان إلى (الشعب). والدر المنثور في التفسير بالمأثور إلى (الدر المنثور). ودلائل النبوة إلى (الدلائل)، مع نسبتها لمؤلفها. وجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري إلى (تفسير الطبري).

وهكذا مما لا يخفى على القارىء اللبيب.

هذا بيان مجمل لخطة سيرى في البحث، وعلى الله الاتكال، ومنه العون والتوفيق.

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها ما توصلت إليه من نتائج من خلال دراستي لهذا القسم.

هذا هو جهد المقل، أفرغت فيه وسعي، وبذلت غاية جهدي، ولا أدعي أنني بلغت الكمال ولا كدت، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ وسهو فمن نفسي، وعذري أنني من البشر وقد أبى الله أن يسلم غير كتابه. فقد قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة فلما كان في الرابعة خرج فيه خطأ، فوضعه من يده ثم قال: قد أنكرت أن يصح غير كتاب الله عز وجل(١).

ودونك قول المزني: لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه (٢). اهـ.

وختاماً أشكر كل من أسهم معي ولو بكلمة \_ في إخراج هذا البحث، وأخص بذلك المشرف عليه فضيلة الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير. الذي كان له الفضل الأكبر \_ بعد الله تعالى \_ في كل حسنة من حسنات هذا البحث، فقد قرأه وقرأه، وأبدى كل نصيحة، ورأي سديد، حتى خرج بهذه الصورة، فله من الله حسن الأجر والثواب، وأحسن الله عاقبته، وأصلح باله، وجزاه خير الجزاء، على ما ألفيته فيه من

<sup>(</sup>١) موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (١/٦).

<sup>(</sup>Y) الموضع (1/1).

علم، وتواضع، وحسن خلق، وسعة صدر وصبر على زلات تلميذه. مما كان له أثر جميل في نفسي.

هذا ما أردت تسطيره، ورمت تقريره، وحسبي الله ونعم الوكيل، أبرأ من التوكل إلاَّ عليه، ومن الاستعانة إلاَّ به، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله، إليه المرجع والمآب.

وصلًى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وأمينه على وحيه، وعلى آله وصحبه. ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين.

المحقِّق

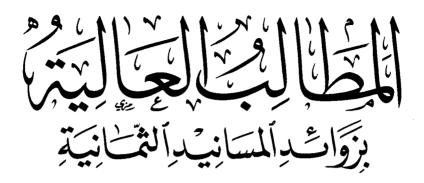

للحافظ خدَبْنَ عَلِي بُن حَجَر العَسْقَلاني للحَافِظ حَدَبْنَ عَلِي بُن حَجَر العَسْقَلاني المحافِظ المحتاد المحافظ المحتاد المحافظ المحتاد ال

خيت محدّبن ظا فريق عبث راتدالة تهري

تَنسَيْق دَرُن مِن الشَّرِي دَر الشَّرِي دَر الشَّري مِن السَّري مِن السَّر السَّري ال

المجالد أمخامِسَ عَشَرُ ٣٠ - ٢٩ آخِركناب التفسير - أوّل كِنَاب المناقب ٣٩٠٣ - ٣٦٥٠



# [من كتاب التفسير](١)

# ١٨ ـ سورة الإسراء

الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله عز وجل هذا الحرف (٢) على لسان نبيّكم ﷺ: "ووصّى ربك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه (٣) فلصقت إحدى الواوين بالأخرى. فقرأ لنا(٤): ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ (٥) ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد. فكان ميمون يقول: إن على تفسيره لنورا. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِينِ مَاوَصَىٰ بِدِ نُوحًا (٢).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في المخطوط وإنما أضفته للتوضيح.

<sup>(</sup>٢) المراد بالحرف: أي كلمة «وصى» قال ابن منظور: وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفاً. انظر: لسان العرب (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) الآية في سورة الإسراء برقم ٢٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل المراد قرأ لنا رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) قضى بمعنى أمر، وألزم، وأوجب، ووصى. وهذه قراءة الجمهور، وهي المتواترة. وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما في أسانيد القراءة السبعية. لكن في مصحف ابن مسعود وأصحابه. وابن عباس، وابن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران «وصى» وكذلك

قرأ أبي، وأبو المتوكل، والضحاك: قال ابن الجوزي في زاد المسير (٥/٢٢): وهذا على

-خلاف ما انعقد عليه الإجماع فلا يلتفت إليه. اهـ.

وقال أبو حيان في البحر (٢٥/٦): وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف. والمتواتر هو: «وقضى». اهـ.

وأما من فهم من «قضى» أنها على مشهور موضوعها، وأنها بمعنى قدر، ثم تأوّل ذلك تأويلات بعيدة، فهذا قول مرجوح، وقد ذهب إليه ابن عطية، ورد عليه المفسرون كما ذكر ذلك في البحر.

وقول ابن عباس رضي الله عنه لا وجه له، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر كذلك ويتركه الصحابة ومن بعدهم من خيار القرون خصوصاً أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما الذين جمع المصحف في عهديهما. ويكفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَعْنَ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] فهو شامل لجميع أنواع الحفظ. انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٥)، زاد المسير (٢/ ٢٧)، أضواء البيان (٤٩٧/٣).

(٦) سورة الشورى: الآية ١٣.

## ۳۲۵۰ \_ درجته:

الأثر بهذا الإسناد شديد الضعف لحال الفرات بن السائب فإنه متروك. وقد تساهل البوصيري رحمه الله في إتحاف المهرة (٢/ق ١٦٠ ب)، حيث قال: رواه ابن منيع بسند ضعيف، لضعف فرات بن السائب. اهـ.

## تخريجه:

ورد الأثر عن ابن عباس من أربع طرق:

١ \_ من طريق أبى ثابت عن ابن عباس رضى الله عنه .

أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٩٢/٩)، عن أبي كريب، عن يحيى بن عيسى، عن نصير بن أبي الأشعث، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه. به بنحوه.

٢ \_ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير ـ كما في الدر المنثور (٤/ ١٧٠) ـ والفريابي في تفسيره، وسعيد بن منصور في السنن. وابن المنذر في تفسيره، وابن الأنباري في المصاحف.

٣ \_ من طريق الضحاك عن ابن عباس.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: الدر المنثور (٤/ ١٧٠).

٤ \_ من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس كما في مسند ابن منيع.

وقد أخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن المنذر في تفسيره، وابن مردويه في تفسيره، كما في الدر المنثور (٤/ ١٧٠).

وكلها متابعات قاصرة لا تؤثر في درجة هذا الأثر لكون ضعفه شديداً.

٣٦٥١ ـ وقال مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن عامر في قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ نِشْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتُ ﴾ (١) قال: يده، وعصاه، والسنين، والطوفان، والجراد، والقمَّل، والضفادع، والدم، ونقص من الثَّمرات.

(١) سورة الإسراء: الآية ١٠١.

۳۲۰۱ \_ درحته:

مقطوع، صحيح. لعدالة رجاله واتصال إسناده.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٧١/١٥)، عن يعقوب، عن هشيم، عن مغيرة، عن الشعبى، بنحوه.

٣٦٥٢ \_ وقال أحمد منيع: حدثنا يزيد، ثنا<sup>(١)</sup> إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، وعكرمة في قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَتِ بَيِّنَدَتِ ﴾ قال: السنين: حبس عنهم (٢) المطر، ونقص من الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، وعصاه، ويده.

(١) في (سد): «زيد بن إسماعيل بن أبي خالد».

(٢) في (عم) و (سد): «عليهم».

## ٣٦٥٢ \_ درجته:

مقطوع صحيح. وهو شاهد لسابقه.

قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ ١٦١ أ): رواته ثقات. اهـ.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٧١/١٥)، عن ابن حميد، عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، بنحوه.

وروى مثله عن ابن عباس، كما عند سعيد بن منصور، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور (٤/٤٠٤). كما روى مثله عن عطاء كما عند ابن جرير (١/٢٧٥). ٣٦٥٣ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> عباد بن العوام \_ عن أشعث بن سوَّار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَجُهُرُ وَنَ بِالدُّعاء. اللهم ارحمني، فلما نزلت هذه الآية أمروا أن لا يتخافتوا<sup>(٣)</sup>، ولا يجهروا.

(١٥٢) وحديث الزبير بن العوَّام، رضي الله عنه، في نزول قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَكِ إِلَّا أَن كَنَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ الآيات الثلاث (٤) (٥). يأتي إن شاء الله تعالى (٦) في تفسير سورة الشعراء.

## ٣٦٥٣ \_ درجته:

موقوف، ضعيف لضعف أشعث بن سوار.

قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦١/أ): رواه ابن منيع بإسناد حسن. وهذا تساهل منه رحمه الله.

## تخريجه:

روى هذا الأثر عن ابن عباس من طريقين:

- ١ \_ طريق أشعث بن سوار، وهو ضعيف، ولم أقف له على متابع.
  - (أ) أخرجه ابن منيع بإسناده المتقدم.
- (ب) كما رواه ابن جرير في تفسيره (١٨٣/١٥)، عن الحسن بن عرفة، عن عباد، عن أشعث به بنحوه.

<sup>(1)</sup> أي: قال أحمد بن منيع حدثنا.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الخفت: ضد الجهر. انظر: النهاية (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الآيات ٥٩ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «الثلاث الآيات».

<sup>(</sup>٦) يأتي الكلام على الحديث وما يتعلق به في موضعه إن شاء الله برقم (٣٦٨٠).

(د) والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧٣: ١١٧١٠)، من طريق ابن فضيل عن أشعث به بنحوه.

(ج) والبيهقي في سننه (٢/ ١٨٤)، كتاب الصلاة، باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفيا الذكر. عن أبي عبد الله الحافظ، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن ابن فضيل، عن أشعث. به بنحوه.

٢ \_ من غير طريق أشعث. وهي الطريق التي رواها ابن جرير أيضاً
 ١٨٤/١٥)، عن ابن سعد.

قال: حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. فذكره.

ابن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي: ضعيف (اللسان ٥/١٩٧). وأبوه سعد: ضعيف (اللسان ٣/٢٤). وعمه: الحسين بن الحسن بن عطية: ضعيف (اللسان ٢٤١/٣). وأبوه: الحسن بن عطية ضعيف (التقريب ١/١٦٨)، أبوه عطية العوفي: ضعيف (التقريب ٢/٢٤) فهي سلسلة ضعيفة. قال السيوطي في الإتقان ٢/١٨٩: وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا. والعوفي ضعيف ليس بواه حسن له الترمذي. اهـ.

وعن ابن عباس أخرجه أيضاً محمد بن نصر في كتاب الصلاة، وابن المنذر، وابن مردويه. كما في الدر المنثور (٢٠٧/٤).

وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية في الدعاء. من طريقين:

الأول: مروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها:

۱ \_ رواه البخاري، في كتاب التوحيد، باب: «وأسروا قولكم» (٤١١/٤:
 ٧٥٢٦)، عن عبيد بن إسماعيل، عن أبـى أسامة، عن هشام به بنحوه.

٢ \_ كما رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة

(١/ ٣٤٩)، عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن هشام به بنحوه.

٣ ـ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الدعاء، من قال نزلت «ولا تجهر بصلاتك» في الدعاء (٢٠٤/١٠)، عن وكيع، عن هشام به بنحوه.

٤ ــ ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة (٣٤٩/١).
 ١٤٦)، أيضاً من طريق ابن أبي شيبة السابقة.

• – ورواه البيهقي في الكبرى (٢/ ١٨٤)، كتاب الصلاة، باب الاختيار للإمام والمأموم أن يخفيا الذكر: من طريق أبي أسامة به بنحوه ورواه أيضاً في المكان نفسه عن أبي عبد الله الحافظ، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الله الحافظ،

ورواه البخاري في الدعوات، باب الدعاء في الصلاة (٥٨/٤)، عن علي، عن مالك بن سعيد، عن هشام به بنحوه.

ورواه أيضاً في التفسير (٣/ ٢٥٣)، تفسير سورة الإسراء، عن طلق بن غنام، عن زائدة، عن هشام به بنحوه.

ورواه مسلم في الموضع المتقدم عن أبـي كريب، عن أبـي معاوية.

كما رواه في نفس الموضع عن قتيبة، عن حماد.

ورواه أيضاً عن يحيى بن يحيى، عن يحيى بن زكريا.

ورواه البزار في كشف الأستار (٣/ ٥٦)، عن عجر بن علي، عن يحيى.

ورواه ابن جرير في تفسيره (١٥/ ١٨٣)، عن بشار.

ورواه في الموضع نفسه عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان.

كما رواه في الموضع نفسه عن يحيى بن عيسى الدامغاني، عن المبارك ستتهم، عن هشام به بنحوه.

الثاني: مروي أيضاً عن أبي الجوزاء، عن عائشة:

أخرجه ابن جرير في الموضع السابق عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن

حماد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، به بنحوه.

كما أخرجه عن عائشة سعيد بن منصور، وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنحاس، وابن نصر، وابن مردويه. انظر: الدر المنثور (٢٠٧/٤).

وروى هذا عن عدد من التابعين كما في تفسير ابن جرير (١٥٣/١٥).

وهذا يرقى أثر ابن عباس إلى الصحيح لغيره.

## ١٩ \_ سورة الكهف

٣٦٥٤ ـ قال إسحاق: أخبرنا النضر بن شميل، أنا أبو قرة الأسدي. ثم الصيداوي، رجل من أهل البادية. قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: "إنه قد أُوحي إلي أنه من قال: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١) ، كان له نوراً من عدن أبين (٢) إلى مكة، حشوه (٣) الملائكة».

(١) سورة الكهف: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) على الإضافة، لأن عدن مدينة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. تضاف إلى أبين، وهو مخلاف عدن من جملته. وسمى بأبين بن زهير. وقيل أبين موضع في جبل عدن. وهو بوزن

أحمر. وقيل هو اسم مدينة عدن. انظر: معجم البلدان (٤/ ٨٩ ــ ١/ ٨٨). والنهاية (١/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أي ملؤه الملائكة. قال ابن سيده: حشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوها حشواً: ملأها.
 واسم ذلك الشيء الحشو. انظر: اللسان (١٤/ ١٨٠).

٣٦٥٤ \_ درجته:

فيه أبو قرة الأسدي، أقف فيه على جرح أو تعديل.

قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦١ ب): فيه أبو قرة الأسدي. ثم الصيداوي، أخرج له ابن خزيمة في صحيحه. وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. اهـ.

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٢٩/١٠)، باب ما يقرأ في الليل، وعزاه إلى البزار في مسنده. وقال: فيه أبو قرة الأسدي، لم يرو عنه غير النضر بن شميل، وبقية رجاله ثقات.

### تخريجه:

لم يرو إلَّا عن النضر بن شميل، عن أبي قرة.

فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧١/٢)، كتاب التفسير، تفسير سورة الكهف.

عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: أبو قرة فيه جهالة، ولم يضعف.

كما أخرجه البزار في البحر الزخار (١/ ٢٩٧)، عن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق. وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عمر، عن النبي عليه إلاً من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ. كلاهما عن النضر به بنحوه.

كما أخرجه الشيرازي في الألقاب. وابن مردويه. انظر: الدر المنثور (٢٥٨/٤).

وعليه فمدار الحديث على النضر، عن أبي قرة. ولم أجد له ما يرقيه، ولكن يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ذلك.

على أنه قد وردت أحاديث أخرى في فضائل سورة الكهف. وأواخرها خاصة.

محر بن يونس، ثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة، عن أنس عمر بن يونس، ثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على على عبد نعمة من أهل، أو مال، أو ولد، فيقول: ما شاء اللَّهُ، لا قوة إلا باللَّهِ، فيرى فيه آفة (٢) دون الموت. وكان يتأول (٣) هذه الآية: ﴿ وَلُوَلآ إِذَ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوّةَ إِلّا بِاللَّهِ ﴿ وَلُوَلآ إِذَ اللّهِ اللّهِ ﴾ (٤).

(١) لم أره في المطبوع من مسنده.

## ٥٩٦٥ \_ [١] درجته:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الملك.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٤٣)، باب ما يقول إذا رأى ما يعجبه: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الملك بن زرارة ضعيف. اهـ.

وقد أورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (٥٠٢٨)، وقال عنه: ضعيف، وأشار إلى وروده في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٢٠١٢).

كما قال عنه في تخريج الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٨٠: ١٣٨):

<sup>(</sup>٢) الآفة: العاهة، وفي المحكم: عرض مفسد لما أصاب من شيء. انظر: اللسان (٢) ١٦/٩ ـ أوف).

<sup>(</sup>٣) يتأول: من آل، يؤول، أي رجع وصار إليه. ومثله قول عائشة: كان النبي على يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، يتأول القرآن. تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ فَسَيَعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَمْفِرَهُ ﴾. وهو المراد هنا، أي: أن هذا القول مأخوذ من هذه الآية. فكأن ما في الآية صار موجوداً في الخارج. ومثله قوله تعالى: ﴿ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. انظر: النهاية (١/ ٨٠)، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: الآية ٣٩.

ضعيف، وقول ابن القيم في شفاء العليل (ص ٤٦): أن الحديث صحيح، مما لا وجه له عندي. اهـ.

وقد قال ذلك الإمام ابن القيم، لكن لعله يريد الصحة المعنوية، أي: إن معناه صحيح. لأنه قال بعد ذلك: فهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ . . . ﴾ [الكهف: ٣٩] الآية.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ١١٩): في صحته نظر .

#### تخريجه:

مدار الحديث على عمر بن يونس.

فقد رواه أبو يعلى كما تقدم.

ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (١١٩/٢)، وقال: في صحته نظر. وقد تصحف عليه عمر بن يونس فجعله عمرو بن يوسف. وفي التفسير (٣/ ٧٥).

وقال بعد ذكره في الموضعين: قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس لا يصح.

والحديث أخرجه الطبراني في الصغير (٢١٢/١)، عن العباس بن حماد ابن فضالة الصيرفي البصري، عن العباس بن الفرج الرياشي، عن عمر بن يونس به، بنحوه. وقال: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد. تفرد به عمر بن يونس. اهـ.

وأخرجه في الأوسط كما في مجمع البحرين (٣٥٨/٧: ٤٥٨٩ و ٤٥٩٠)، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا رأى ما يعجبه من طريقين، عن عمر بن يونس به بنحوه.

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول لدفع الآفات (ص ١٠٩: ٣٥٩)، عن محمد بن عبد الله المستغيثي، عن حماد بن الحسن، عن عنبسة، عن عمر بن يونس، به بنحوه.

ونقله عنه النووي في الأذكار (ص ١٠٧)، باب ما يقول لدفع الآفات.

ورواه البيهقي في شعب الإِيمان (٨٩/٤)، من طريق عمر بن يونس به بنحوه. وتصحف عليه فقال عمر بن يوسف. ورواه أيضاً في (١٢٤/٤: ٢٥٢٥)، من طريقه.

كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (ص ١٢)، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس.

فيبقى في الحديث ضعف عبد الملك.

والحديث أخرجه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن مردويه في تفسيره. انظر: الدر (٤/ ٢٢٣).

وقد توبع عبد الملك هذا. تابعه أبو بكر الهذلي كما عند البزار.

وسيأتي الكلام على هذه المتابعة في الحديث الذي يلي هذا.

وللحديث شاهد، عن ابن مردويه كما في الدر المنثور (٢٢٣/٤)، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾ [الكهف: ٣٩]. ولا أدرى ما حال هذا الشاهد.

٣٦٥٥ ـ [٢] وقال البزار (١) حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، ثنا حجاج بن نصير، ثنا أبو بكر الهذلي عن ثمامة، عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله عليه قال: «من رأى شيئاً» فأعجبه فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لم يضره.

(١٥٣) حديث في نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُمْ عَن ذِكْرِنَا﴾ (٢) مضى في الأنعام (٣).

(۱) كشف الأستار، باب ما يقول إذا أعجبه شيء من كتاب الطب (۳/ ٤٠٤: ٣٠٥٥)، وقال البزار: لا نعلم رواه إلاَّ أنس ولا نعلم له إلاَّ هذا الطريق.

(٢) سورة الكهف: الَّاية ٢٨.

(٣) هو حديث خباب بن الأرت في قصة الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن عندما طلبا منه على تخصيص يوم لهم، لئلا يجالسوا عماراً وصهيباً، وخباباً. رضي الله عنهم. وكان ذلك سبب نزول هذه الآية.

والحديث في آخر تفسير سورة الأنعام، حديث رقم (٣٦٠٣).

## ٥٩٦٥ \_ [٢] درجته:

هذا الحديث شديد الضعف لحال الهذلي فهو متروك. وفيه حجاج ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (١١٢/٥): رواه البزار من رواية أبي بكر الهذلي. وأبو بكر ضعيف جداً. اهـ.

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٥/ ١٩٨: ٥٩٥).

وقال عنه في تخريج الكلم الطيب (ص ١٢٤): ضعيف الإِسناد جداً. فيه أبو بكر الهذلي. قال الحافظ: متروك الحديث.

## تخريجه:

مدار الحديث على حجاج بن نصير، عن أبي بكر الهذلي.

رواه ابن السنّى في عمل اليوم والليلة (ص ٦٧: ٢٠٧)، عن محمد بن أحمد بن

المهاجر وجعفر بن عيسى الحلواني، عن عياش بن محمد بن محمد.

ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٢٥)، ترجمة سلمى بن عبد الله. عن محمد بن أحمد بن الصلت، عن عباس بن أبى طالب كلاهما عن حجاج به بنحوه.

وذكره النووي في الأذكار (ص ٢٧٣)، باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده، أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه، وخاف أن يصيبه بعينه، أو يتضرر بذلك. وسكت عليه.

والهذلي متروك كما تقدم. وعليه فهذه المتابعة قاصرة الارتقاء بالحديث السابق، وعبد الملك ضعيف في الحديث السابق.

٣٦٥٦ \_ [٢،١] وقال<sup>(۱)</sup> أبو بكر، وأحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا العوام بن حوشب، حدثني مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله على الشمس حين غربت، فقال: «في نار الله الحامية (٢) لولا ما يزعها (٣) من أمر الله عز وجل لأهلكت ما على الأرض».

(۱) في (عم): «قال».

انظر: اللسان (٨/ ٣٩٠ ــ وزع) والنهاية (٥/ ١٨٠).

## ٣٦٥٦ \_ [٢،١] درجته:

ضعيف لوجود مبهم في سنده لم يسم. قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٠٧/٢)، فيه غرابة، وفيه رجل مبهم لم يسم، وفي رفعه نظر. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٣٤): رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

## تخريجه:

الحديث مروي عن يزيد بن هارون بالسند السابق: أخرجه أحمد (٢٠٧/)،

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر، وشعبة، والكسائي، وحمزة «في عين حامية»، أي: حارة. وقرأ بقية السبعة المحمثة»، أي: ذات حمأة. يقال: حمأت البئر إذا أخرجت حمأتها. والحماة، والحمأ: الطين الأسود المنتن. وقد تكون حارة ذات حمأة. قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدور. اهد. وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طرفه إن الشمس تغيب في الماء. وذلك لأن ذا القرنين انتهى إلى آخر البنيان، فوجد عينا حمئة ليس بعدها أحد. انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٥/ ١٨٥: ١٨٦)، البدور الزاهرة في القراءات العشر لعبد الفتاح القاضى (ص ١٩٦)، اللسان (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) في (عم): النزعها، وفي (سد): بدون نقط.

<sup>(</sup>٤) أي: لولا ما يمنعها من أمر الله عز وجل. يقال وزعه، يزعه، وزعا فهو وازع، إذا كفه ومنعه، والوزع: كف النفس عن هواها.

عن يزيد به بنحوه.

ومن طريق أحمد أورده ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (١٠٧/٢)، وقال بعد ذكره: فيه غرابة، وفيه رجل مبهم لم يسم، ورفعه فيه نظر. وقد يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو، فإنه أصاب يوم اليرمرك زاملتين من كتب المتقدمين، فكان يحدث منهما. والله أعلم. اهد.

## ٣٦٥٦ \_ [٣] وقال أبو يعلى (١): حدثنا أبو خيثمة، ثنا يزيد به.

## (1) لم أره في المطبوع من مسنده.

وقال نحو هذا الكلام في تفسيره (٣/ ٩٠)، بعد أن نقل الحديث من طريق أحمد. ولم يوافقه أحد على هذا الكلام ولم أظفر بالحديث إلاَّ مرفوعاً.

وقد ذكره العراقي في تخريجه لأحاديث الأحياء في باب التفكر (٣٨٠/٤)، هامش الأحياء. عند قول الغزالي. وفي الأخبار ما يدل على عظمها. اهـ.

أي: الشمس. فذكر حديث أحمد هذا. وهو في إتحاف السادة المتقين (٢١٤/١٠)، حيث نقله عن العراقي، ثم ذكر بعده شاهداً وهو حديث أبي ذر، وسيأتي.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦/١٦)، عن محمد بن المثنى، عن يزيد به بنحوه.

وقد تابع أبو خيثمة، ابن منيع، وأبا بكر، وأحمد، وابن المثنى، لكن يبقى ضعيفاً للإِبهام السابق.

## ٣٦٥٦ \_ [٣] درجته:

يبقى حينتذِ في السند مبهم لا يرتقى به من درجة الضعف مع أن رجاله ثقات.

## تخريجه:

مضى تخريج لفظه، ولبعضه شاهد، أخرجه الحاكم (٢٤٤/٢)، في كتاب التفسير، باب مكث النبي على بمكة ثلاث عشرة سنين نبياً. وهو عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: ثنا محمد بن مسلمة الواسطي. ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كنت ردف رسول الله على وهو على حمار، فرأى الشمس حين غربت. فقال: «يا أبا ذر، أين تغرب هذه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب في عين حامية». غير مهموزة. وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه كذلك ابن المنذر، وابن مردويه كما في الدر المنثور (٤/ ٢٤٨).

فهذا الشاهد الصحيح يرقي الشطر الأول من الحديث إلى الصحيح لغيره.

وأما الشطر الثاني فله شاهد عند الطبراني في الكبير (٨/ ١٩٧)، عن

أبي زيد الحوطي، عن أبي اليمان، عن عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله على قال: «وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم، لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته» كما رواه عن أحمد بن محمد الدمشقي. عن على بن عياش، عن عفير به.

ولكن في هذا الإسناد عفير بن معدان. قال عنه الحافظ في التقريب ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ): ضعيف. وقال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف. وقال أبو داود شيخ صالح. ضعيف الحديث. انظر: الميزان ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ) وعليه فهو ضعيف إن لم يكن ضعيفاً جداً، ولذا قال الهيثمي في المجمع ( $\Lambda$ / $\Upsilon$ ): فيه عفير بن معدان، وهو ضعيف جداً. وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )، وقال: موضوع. وأورده في السلسلة الضعيفة برقم ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )، وقال: وهذا الحديث مع ضعفه الشديد إسناداً لا أشك في أنه موضوع متناً. ثم ذكر أدلة على ذلك. وخلص إلى أنه موقوف على أبى أمامة.

كما أخرجه غير الطبراني لكن مداره على عفير هذا. فقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (ص ٢٧٦: ٦٣٩)، من طريقه.

وأخرجه الخطيب في الموضح (١٥١/٢)، ترجمة سليم بن عامر من طريق عفير أيضاً بنحوه. وأيضاً في (٣١٥/٢)، ترجمة عفير. وذكر أن عددهم سبعة كما أخرجه في الموضع الثاني عن أبي بكر الحيري، عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن أبي عتبة أحمد بن الفرج، عن بقية، عن أبي عائذ المؤذن، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة موقوفاً. وفيه أن عددهم ثمانية.

لكن بقية مدلس مشهور وقد عنعن، وأبو عائذ لم أعرفه وأحمد بن الفرج: ضعيف كما في اللسان (٢٦٦/١)، وبذلك لا يفيد هذا الشاهد في ترقية الشطر الثاني، وعلى كل فالموقوف أمثل من المرفوع.

سحاق بن أبي إسرائيل، ثنا هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج (٢): ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ (٣) قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس دوي (٤) الشمس حين تجب (٥).

٣٦٥٧ \_ درجته:

مقطوع صحيح.

<sup>(</sup>١) سند أبي يعلى، ولم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (سد): «جرير».

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الَّاية ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الدوي: الصوت: يقال: سمعت دوي المطر والرعد إذا سمعت صوتهما من بعيد. انظر: اللسان (٢٨١/١٤).

<sup>(</sup>٥) أي: حين تسقط مع المغيب، والوجبة: السقطة مع الهدة. انظر: النهاية (٥/ ١٥٤).

٣٦٥٨ \_ فحدث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سِتْراً» (٢) بناءً. لم (٣) يبن فيها بناء قط.

ولم يبن عليهم فيها بناء قط. كانوا<sup>(٤)</sup> إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم<sup>(٥)</sup> حتى تزول الشمس.

(١) أي: قوله تعالى: ﴿ لَّرْخُعُل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتَّرًا ﴾ [الكهف: ٩٠].

(۲) في (مح): «سترى»، وهو خطأ، والصواب من (عم) و (سد).

(٣) في (عم): «ولم».

(٤) في (عم): «وكانوا».

(٥) الأسراب: جمع سرب بالتحريك، وهو المسلك في خفية. انظر: النهاية (٣٥٦/٣)، والمراد أن هؤلاء القوم الذين بلغهم ذو القرنين كانوا في أرض فضاء، ليس لهم بناءً يكنهم، ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، قال سعيد بن جبير: كانوا حمراً قصاراً، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم السمك. انظر: ابن كثير (٣١/٣).

#### ٣٦٥٨ \_ درجته:

مرفوع ضعيف للانقطاع بين ابن جريج، والحسن. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف.

#### تخريجه:

أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة، باب ما ذكر من كثرة عبادة الله في أرضه (ص٣٩٠: ٩٥٩) عن أبي يعلى به بنحوه، وفي (ص٤١٣: ٩٧٨)، عن الوليد عن إبراهيم بن يوسف، عن ابن جريج فذكره بنحو ما تقدم، ثم قال:

فحدثت عن الحسن عن سمرة. فذكره بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤/١٦)، عن القاسم، عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج من كلامه.

والظاهر أن الوجه الأول أرجح، فإن حجاجاً الذي روى عنه الوجه الثاني: ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره كما في التقريب (١/ ١٥٤: ١٦١). .....

وعلى كل فالموقوف على ابن جريج صحيح، وأما المرفوع فضعيف للعلة السابقة. وأخرجه باللفظ المتقدم ابن المنذر، وابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور (٤/ ٢٤٩).

وقد روي من وجه آخر عن الحسن موقوفاً عليه ولفظه: أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم.

أخرجه أبو الشيخ في العظمة (ص ٤١٣: ٩٨٠)، عن الوليد، عن أبي طالب، عن نصر بن علي، عن سلم بن قتيبة، عن سهل بن أبي الصلت السراج، عن الحسن باللفظ المتقدم.

وسلم: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٣١٤: ٣٣٨).

وسهل بن أبي الصلت: صدوق. (التقريب ١/٣٣٧: ٥٦٢).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٤/١٦)، عن إبراهيم بن المستمر، عن سليمان بن داود أبي داود، عن سهل بن أبى الصلت به بنحوه.

وسهل صدوق كما تقدم.

وعزاه السيوطي في الدر (٢٤٩/٤) إلى الطيالسي، ولم أره عنده، وكذا إلى البزار في أماليه وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وهو موقوف على الحسن.

وقد روي عن قتادة نحوه، ولفظه: بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليها بنيان، فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس حتى تزول عنهم، ثم يخرجوا إلى معاشهم.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٤١٢/٢)، عن معمر، عن قتادة باللفظ المتقدم.

وابن جرير في تفسيره (١٦/١٦)، عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق به بنحوه. وكذا في (١٣/١٦ ــ ١٤)، عن بشر بن يزيد، عن سعيد، عن قتادة بنحوه. وهو موقوف أيضاً.

# ۲۰ ـ سورة طه

٣٦٥٩ \_ قال مسدد: حدثنا بشر، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، عن النعمان بن أبي عيَّاش، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: إن المعيشة الضَّنك التي قال الله تعالى (١) هي عذاب القبر (٢).

وقيل هي شدة عيشه في النار. روى ذلك عن ابن عباس، والحسن. وقتادة، وابن زيد.

وقيل هي كسب الحرام. روي عن ابن عباس أيضاً، وعكرمة، وقيس ابن أبـي حازم، والضحاك، وقيل هي المال الذي لا يتقي الله صاحبه فيه. روي عن ابن عباس.

وقيل هي الضيق: روي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

والخلاصة من هذا أن مكان المعيشة ثلاثة مواضع:

١ \_ في الدنيا، ٢ \_ في القبر، ٣ \_ في جهنم.

ولا مانع من: إرادة جميع هذه الأقوال. وكل من عصى الله لازمه الضنك في كل زمان ومكان. انظر: تفسير الطبري (١٩٦/ ٢٢٥). انظر: زاد المسير (٧٣١/٥).

#### ٣٦٥٩ \_ درجته:

موقوف حسن لأن عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.

١ ــ روي موقوفاً على أبسى سعيد واختلف على أبسى حازم في إسناده.

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةٌ ضَنكًا﴾ [طه: ١٢٤].

<sup>(</sup>٢) هذا القول روي عن أبي سعيد، وابن مسعود، والسدي، وأبي هريرة، وأبي صالح. وروى عن ابن عباس، وهو الذي رجحه الطبري.

(أ) فروى مرة عن أبي حازم، عن النعمان، عن أبي سعيد كما تقدم عند مسدد:

أخرجه كذلك ابن جرير في تفسير سورة طه (٢٢٧/١١)، عن محمد بن عبد الله بن بزيغ، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، به بنحوه.

كما أخرجه في الموضع نفسه عن يزيد بن مخلد الواسطي، عن خالد بن عبد الله، عن ابن إسحاق، به بنحوه.

أخرجه أيضاً في الموضع نفسه عن عبد الرحيم البرقي، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، وابن أبي حازم، عن أبي حازم، به بنحوه.

فمحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري، ثقة كما قال في التقريب (١٠٥: ١٠٥).

وابن أبـي حازم هو عبد العزيز: صدوق، كما في التقريب (١٨/١ : ١٢١٢).

فمتابعتهما عبد الرحمن بن إسحاق ترقي الأثر إلى مرتبة الصحة من هذه الطريق. لأن ابن أبي مريم ثقة والبرقي: قال عنه الذهبي في السير (٤٨/١٣)، كان صدوقاً من أهل العلم ووثقه في العبر (١/ ٤١٢)، وابن العماد في الشذرات (١٩٣/٢).

(ب) روى عن أبى حازم، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد.

أخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره (ص ٢٩٤)، عن أبي حازم.

كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢١/٢)، وفي المصنف (٣/ ٨٤): ٦٧٤١)، باب فتنة القبر.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢٧/١١)، عن حوثره بن محمد المنقري. كلاهما عن سفيان بن عيينة، عنه به بنحوه.

(ج) روى عن أبي حازم، عن أبي سعيد.

أخرجه كذلك ابن جرير في المكان السابق. عن محمد بن عبد الله بن

عبد الحكم. عن أبيه، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن خالد بن زيد، عن أبي هلال، عن أبي حازم. به بنحوه.

وللترجيح بين هذه الطرق نجد الأثر يدور على أبي حازم وهو ثقة. كما تقدم. وأما الرواة عنه فهم:

١ \_ ابن إسحاق ومن تابعه طريقهم صحيحة.

٢ ــ سفيان بن عيينة، ثقة، وقد سمع أبو حازم أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسمع أبو سلمة أبا سعيد. فطريقه متصلة، لكنها حسنة لأن حوثرة صدوق كما قال في التقريب (٢٠٧/١).

وعليه فالطريق الأولى صحيحة \_ والثانية حسنة. وأما الثالثة فضعيفة لأنها مرسلة، والحمل فيها على أبى حازم لإرساله.

والأثر أخرجه موقوفاً عبد الرزاق، وعبد بن حميد في تفسيريهما، وسعيد بن منصور في السنن، والبيهقي في عنداب القبر كما في الدر المنثور (٢١١/٤).

وللموقوف شواهد: منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

أخرجه الحاكم في الجنائز موقوفاً، باب الميت يسمع خفق نعالهم (١/ ٣٨١)، وذلك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر. وسكت عليه، كما سكت عليه الذهبي.

وأخرجه البزار مرفوعاً كما أورده ابن كثير في تفسيره بسنده (١٤٨/٣)، وقال إسناده جيد. .....

وكلاهما ثابتان كما يلي:

١ ـ سند الحاكم: عن أبي بكر بن سليمان الفقيه، عن أبي داود السجستاني، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن أبي الوليد موقوفاً.

٢ ــ سند البزار: عن أبي زرعة الرازي، عن أبي الوليد الطيالسي به بنحوه مرفوعاً.

فالاختلاف واقع فيه على أبـي الوليد الطيالسي. وهو ثقة ثبت كما في التقريب (٢/ ٣١٩: ٩١).

فمن رواه عنه موقوفاً أبو داود السجستاني وهو الإمام صاحب السنن.

ومن رواه مرفوعاً أبو زرعة الرازي. وهو إمام حافظ مشهور كما في التقريب (١/ ٥٣٦).

وعليه لا نستطيع تحميل أحدهم، وإنما نقول: كلتاهما ثابتتان.

ولكن محمد بن عمرو بن علقمة في الطريقين صدوق له أوهام كما في التقريب (٢/ ١٩٦: ٥٨٣).

فهما في مرتبة الحسن، الموقوفة والمرفوعة.

وللمرفوع عن أبي هريرة طريق أخرى وهي التي رواها أبو يعلى كما سيأتي.

وأخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر (٣١١/٤)، فالموقوفة تشهد للموقوف على أبى سعيد الخدري.

ومنها ما روي عن ابن مسعود موقوفاً بنحوه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٦: ٩١٤٣)، قال الهيثمي في المجمع: فيه المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات، (المجمع ٧/ ٧٠).

وأخرجه كذلك البيهقي في عذاب القبر، وعبد بن حميد، وابن المنذر في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (٢١١/٤).

.....

وخلاصة الكلام أن الرواية الموقوفة على أبي سعيد صحيحة.

٢ ــ روي مرفوعاً إلى النبــى ﷺ.

أخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة (٢/ ٣٨١).

عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق، عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن أبي حازم، عن النعمان، عن أبي سعيد، عنه على بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي.

ولكن حماد بن سلمة اختلط وتغير حفظه بآخره، وإن كان ثقة ثبتا فاختلاطه هذا يجعلنا نرجح رواية الأثر موقوفاً، إذا قابلنا رواية حماد بالرواية الصحيحة الموقوفة السابقة.

على أنه روي مرفوعاً أيضاً من غير طريق أبي حازم. لكن اختلف فيه على دراج أبي السمح على وجهين:

الأول: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة، عن صفوان، عن الوليد، عن ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عنه على الموليد، عن ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٤٧)، ثم قال: والموقوف أصح. اهـ.

لأن المرفوع فيه ما يلي:

۱ - صفوان ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. انظر: التقريب (١/٣٦٨:
 ١٠٤).

٢ ــ الوليد بن مسلم الدمشقي، معروف بالتدليس الشديد، مع الصدق،
 وضعه الحافظ في المرتبة الرابعة، وقد عنعن. انظر: طبقات المدلسين (ص ٣٨).

٣ \_ عبد الله بن لهيعة، صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه. انظر: التقريب ٥٧٤: ٤٤٤/١).

٤ ـ دراج بن سمعان: ضعيف كما سيأتي.

وعليه فالرواية ضعيفة لشبهة تدليس الوليد، وقبله تدليس صفوان، وضعف دراج.

ولكن يشهد للرواية المرفوعة رواية أبي هريرة السابقة وهي حسنة، فترقى هذه الطريقة إلى الحسن لغيره.

وبهذا يمكننا القول أن الأثر موقوف صحيح عن أبي سعيد، وحسن عن أبي هريرة، ومرفوع حسن باعتبار الطريقين، عن أبي سعيد وأبي هريرة. ويتأكد هذا بأن ما ورد لا يمكن أخذه إلاً من طريق الوحي. فهو وإن كان موقوفاً له حكم الرفع.

بنا ابن عیسی، ثنا ابن ابن عیسی، ثنا ابن عیسی، ثنا ابن  $^{(1)}$ : حدثنا أحمد بن عیسی، ثنا ابن  $^{(1)}$ ! وهب، ثنا عمرو / بن الحارث، قال: إن أبا السمح أخبره عن ابن  $^{(1)}$ ! حجیرة  $^{(1)}$ : عن أبي هریرة رضي الله عنه، فذكر نحوه في أثناء حدیث  $^{(2)}$ .

- (۱) المسند (٦/ ١٢١: ٦٦١٣)، والمقصد العلى (ق ٤٠/ أ).
  - (۲) في (مح) و (عم): «حجيرة»، وفي (سد): «بن محرة».
- (٣) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: المؤمن في قبره في روضة خضراء. ويرحب له قبره سبعون ذراعاً، وينور له كالقمر ليلة البدر، أتدرون فيم أنزلت هذه الآية ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً، هل تدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية، لكل حية سبعة رؤوس ينفخون في جسمه، ويلسعونه، ويخدشونه إلى يوم يبعثون. انظر: المسند والمقصد العلي.

#### ۳۲۲۰ \_ درحته:

ضعيف لحال دراج أبي السمح، وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٥٨/٣)، باب في العذاب في القبر. وقال: رواه أبو يعلى وفيه دراج، وحديثه حسن، واختلف فيه. اهـ. ولكن حاله كما تقدم.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره \_ تفسير سورة طه (٢٢٨/١٦)، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، عنه عليه.

كما أخرجه ابن حبان في كتاب الجنائز، ذكر الأخبار عن وصف التنين الذي يسلط على الكافر في قبره.

(الإحسان ٥/٠٠: ٣١١٢)، عن عبد الله بن محمد بن سلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به بنحوه.

وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره. تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٧)، عن الربيع بن

سلیمان، عن أسد بن موسى، عن ابن لهیعة، عن دراج، به بنحوه. وقال ابن كثیر: رفعه منكر جداً.

ولم أظفر به إلاَّ مرفوعاً.

فمدار الحديث فيما مر على دراج، وهو ضعيف كما علمت، ولكن وجدت له متابعة عند البزار وهي ما أخرجه كما في كشف الأستار ( $^{8}$ / $^{8}$ )، تفسير سورة طه عن محمد بن يحيى الأزدي، عن محمد بن عمر، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن حجيرة به بنحوه.

فقد تابع سعيد بن أبي هلال دراج على الوجه الثاني، مما يوحي بترجيحه على الأول، إذ سعيد صدوق له أوهام.

وقد ذكره الهيشمي في المجمع (٧٠/٧)، وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. اهـ. قال المحقق الأعظمي: كأنه يعني أبا حجيرة، ولكني أقول: كأنه يعني محمد بن عمر، إذ ربما تصحف عليه إلى محمد بن عمرو، وقد وقع ذلك عند ابن كثير في تفسيره.

# وبيان رجاله كالتالى:

۱ – محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي البصري، ثقة مات سنة
 ۲۰۲هـ). انظر: التقريب (۲/۲۱۷: ۸۱۱).

٢ ــ محمد بن عمر بن واقد الواقدي، متروك مع سعة علمه. توفي سنة
 ٢٠٧هـ). انظر: التقريب (٢/١٩٤: ٥٩٧).

 $\Upsilon$  \_ هشام بن سعد المدني، صدوق. له أوهام، ورمي بالتشيّع، مات سنة (١٦٠هـ). انظر: التقريب ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ).

عسعید بن أبي هلال اللیثي، مولاهم، صدوق، اختلط بآخره. مات بعد (۱۳۰هـ)، وقیل غیر ذلك. انظر: التقریب (۲/۱۳۰: ۲۷۶).

• \_ عبد الرحمن بن حجيرة، ثقة.

٦ \_ أبو هريرة، صحابي.

وعليه فكلهم معروفون، لكن لا يرقى الحديث لوجود محمد بن عمر الواقدي فيه، وهو متروك.

والحديث أخرجه ابن أبسي الدنيا في ذكر الموت، وابن المنذر، وابن مردويه في تفسيريهما كما في الدر المنثور (١/٤).

وذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول (ص ١٥٩)، في ضغطة القبر وعذابه. وجملة القول أن الحديث يبقى ضعيفاً من هذه الطريق عن أبسي هريرة.  $7771 _ 0$  وقال الحارث (۱): حدثنا أسود بن عامر شاذان، ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (۲) رضي الله عنهما في قوله تعالى طه (۳)، أي: طا يا رجل (۱) وهي بالنبطية (۱).

#### ٣٦٦١ \_ درحته:

موقوف ضعيف لأن شريكا صدوق، اختلط في آخر عمره، ولم تتميز رواية أسود عنه فترد، وقد سكت عليه البوصيري كما في الإتحاف (٢/ق ١٦١ ب).

## تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٤١)، عن محمد بن الصائغ المكي، عن محمد بن العائغ المكي، عن محمد بن معاوية النيسابوري، عن شريك، عن سالم، عن سعيد، عن ابن عباس رضى الله عنه بنحوه.

قال في المجمع (٧/ ٥٩): رواه الطبراني، وفيه محمد بن السائب، وهو متروك. اهـ. ولعله يريد محمد بن معاوية فهو الذي في سند الطبراني كما تقدم. وهو متروك كما في التقريب (٢/ ٢٠٩: ٧١٧)، وعليه فهذا الإسناد شديد الضعف.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٤)، عن الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن سالم به بنحوه.

وإسرائيل هو ابن يونس، ثقة. تكلم فيه بلا حجة كما في التقريب (١٠/ ٦٤: ٤٦٠).

<sup>(</sup>١) بغية الباحث ٧٢٦/٢.

<sup>(</sup>۲) قوله: «عن ابن عباس»: ليس في (سد).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ١.

<sup>(</sup>٤) أي أن معنى طه: يا رجل. . فقيل هي باللغة النبطية، وقيل بالسريانية، وقيل بلسان عك، وقيل بالحبشية . انظر: ابن كثير (٣/ ١٢٤)، زاد المسير (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى النبط. وهم جيل ينزلون سواد العراق، بالبطائح. انظر: اللسان (٧/ ٤١١)، النهاية (٥/ ٩).

وأبو أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله بن الزير. ثقة ثبت كما في التقريب (٣/ ١٧٦: ٣٧٧). والحسين بن محمد هو ابن شنبه لا شيبة كما هو عند ابن كثير، أي: أنه بالشين والنون والباء المفتوحة كلها، كما في التقريب (١/ ١٧٩: ٣٩١)، وهو صدوق.

فهذا الإسناد حسن.

وأخرج الأثر أيضاً ابن جرير في تفسيره، تفسير سورة طه (١١٥/١١) عن ابن حميد، عن أبي تميلة، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

كما أخرجه في المكان المتقدم عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه.

وتقدم في النص رقم ٣٦٥٣ أن هذه السلسلة ضعيفة.

وقد أخرجه ابن مردويه، وعبد بن حميد في تفسيرهما. كما في الدر المنثور (٤/ ٢٨٩).

وله شواهد مقطوعة عن الضحاك، وعكرمة. كما في الدر المنثور (٤/ ٢٨٩). وجملة القول إنه حسن عن ابن عباس رضى الله عنه. ٣٦٦٢ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد، ثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي (١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان \_ أي العجل (٢) \_ إذا خار (٣) سجدوا، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم».

(١) في (عم): «السنجي»، وفي (سد): «السنحي» بالمهملة، والأول هو الصحيح.

(٢) قال تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاَجَسَدُا لَّمُخُوَّارٌ فَقَالُواْ هَٰذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴾ [طه: ٨٨].

(٣) خار: من الخوار وهو صوت البقر، تفسير ابن جرير (١١/ ٢٠٠)، النهاية (٢/ ٨٧).

# ٣٦٦٢ \_ درجته:

موقوف ضعيف، الأمرين:

١ حماد بن سلمة مختلط، ولم تتميز رواية يزيد عنه، هل هي قبل الاختلاط أو بعده.

٢ \_ فرقد السبخي، ضعيف.

وقد سكت عليه البوصيري (الاتحاف ٢/ ١٦١ ب).

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٢)، بأطول من هذا ولفظه: حدثنا محمد بن عبادة بن البختري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري، وهو ينحت العجل فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع، فقال هارون: اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه، ومضى هارون، وقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار، فكان إذا خار سجدوا وإذا خار رفعوا رؤوسهم».

فسماك بن حرب تابع فرقداً، وهذه المتابعة تفيد في ترقية الأثر وإن كان سماك صدوقاً لأنه اختلط بآخره ولم تتميز رواية حماد عنه. انظر: التقريب (١/ ٣٣٢: ١٩٥).

وعليه فالأثر في درجة الحسن لغيره.

ولم أجده إلا لابن أبى حاتم.

٣٦٦٣ \_ وحدثنا<sup>(۱)</sup> يزيد، ثنا جويبر<sup>(۲)</sup>، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿خُوَارٌ ﴾ قال: خار خورة، لم يثنِّ <sup>(1) (ه)</sup> ألم تر أن الله عز وجل قال: ﴿ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ <sup>(۲)</sup> قَوْلًا ﴾ (۱) ، وقال جل وعلا: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لِا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَكِيلًا ﴾ (۱) .

(١) القائل هو أحمد بن منيع رحمه الله.

(۲) في (سد): «يزيد بن جويبر»، وهو خطأ.

(٣) في قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدُالْمُخُوَارٌ ﴾ [طه: ٨٨].

(٤) في (سد): الم يثن، بالهمز.

(٥) يُكُنّ : بضم الياء، وفتح الثاء، وتشديد النون، أي : لم يكررها. من ثنّيته تثنية إذا جعلته اثنين. انظر: اللسان (١١٥/١٤)، هكذا في جميع نسخ المطالب. وهذا يخالف ما روي عن ابن عباس قبل هذا الأثر، فإنه يدل على تكرر ذلك منه، وقد قال السدي : كان يخور ويمشي، وقال ابن عباس في حديث الفتون الذي رواه النسائي في التفسير وغيره، أن الربح كانت تدخل في دبره وتخرج من فيه. وكان ذلك الصوت من ذلك. انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٢)، ولذا الأقرب: يبن بالباء والباء المكسورة، أي: أخرج صوتاً غير مفهوم، وهكذا أثبته الأعظمي في المجردة (٣/ ٣٥٢)، ويؤيده ما ورد من الآيات.

(٢) في (عم): الهم، وفي جميع النسخ: اولا يرجع، وهو خطأ.

(٧) سبورة طه: الآية ٨٩.

(A) سورة الأعراف: الآية (١٤٨.

# ٣٦٦٣ \_ درجته:

مقطوع شديد الضعف لحال جويبر. لكن يمكن القول بقبولها لأنها في التفسير فقد نقل الحافظ عن أبي قدامة السرخسي، عن يحيى القطان أنه قال: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر الضحاك وجويبراً. وقال المروزي: حاله حسن في التفسير، وهو لين في الرواية.

# تخريجه:

لم أجده.

٣٦٦٤ \_ وقال أبو بكر<sup>(۱)</sup>: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يزيد بن عبد الله، هو ابن قسيط<sup>(۲)</sup>، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: نزل بالنبي على ضيف، فبعثني على إلى يهودي<sup>(۳)</sup> فقال: قل له: إن رسول الله على يقول لك: بعنا أو أسلفنا إلى رجب. فقلت له<sup>(1)</sup>.

فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه (٥) إلا برهن (٦) فرجعت إلى النبي ﷺ فأخبرته (٧) فقال ﷺ: أما والله إنه لو باعني أو أسلفني لقضيته. إني أمين (٩) في السماء. أمين في الأرض. اذهب بدرعي (٩) الحديد. فذهبت بها فنزلت هذه الآية تعزية للنبي ﷺ: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيَّكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَنَجًا مِنْهُمْ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) في هامش (مح): هذا الحديث في باب الرهن بهذا الإسناد والمتن فتنبه. اهـ. وهو في (۱۳) أ)، بالإسناد والمتن المذكورين هنا.

<sup>(</sup>۲) في (عم): «ابن قيسط»، وفي (سد): «بن قسيط».

 <sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في الفتح (٥/ ١٠٥)، أن اليهودي الذي توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عنده هو أبو الشحم، فلعله هو المراد هنا.

<sup>(</sup>٤) في (سد): «فقلت له: والله لا أبيعه».

<sup>(</sup>٥) يقال سلفت، وأسلفت، تسليفا وإسلافا، والاسم: السلف وهو في المعاملات على وجهين:

أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمى القرض سلفاً. وهو المراد هنا.

ثانيهما: أن يعطى مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف. ويقال له: سلم. انظر: النهاية (٢/ ٣٨٩ ــ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، كما قال ابن سيده. يقال: رهنت فلاناً داراً رهناً، وارتهنه: إذا أخذه رهناً، والجمع رهون، ورهان، ورهن. انظر: اللسان (١٨٨/١٣).

<sup>(</sup>٧) في (مح): "فأخبره، والصحيح في (عم) و سد).

(٨) في (عم): «الأمين».

(٩) الدِّرع: لبوس الحديد، تذكر، وتؤنث. انظر: اللسان (٨/ ٨١).

(١٠) ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلمُّيَزَةِ ٱلدُّنيَّا لِتَفْتِنَهُمْ فِيدٍّ وَرِذْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١].

قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٤٩)، يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة. ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجاً منهم: يعنى الأغنياء.. إلخ.

# ٣٦٦٤ \_ درجته:

ضعيف لضعف موسى بن عبيدة. وقد عزاه الهيثمي في المجمع (١٢٨/٤)، باب البيع إلى أجل، إلى الطبراني في الكبير، والبزار، وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. اهـ.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦/ ٢٣٥)، عن ابن وكيع، عن أبيه به بنحوه. وابن أبي حاتم في تفسيره أيضاً كما في تفسير ابن كثير (٢/ ٤٨٢)، تفسير سورة الحجر. ولفظه ذكر عن وكيع فذكره بسنده ومتنه السابقين.

وقد تابع وكيعاً عبد الله بن نمير. فقد أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٣٣١: ٩٨٩)، عن الحسين بن إسحاق التستري، عن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن موسى به بنحوه.

وتابعه أيضاً أبو عاصم النبيل كما أخرج ذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٢٤/١)، جماع أبواب الضيافة، عن حماد بن الحسن بن عنبسة، عنه به بنحوه.

وأخرجه كذلك البزار. انظر: كشف الأستار (١٠٢/٢)، باب القرض والبيع إلى أجل (١٠٢)، عن عمرو بن علي، عنه به بنحوه.

كما تابعه عبد الله بن داود الخريبي، أخرج ذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٢٤٢: ٨٦٠).

ترجمة أسلم أبي رافع، عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن يونس، عن عبد الله بن داود به بنحوه.

وقال عقبه: رواه وكيع، وعبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة مثله. اهـ. ومداره على موسى، وهو ضعيف كما تقدم.

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦/ ٢٣٥)، من طريق أخرى عن أبي رافع في تفسيره (٢٣٥/١٦)، عن القاسم، عن الحسين، عن محمد بن كثير، عن عبد الله بن واقد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبى رافع بنحوه.

ويعقوب لم أعرفه، وأما عبد الله فالظاهر أنه الحراني، وهو متروك كما في التقريب (١/ ٤٥٩: ٧١٩).

وأخرجه ابن راهويه، وابن المنذر، وابن مردويه كما في الدر المنثور (٣١٢/٤).

قال الحافظ في تخريجه لأحاديث الكشاف (٩٩/٣): وفيه موسى بن عبيدة متروك. واستدل على بطلان ما رواه أنه وقع فيه: أن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ الآية نزلت في هذه القصة. وسورة طه مكية، وهذه القصة إنما كانت في المدينة كما في الصحيح. وهذا يمكن الجواب عنه إذ لا مانع أن تكون الآية وحدها مدنية، وبقية السورة مكي، وأما من حمله على تعدد القصة فلم يصب. اهـ.

والذي في الصحيح أنه ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.

وأكتفي بذكر هذا القدر من التخريج لأن الحديث سبق بسنده ومتنه كما تقدم.

# ٢١ \_ سورة الحج

٣٦٦٥ \_ قال إسحاق: أخبرنا وكيع، ثنا<sup>(١)</sup> سفيان عن السدي، عن مرة، عن عبد الله قال: من هم <sup>(٢)</sup> بسيئة فلم يعملها لم يكتب<sup>(٣)</sup> عليه شيء، وإن هم بعدن أبين<sup>(٤) (٥)</sup> أن يقتل في المسجد الحرام<sup>(٦)</sup> أذاقه الله عز وجل من عذاب أليم. ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ (٧)...﴾ (٨) الآية.

\* موقوف قوي الإسناد.

(١) في (عم): «عن سفيان».

(٢) من هم بالأمريهم: إذا عزم عليه. النهاية (٥/ ٢٧٤).

(٣) في (عم): «تكتب بالفوقية».

(٤) تقدم بيانه في الحديث رقم ٥.

(٥) في (سد): «بعد \_ بياض \_ أن يقتل».

(٦) المراد بالمسجد الحرام هنا كل الحرم. إذ حكم كل الحرم في تغليظ الذنب المذكور كذلك. أضواء البيان (٥/ ٦٠).

(٧) في (سد) : «لظلم»، وفي (عم): «بظلم نذقه. . . » الآية.

(٨) الآية بتمامها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآةً الْعَنَامُ اللَّهِ عَنْ الْعَنْ عَنَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥].

#### ٣٦٦٥ \_ درجته:

موقوف حسن، لأن السدي صدوق. قال البوصيري (الاتحاف ٢/ق ١٦٢)، رواه إسحاق وأحمد، وأبو يعلى موقوفاً بسند صحيح. اهـ. وفيه نوع تساهل: ومثله قول الهيثمي في المجمع (٧٣/٧). رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار. ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. لأن السدي في سند أحمد كما سيأتي.

# تخريجه:

الأثر مروي عن مرة، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه كما يلي:

١ ـــ روي موقوفاً، عن مرة، عن عبد الله.

أخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (١٤٠/١٧)، عن أبي كريب، ونصر بن عبد الرحمن الأودي، عن المحاربي، عن سفيان، عن السدي، عن مرة، به بنحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الحج (٢/ ٣٨٧)، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أسيد بن عاصم الأصبهاني، عن الحسين بن حفص، عن سفيان، عن زبيد، عن مرة. به بنحوه.

فقد تابع زبيد بن الحارث، أبو عبد الله، السدي، عن مرة، وزبيد، ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/ ٢٥٧: ١٤).

ورجاله كلهم ثقات إلا الحسين بن حفص فقد قال عنه الحافظ: صدوق. (التقريب (١/ ١٧٥: ٣٥٧))، فهذه المتابعة ترقي الأثر إلى درجة الصحيح لغيره.

كما أخرجه كذلك الطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٣: ٩٠٧٨)، عن محمد بن علي الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن مرة، به بنحوه.

٢ \_ روي مرفوعاً، عن مرة، عن عبد الله، عن النبعي ﷺ.

أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٨/١)، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن السدي، عن مرة. به بنحوه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥/ ١٧٠: ٣٣٣٥)، عن أبي خيثمة، عن يزيد به، بنحوه.

كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤١/١٧).

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣/ ٦٠ تفسير سورة الحج: ٢٢٣٦). وقال: لا نعلم أحداً رواه عن شعبة بهذا اللفظ إلاً يزيد بن هارون. اهـ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٨٦). وقال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨٨)، في تفسير سورة الحج. وقال على شرط مسلم. وسكت الذهبي. ولا يعكر على هذا قول شعبة إذ رواه: رفعه، وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: السدي. لأنه وإن كان موقوفاً في رأي شعبة فهو مرفوع رواية. كلهم من طريق يزيد به بنحوه.

وقد أخرجه الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (٤/ ٣٥٠).

والترجيح بين رواية الوقف والرفع أن رواية الوقف أصح لما يلي:

١ \_ أن مدار الرواية على مرة وهو ثقة، وأما من رواه عنه فهم كما يلي:

(أ) الرواية المرفوعة: السدي، وهو صدوق.

(ب) الموقوفة: السدي: صدوق. وزبيد، ثقة.

وعليه فالحمل على السدي، لأن الثقة رواة عن مرة موقوفاً، ثم إن السدي رواه مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً مما يدل على أنه وهم في رفعه.

٢ — كلام العلماء، فقد رجحوا وقفه. كما قال شعبة عندما رواه. رفعه وأنا
 لا أرفعه. اهـ. أي: أن السدي رفعه، وهو غير مرفوع. ولذا قال ابن كثير (٣/١٨٦)،

......

ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط، وسفيان الثوري، عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود موقوفاً. والله أعلم. اهـ.

وعليه فالصحيح في هذا الأثر وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وهو موقوف صحيح لغيره.

٣٦٦٦ ـ وقال أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن موسى، ثنا شيبان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان ابن عمرو<sup>(١)</sup> رضي الله عنهما يضرب قبتين<sup>(٢)</sup>، قبة في الحل، وقبة في الحرم<sup>(٣)</sup>، فقيل له: لو كنت مع ابن عمك وأهلك؟ فقال: "إن مكة بكة<sup>(٤)</sup>. وإنا أنبئنا أن من الإلحاد فيها: كلا والله وبلى<sup>(٥)</sup> والله».

# \* هذا موقوف صحيح.

(١٥٤) قول عمر رضي الله عنه (١٥): «لينزل البادي حيث شاء» تقدم في أول الحج $(^{(V)})$ .

(١) في جميع النسخ: عبد الله بن عمر. والصحيح ابن عمرو كما سيأتي.

(٢) الضرب هو الدق في الأرض أي ينصب القبتين بواسطة دقهما في الأرض، والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. انظر: اللسان (٢/ ٤٣٥ ـ النهاية ٢/٤).

(٣) المراد بالحرم، أي: ما كان داخل حدود الحرم المعروفة. وهي معلمة بعلامات وإضحة وهي
 كالآته:

١ \_ من جهة طريق المدينة: ثلاثة أميال، دون التنعيم، وتعرف بمسجد عائشة.

٢ - من جهة اليمن سبعة أميال، عند أضاءة لبن.

٣ \_ من جهة العراق كذلك، على ثنية رجل، جبل بالمقطع.

٤ ــ من جهة الطائف وبطن نمرة كذلك، في شعب عبد الله بن خالد بن أسيد.

من جهة جدة عشرة أميال. عند منقطع الأعشاش دون الشميسي، وهو الحديبة. وليست داخلة فه.

٦ - من جهة بطن عرنة، على طريق عرفة أحد عشر ميلاً.

وعليها أعلام معروفة ترى من بعد، آخر من جددها الخلافة العثمانية. انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٤/ ٧٥).

(٤) في (عم) و (سد): «إن مكة مكة».

(٥) في (مح): و «بلا»، والصحيح في (عم) و (سد).

(٦) في (سد): «عنهما».

(٧) تقدم في كتاب الحج، باب بيع دور مكة حديث رقم (١٢٠٢).

# ٣٦٦٦ \_ درجته:

موقوف صحيح، كما قال الحافظ رحمه الله.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤١/١٧)، عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه.

وأخرجه كل من ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر المنثور (٤/ ٣٥٢).

وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في سننه كما في الدر، الموضع السابق.

وبمعناه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الحج، باب الخطيئة في الحرم (٥/ ٢٧: ٨٨٠٠)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، ومنزله في الحل، ومصلاه في الحرم، فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه.

ومثله عند عبد بن حميد كما في الدر (٤/ ٣٥٢).

وروي هذا عن غير مجاهد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٩٠)، عن أبي أحمد محمد بن أحمد، عن عبد الله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهويه، عن عثمان بن عمرو، عن ابن أبي ذئب، عن إبراهيم بن عبيد مولى بني رفاعة الزرقي، عن عبد الله بن باباه. قال: جئت عبد الله بن عمرو بعرفة ورأيته قد ضرب فسطاطاً في الحرم، فقلت له: لم صنعت هذا؟ قال: تكون صلاتي في الحرم، فإذا خرجت إلى أهلى كنت في الحل.

٣٦٦٧ \_ وقال<sup>(۱)</sup> ابن أبي عمر: حدثنا سفيان، عن ابن<sup>(۲)</sup> أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قال سلمان<sup>(۳)</sup> رضي الله عنه: سألت النبي على عن أهل دين<sup>(٤)</sup> كنت معهم<sup>(٥)</sup>. فذكر من صلاتهم وصيامهم، وعبادتهم، فنزل قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِينِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَهُوسَ﴾ (٢) (١) . إلى قوله: ﴿ شَهِيدُ ﴾ (٨) .

(١) في (سد): «قال ابن أبي عمر».

(۲) في (سد): «بن أبي نجيح».

(٣) في (مح): «سلمة»، والصحيح من (عم) و (سد).

(٤) في (عم): «عن أهل كنت معهم».

(٥) أي: النصارى، لأنه كان نصرانياً، وقصته في البحث عن الحقيقة مشهورة معروفة.

(٦) الذين هادوا: اليهود. من هاد، أي: رجع وتاب. روي عن ابن مسعود أنهم سموا بذلك لقول موسى: ﴿هُدُنّا إِلَيْكُ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، أو نسبة إلى يهوذا.

وأما الصابئون: فمعناه: الخارجون من دين إلى دين. يقال: صبأ فلان: إذا خرج من دينه. وفي المراد بهم سبعة أقوال:

١ \_ أنهم صنف من النصاري. روي عن ابن عباس.

٢ \_ أنهم قوم بين النصاري والمجوس، قاله مجاهد.

٣ \_ قوم بين اليهود والنصارى. قاله ابن جبير.

قوم كالمجوس: قاله الحسن وغيره.

فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، قاله أبو العالية.

7 \_ قوم يصلون إلى القبلة، ويعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور، قاله قتادة.

٧ \_ قوم يقولون: لا إلـٰه إلاَّ الله فقط، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبــى، قاله ابن زيد.

وأما النصارى فسموا بذلك لقول عيسى: ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ ﴾. أو نسبة إلى ناصرة. أو لتعاضدهم.

انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٩٤) وزاد المسير (١/ ٩١). وانظر أيضاً: كلام شيخ الإسلام في منهاج السنّة (١/ ٤٠٩)، في التفريق بين الصائبين الكفار والمسلمين.

وأما المجوس، فهم الذين يعبدون النار، ويقولون إن للعالم أصلين: النور والظلمة. وقيل: هم قوم يعبدون الشمس والقمر.

وقيل هم قوم يستعملون من النجاسات. وقيل هم من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح. وقيل: إنهم أخذوا بعض دين اليهود، وبعض دين النصارى. انظر: فتح القدير للشوكاني (٣/٣٤).

- (٧) في (سد): «والمجوس... الآية».
- (A) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِيْنِ وَالصَّرَىٰ وَالْصَّرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِلَى اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [الحج: ١٧].

# ٣٦٦٧ \_ درجته:

موقوف ضعيف لأمرين:

١ – ابن أبي نجيح مدلس من الطبقة الثالثة. ولم يصرح بالسماع. فهو منقطع.

٢ \_ مجاهد ليس له سماع من سلمان كما تقدم. فهو منقطع أيضاً.

قال البوصيري: رواته ثقات. اهـ. وهذا ليس حكمًا بصحته.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن مجاهد، وعن السدي.

فأما المروى عن مجاهد، فقد أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر بالسند المتقدم كما في تفسير ابن كثير (١/ ٩٣) سورة البقرة.

وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/٣٢٣)، عن القاسم، عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد. ولكنه اختلف على ابن جريج هنا. فمرة روي عنه عن مجاهد كما ذكرت.

ومرة روي عنه عن عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد. أخرجه كذلك الواحدي في أسباب النزول (ص ١٥)، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن أبي يحيى الرازي، عن سهل بن عثمان العسكري، عن يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد. بنحوه.

فالاختلاف على ابن جريج وهو ثقة وإن كان يدلس كما في التقريب (١/ ٥٢٠: ١٣٢٤).

اختلف عليه حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره. انظر: التقريب (١/ ١٥٤: ١٦١).

ويحيى بن أبى زائدة ثقة متقن. انظر: التقريب (٢/٣٤٧: ٦٣).

وعلى هذا فالحمل على حجاج لاختلاطه، ويتأكد هذا بأن ابن جريج مدلس من الثالثة، وقد عنعن فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع، مما يدل على أن هناك انقطاعاً بينه وبين مجاهد في الأول.

وعليه فمتابعة ابن جريج لابن أبي نجيح كما عند ابن جرير لا تفيد للانقطاع بين ابن جريج ومجاهد، ولإرسال مجاهد فالأثر به ضعيف.

وأما سند الواحدي: فعبد الله بن كثير الداري، صدوق كما في التقريب (٢/ ٤٢٢: ٥٦٠). وقد تابع ابن أبي نجيح عن مجاهد. ولكن في الإسناد عنعنه ابن جريج وهو مدلس من الثالثة، وكذا إرسال مجاهد عن سلمان. فهو ضعيف بهذا الإسناد أيضاً، لا يؤثر في سابقه. ويبقى عن مجاهد ضعيفاً.

وأما المروي عن السدي فقد اختلف في رفعه وإرساله على عمرو بن حماد، عن أسباط. عنه.

فرواه عن السدي موقوفاً عليه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦)، عن محمد بن عبد العزيز المروزي، عن محمد بن الحسين الحدادي، عن أبي فرقد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عمرو بن حماد، به. موقوفاً عليه.

والوجه الثاني: رواه أيضاً في المكان المتقدم عن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن زكريا، عن محمد بن عبد الرحمن الدغولي، عن أبي بكر بن أبي خيثمة، عن عمرو به إلى السدي، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

فالاختلاف واقع على عمرو بن حماد بن طلحة القناد، وهو صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٦٨: ٥٦٥).

والرواة عنه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ثقة. انظر: التقريب (١/ ٥٤: ٣٧٤). وأبو بكر بن أبى خيثمة: ثقة. انظر: التقريب (٢/ ٣٩٧: ٤٣).

فالحمل على عمرو بن حماد فيما يظهر، ويمكن كون الروايتين ثابتتان.

ولكن المروي عن ابن عباس شاهد لحديث سلمان المتقدم. ورجال سند المروي عن ابن عباس ثقات إلا السدي فهو صدوق يهم، وعمرو بن حماد صدوق كما مر، وعليه فهو حسن يرقى حديث سلمان إلى الحسن لغيره.

ويتقوى ذلك بالشاهد الآخر المروي عن ابن مسعود كما عند الواحدي في الموضع المتقدم بالسند السابق إلى السدي، عن مرة، عن ابن مسعود بنحوه. إذ مرة ثقة. انظر: التقريب (٢/ ٢٣٨: ١٠٠٧)، فيترقى حديث سلمان إلى الحسن لغيره.

# ٢٢ ــ سورة قد أفلح المؤمنون

شبر الضبي، ثنا أبو حمزة السكري، عن جابر (٢)، عن عامر قال: قال زيد بن ثابت أبو حمزة السكري، عن جابر (٢)، عن عامر قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب هذه الآية، ورسول الله على يملها (٣) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُكَلَةِ (٥) مِّن طِينٍ ﴾ . حتى بلغ: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا ءَاخَرُ ﴾ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك رسول الله على ققال الله عنه: فقال على ققال الله عنه الآية ختمت بما تقول: ﴿ فَتَبَارَكُ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ (١) .

\* جابر: هو الجعفي ضعيف.

في (سد): «يعقوب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (سد): «جابر رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «يمليها».

<sup>(</sup>٤) من أَمَلَّ الشيء: إذا قاله فكتبه. وأملاه: كأمله. وفي التنزيل: ﴿ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَمَدِلَ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. انظر: اللسان (١١/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) في المراد بالسلالة قولان:

إن كان المراد بالإنسان آدم فالمراد من السلالة أنه استل من كل الأرض. وإلى هذا ذهب سلمان الفارسي وابن عباس في رواية، وقتادة.

٢ \_\_ إن كان المراد بالإنسان ابن آدم فالسلالة: النطفة استلت من الطين الذي هو آدم عليه السلام. روي عن ابن عباس قال الزجاج: والسلالة: فعالة، وهي القليل مما ينسل. وكل مبني على فعاله يراد به القليل. انظر: زاد المسير (٥/ ٤٦٢).

(٦) سورة المؤمنون: الآية ١٤.

#### ٣٦٦٨ \_ درحته:

الحديث بهذا الإسناد شديد الضعف. لوجود جابر الجعفي وهو متهم. وقد تساهل البوصيري في قوله: ضعيف، وذلك لأجل جابر.

كما عزاه الهيثمي في المجمع (٧/ ٧٥)، إلى الطبراني في الأوسط. وقال: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. وفيه من التساهل ما علمت.

ولذا قال ابن كثير في تفسيره (٢٠٩/٣٠)، في إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداً. اهـ.

هذا من ناحية سنده.

وإذا نظرنا إلى متنه وجدناه يؤيد ما قيل من ضعف سنده الشديد، ولذلك قال ابن كثير في الموضع السابق: وفي خبره هذا نكارة شديدة، وذلك أن هذه السورة مكيّة، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ إنما كان بالمدينة أيضاً، فالله أعلم. اه.

## تخريجه:

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٢٠٩)، عن أبيه، عن آدم بن أبي إياس عن شيبان، عن جابر، عن عامر الشعبي، عن زيد رضي الله عنه، ثم عقب عليه ابن كثير بما مر.

وأخرجه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع البحرين، تفسير سورة المؤمنون (٦/٥٥: ٣٣٦٧)، عن عبد الرحمن بن عمرو أبى زرعة، عن آدم بن أبى إياس به

بنحوه. وقال: لا يروى عن زيد إلَّا بهذا الإِسناد، تفرد به آدم. اهـ.

وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه في تفسيريهما كما في الدر المنثور (٥/٧).

ويبقى ضعف الحديث شديداً.

٣٦٦٩ \_ وقال ابن أبي عمر (١) حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا الفضيل بن (٢) عياض، قال: سمعت الثوري (٣) يقول في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَ يُتَنَا ﴾ (٤) . قال: «القضاء» (٥) .

#### ٣٦٦٩ \_ درجته:

مقطوع صحيح، ولم أقف على الانقطاع الذي ذكره البوصيري بقوله: في سنده انقطاع.

#### تخريجه:

لم أجده عن الثوري، وإنما وجدت نحوه عن مجاهد. كما في تفسير ابن جرير. سورة: المؤمنون (٥٧/١٨)، عن ابن حميد، حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبى بزة، عن مجاهد قال: التي كتبت علينا.

وعن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. به.

وعن الحارث، عن الحسن، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، به.

وعن القاسم، عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، به.

كما أخرجه عن مجاهد: عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (١٦/٥).

<sup>(</sup>١) في (سد): «بن أبي نمر».

<sup>(</sup>٢) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) في (سد): «سمعت يقول».

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية ١٠٦. والشقاء، والشقاوة بالفتح: ضد السعادة يمد ويقصر. شقي يشقى، شقا، وشقاء، وشقوه. انظر: اللسان (٤٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) أي: قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. انظر: ابن كثير (٣/ ٢٢٣)، وقال ابن الجوزي: قال المفسرون: أقر القوم بأن ما كتب عليهم من الشقاء منعهم الهدي. زاد المسير (٥/ ٤٩٢).

# ٢٣ ــ سـورة النـور

٣٦٧٠ \_ قال أبو يعلى (١): حدثنا إبراهيم بن الحجاج النّيليّ، ثنا صالح المري، عن الحسن، عن بعض المهاجرين، وعن (٢) يزيد الرَّقاشيّ، وجعفر بن زيد، عن زفر، قال: قال (٣) بعض المهاجرين: لقد طلبت هذه الآية عمري فما قدرت عليها، قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً ﴾. وإني لأستأذن على بعض إخواني فيقال لي: ارجع، فأرجع وأنا قرير العين<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أره في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٢) أصل الإسناد عن صالح المري، عن الحسن، عن بعض المهاجرين، وعن صالح المري، عن يزيد، وجعفر.. إلخ.

<sup>(</sup>٣) في (سد): «عن زفر قال بعض المهاجرين».

<sup>(</sup>٤) أي: مسرور بذلك، فرح، وحقيقة هذا القول: أبرد الله دمعة عينيه، لأن دمعة الفرح والسرور باردة، وقيل: معنى أقر الله عينك، بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. النهاية (٤/ ٣٨ \_ ٣٩).

۳۹۷۰ \_ درجته:

الأثر له ثلاثة أساند:

١ \_ إبراهيم بن الحجاج عن صالح المري، عن الحسن، عن بعض

المهاجرين. وهو بهذا الإسناد ضعيف جداً لضعف صالح الشديد. وفيه الحسن يرسل عن كثير من الصحابة.

إبراهيم عن صالح، عن يزيد الرقاشي، عن زفر، عن بعض المهاجرين،
 وهو ضعيف جداً لحال صالح أيضاً: وفيه أيضاً يزيد ضعيف، وزفر لم يتبين لي.

٣ \_ إبراهيم عن صالح، عن جعفر، عن زفر، عن بعض المهاجرين، وهو ضعيف جداً.

إذ صالح ضعيف جداً، وأما زفر فلم يتبين لي.

وعليه فمدار الحديث على صالح.

قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اهـ. وقد علمت ما فيه غير ذلك.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٣/١٨): عن الحسين، عن هاشم بن القاسم المزنى، عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت. . . إلخ.

فالحسين هو ابن الصباح البزار، صدوق يهم. انظر: التقريب (١/١٦٧: ٨٥٠).

وهاشم بن القاسم بن مسلم، ثقة ثبت. (۲۰۷هـ)، وله ثلاث وسبعون سنة. انظر: التقريب (۲/ ۳۱۶: ۳۹).

وقتادة بن دعامة. ثقة ثبت. توفي سنة بضع عشرة ومائة. انظر: التقريب (٢/ ١٢٣: ٨١).

وهذا الأثر ضعيف لأنه لا يمكن اللقاء بين هاشم وقتادة، ثم إن قتادة مدلس من الثالثة، ويرسل عن الصحابة. فهو منقطع.

والأثر عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٤٠)، إلى ابن مردويه. ويبقى أثر الباب ضعيف جداً. ٣٦٧١ \_ حدثنا<sup>(١)</sup> أحمد بن<sup>(٢)</sup> عمران الأخنسي، ثنا ابن فضيل، ثنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُمُ (٣) كِسَفًا ﴾ يقول: قطعاً: يجعل بعضها فوق بعض، ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ (٤) \_ يعني المطر \_ ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾: من بينه.

(۱) القائل أبو يعلى، وهو في المسند (۳/ ٤٠: ٢٦٥٨)، وفي المقصد العلي (ق ١٧٠/ ب)، وقد ذكر المصنف الحديث في تفسير سورة النور، وصوابه في سورة الروم لأنه في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّذِي يُرْسِلُ الرّبِئَحَ فَأَثْيَرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُم كِسَفًا فَثَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِلِيّــًا ﴾ [الروم: ٤٨]. والذي في سورة النور ﴿ أَلْرَثَرَ أَنَّ اللّهَ يُسْرَجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُم ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكّامًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ﴾ [النور: ٣٤].

(٢) في (مح): «ابن»، وهو خطأ، والصحيح في (عم) و (سد).

(٣) في (عم): «فتجعله»، بالفوقية، وفي (مح) و (سد): بالتحتية، والصحيح: «ويجعله».

(٤) في (مح): «فترى الودق يخرج يعني المطر، يخرج من خلاله»، والصحيح في (عم) و (سد).

## ٣٦٧١ \_ درجته:

الأثر موقوف موضوع لوجود الكلبي فيه وهو كذاب، وفيه ثلاث علل أحرى:

١ \_ أحمد بن عمران ضعيف.

٢ \_ أبو صالح متروك.

٣ \_ الإرسال عن ابن عباس.

ولكن مع ذلك معناه صحيح.

وقول الهيثمي في المجمع (٩٢/٧): فيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف، قول فيه تساهل لما قد علمت.

## تخريجه:

لم أجده إلا أن السيوطي عزاه في الدر (٥/ ١٥٧)، إلى ابن المنذر، ولم أقف على الكتاب.

سعمر بن أبان، ثنا الزهري، ثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: معمر بن أبان، ثنا الزهري، ثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت أنا وأم مسطح الأنصارية رضي الله عنها لحاجة لنا(٢) فعثرت(٣) فقالت: تعس(٤) مسطح. فقلت: بئس ما(٥) قلت لرجل صحب رسول الله على فلما نزلت براءتي قال على: «يا عائشة(٢) أبشري» فقام إلى أبي وأمي / رضي الله عنهما فقبلوني، فدفعت في صدورهما، فقلت: [١٣٨] بغير حمدكما ولا حمد صاحبكما(٧). أحمد الله عز وجل على ما عذرني(٨) بغير حمدكما ولا حمد صاحبكما(١٠). أحمد الله عز وجل على ما عذرني وبرّأني وساء ظنّكما(٩) إذ لم تظنّا بأنفسكما خيراً...» الحديث.

(١) بغية الباحث ٩١٣/٢.

(۲) في (عم): «لحاجة فعثرت».

(٣) فعثرت: من العثرة وهي المرة من العثار في المشي، النهاية (٣/ ١٨٢).

(٤) يقال تعس يتعس، إذا عثر وانكب لوجهه، وقد تفتح العين، وهو دعاء عليه بالهلاك، النهاية (١٩٠/١).

(٥) في جميع النسخ: «بئسما».

(٦) في (سد): «أبشري يا عائشة»، وفي (مح): «يا عايشة».

(٧) قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كما يدل الحبيب على حبيبه. وقيل أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها: فهو الذي أنزل براءتي فناسب إفراده بالحمد في الحال ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله على لها: احمدي الله، ففهمت ومنه أمرها بإفراده تعالى بالحمد، فقالت ذلك ثم أضافت ما أضافته بداعي الغضب. انظر: الفتح (٨/ ٣٨٧)، تفسير سورة النور: باب لولا إذ سمعتموه.

(٨) نزلت في ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِّنكُرَّ ﴾ [الآيات ١١ \_ ٢٥].

(٩) قالت ذلك لأنهما لم يستطيعا أن يشهدا ببراءتها أمام رسول الله ﷺ.

الحديث بهذا الإسناد موضوع لوجود عبد العزيز بن أبان وهو كذاب، وشيخه مجهول.

٣٦٧٢ ـ درجته:

### تخريجه:

هذا الحديث أصله في الصحيحين في عدة مواضع، منها ما في البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (٢/ ٢٥٣)، وفي المغازي، باب حديث الإفك (٣/ ١٢٣)، وفي تفسير سورة النور (٣/ ٢٦٤)، وتفسير سورة يوسف (٣/ ٢٤٤)، وفي الاعتصام، باب وأمرهم شورى بينهم (٢/ ٣٧٦)، وفي الإيمان، باب قول الرجل لعمر الله (٢/ ٢٢١)، باب اليمين فيما لا يملك (٢/ ٢٢٤).

وفي التوحيد، باب قوله «أنزله بعلمه (٤٠٢/٤)، باب قوله ﷺ: الماهر بالقرآن (٤١٥/٤). وهو عند مسلم في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، (٦٢٨/٥). وعند غيرهما وإنما ذكره الحافظ هنا لأنه بإسناد موضوع.

## ٢٤ ـ سورة الفرقان

٣٦٧٣ ـ قال مسدد: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: ﴿ حِجْرًا مُحْجُورًا ﴾ (١) قال: كانت المرأة إذا رأت شيئاً تكرهه، قالت: حجرا(٢).

- (أ) البشرى: أي حرام محرم أن تكون لهم البشرى.
  - (ب) أن تدخلوا الجنة.

ولا تنافي بين القولين، لأن البشرى تكون بالجنة.

٢ ـ أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب، ومعناه الاستعادة من الملائكة، كما قال ابن فارس: كان الرجل إذا لقي من يخافه في الشهر الحرام قال: حجراً، أي: حرام عليك أذاي، فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة، قالوا: حجراً محجوراً، يظنون أنه ينفعهم كما كان ينفعهم في الدنيا.

تفسير ابن جرير (٢/١٩)، انظر: زاد المسير (٦/ ٨٢)، انظر: ابن كثير (٣/ ٢٧٠). وقول الحسن هنا على المعنى الثاني.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ لِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً غَمْبُورًا﴾ [الفرقان: ٢٧].

<sup>(</sup>٢) ورد في (ك): (حجران لي)، والحَّجْر والمحجر. كل ذلك الحرام، والكسر أفصح، يقال: تحجر على ما وسعه الله، أي: حرمه وضيقه. وفي التنزيل: «حجراً محجوراً»، أي: حراماً محرماً، وتقول: حجر التاجر على غلامه والرجل على أهله. وقرى بضم الحاء، أي: حراماً محرماً عليهم البشرى، لأن أصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه، أي: منعته من أن يوصل إليه. انظر: اللسان (١٦٦/٤ ـ ١٦٧).

وفي القائلين لهذا قولان:

١ ــ أنهم الملائكة يقولون للكفار: «حجراً محجوراً»، أي: حراماً محرماً، وفيما حرموه عليهم قولان:

.

#### ٣٦٧٣ \_ درجته:

ضعيف لأن هشيماً مدلس من الطبقة الثالثة، ولم يصرح بالسماع، وفي قول البوصيري: رواته ثقات، كما في الإتحاف (٢/ق ١٦٤ ب) ما لا يقتضي صحته، لأنه منقطع كما علمت.

#### تخريجه:

لم يخرجه بلفظه إلا عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٥/ ٦٦)، لكنه قال: حجر من هذا.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٦٧) عن معمر، عن الحسن وقتادة.

في قوله تعالى: ﴿ بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ قال: هي كلمة كانت العرب تقولها كان الرجل إذا نزل به شدة قال: حجراً، يقول: حراماً محرماً. اهرو ورجاله ثقات، مما يرقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/١٩)، من طريق الحسن، لكن قال عن الحسن، عن قتادة، فذكره.

## ٢٥ ــ سورة الشعراء

٣٦٧٤ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد، أنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن المهاجر، في قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَاشِرِينٌ ﴾ (١) قال: الشرط (٢).

(١) سورة الشعراء: الآية ٣٦.

(۲) أي: إن موسى عليه السلام لما عصاه فرعون وقومه خرج هو وبنو إسرائيل من مصر ليلاً.
 فأرسل فرعون في بلاده حاشرين، أي: من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم: ﴿إِنَّ هَا لَهُ لِلْمَا لَهُ لِلْمُنَالِكُ لِللَّهِ السَّعراء: ٥٤].

انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٨).

### ٣٦٧٤ \_ درجته:

مقطوع ضعيف عن إبراهيم، لضعف قيس.

#### تخريجه:

هذا الأثر مروي عن إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه:

ا فمرة روي عنه هو، كما تقدم عند ابن منيع.

۲ ــ ومرة روي عنه عن مجاهد.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨/٩)، عن ابن وكيع، عن أبيه، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن مجاهد.

٣ \_ ومرة روي عنه عن مجاهد، عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير (١٨/٩)، عن المثنى، عن أبي نعيم، عن إسماعيل، عن إبراهيم، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عباس. وابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط) تفسير سورة الشعراء: من طريق إسماعيل به بنحوه.

فالاختلاف واقع على إبراهيم. وهو ضعيف.

#### والرواة عنه:

١ \_ قيس: ضعيف كما تقدم.

٢ \_ إسماعيل ابنه، وهو ضعيف كما في التقريب (١/ ٦٦: ٤٧٧).

وعليه فالحمل عليهم كلهم، لأن الأثر كيفما دار دار على ضعيف.

لكن توبع مجاهد عن ابن عباس كما عند ابن جرير (١٨/٩)، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، عن ابن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس.

فهذا يؤيد الرواية عن ابن عباس، وبيان إسناده كالتالي:

عبد الكريم بن الهيثم: ثقة كما في السير (١٣/ ٣٣٥).

وإبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ له أوهام. انظر: التقريب (١/ ٣٣: ١٧٧). وسفيان هو ابن عيينة.

وابن سعد: هو عثمان بن سعد الكاتب: ضعيف كما في التقريب (٢/ ٩: ٦١). وعكرمة: ثقة.

وعليه فهي متابعة ضعيفة، لكنها ترقي المروي عن ابن عباس إلى الحسن لغيره. كما روي الأثر عن السدي واختلف عليه فيه:

١ ــ فمرة روي عنه هو، أخرجه ابن جرير في الموضع السابق عن حميد، عن
 قيس، عن السدى.

٢ \_ ومرة روي عنه عن ابن عباس. أخرجه ابن جرير، عن عباس بن

أبي طالب، عن مسلم بن إبراهيم، عن الحكم بن ظهير، عن السدي. عنه.

فالاختلاف واقع على السدي وهو صدوق يهم. انظر: التقريب (١/١٧: ٥٣١).

والرواة عنه قيس وهو ضعيف، والحكم بن ظهير متروك. انظر: التقريب (١٩١/١).

فالأثر مقطوعاً لا يخرج عن حد الضعف. وأما الموقوف على ابن عباس فحسن لغيره.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٣/ ١٠٦) إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. ٣٦٧٥ ـ حدثنا<sup>(۱)</sup> يزيد، عن المسعودي، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وسبعون إنساناً، وخرجوا منها وهم ستمائة ألف. فقال فرعون: ﴿إِنَّ هَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) السند لأحمد بن منيع.

(٣) سورة الشعراء: الآية ٥٤.

#### ٣٦٧٥ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

١ ــ المسعودي مدلس من الطبقة الثالثة. لم يصرح بالسماع، وسماع يزيد منه
 كان بعد الاختلاط.

٢ ــ أبو إسحاق، وأبو عبيدة مدلسان من الطبقة الثالثة، ولم يصرحا بالسماع.

### تخريجه:

لم أجد لعددهم حين الدخول غير هذا الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن روى ابن جرير (٧٥/١٩)، في تفسيره عن ابن حميد، عن يحيى بن واضح، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن شداد بن السهاد.

قال: اجتمع يعقوب وولده إلى يوسف، وهم اثنان وسبعون، وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف. . . إلخ.

فمحمد بن حميد الرازي، ضعيف كما في التقريب (١٥٦/٢: ١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) الشرذمة: الطائفة كما قال ابن قتيبة. وقال الزجاج: والشرذمة في كلام العرب: القليل. وإنما استقلهم مع أنهم ستمائة ألف بالإضافة إلى جنده، إذا كان جنده لا يحصى. انظر: زاد المسير (٦/ ١٢٥). تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٨).

وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي. ضعيف كما في التقريب (٢/ ٢٨٦: ١٤٨٣).

وعليه فالأثر ضعيف كالأول. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط) عن أبيه، عن محمد بن عمرو وعن أبي تميلة، عن موسى به بنحوه.

لكنه قال عن عبد الله بن شداد، عن كعب الأحبار. والحمل في هذا الاختلاط على موسى إذ هو الضعيف وأما يحيى وأبو تميلة فثقتان.

وأما ما روي في عددهم حين خرجوا من مصر مع موسى ففيه ثلاث روايات:

انهم ستمائة ألف. ورد ذلك عن ابن مسعود كما رواه ابن منيع في الأثر السابق. ومن طريق يزيد أخرجه ابن أبــى حاتم في تفسيره (مخطوط) به بنحوه.

لكن هذا الأثر مروي عن السبيعي وقد اختلف عليه فيه في متنه. فمرة رواه عن ابن مسعود ستمائة ألف كما تقدم، ومرة رواه عنه ستمائة وسبعين ألفاً.

أخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (٧٩/١٩)، عن عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن السبيعي. به بلفظ ستمائة وسبعين.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط) من طريق إسرائيل وسفيان عن أبى إسحاق به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٨٤)، إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

وعليه فالاختلاف واقع على السبيعي، وهو ثقة اختلط بآخره.

والرواة عنه: المسعودي، وهو صدوق اختلط بآخره، وكان يدلس.

وأما إسرائيل فهو ثقة كما في التقريب (١/ ٦٤: ٤٦٠).

ولذا أرى ترجيح رواية إسرائيل، وأنهم كانوا اثنين وسبعين ألفاً.

وروي بلفظ ستمائة ألف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط) عن أبيه، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل بن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس.

وورد ذلك عن مجاهد: رواه عنه ابن جرير في تفسيره (٧٧/١٩)، عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. به.

وعن الحارث، عن إسحاق، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح به بنحوه.

وعزاه في الدر (٥/ ٨٥) إلى الفريابي، وعبد بن حميد.

وروي ذلك عن عبد الله بن شداد كما في الأثر المتقدم عند ابن جرير.

وعن قيس بن عباد كما عند ابن جرير في تفسيره (١٩/٧٥)، عن يعقوب، عن إبراهيم، عن ابن علية، عن سعيد الجريري، عن ابن السليل، عن قيس بن عباد. به.

وروي عن محمد بن كعب كما ذكر ذلك في الدر (٥/ ٨٥)، عن ابن المنذر. وعليه فرواية الستمائة رويت موقوفة ومقطوعة.

۲ \_ أنهم ستمائة وعشرون.

روي عن السدي: أخرجه عنه ابن أبيي حاتم في تفسيره (مخطوط) حيث رواه عن أبسى زرعة عن عمرو بن حماد عن أسباط عنه به.

وعن قتادة، رواه عنه عبد بن حميد كما في الدر (٥/ ٨٤) إلاَّ أنه قال: فصاعداً. ٣ ـــ أنهم ستمائة وسبعون ألفاً.

روي ذلك عن ابن مسعود، وهو الراجح عنه، وقد تقدم ذلك.

وعزاه في الدر (٥/ ٨٤) إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنهم فوق الستمائة. فمن أثبت الكسر ذكر ما يظنه صحيحاً. ومن ألغاه اقتصر على الستمائة.

على أنه روي عددهم مرفوعاً إلى النبي ﷺ. فقد أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر اثني عشر سبطاً، فكان في كل طريق اثنا عشر ألفاً. كلهم ولد يعقوب عليه السلام». انظر: الدر المنثور (٥/ ٨٥).

وأخرج ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال

رسول الله ﷺ: «كان فرعون عدو الله حيث أغرقه الله هو وأصحابه في سبعين قائداً. مع كل قائد سبعون ألفاً، وكان موسى مع سبعين ألفاً حين عبروا البحر». انظر: الدر (٥/٥٥).

ولم أقف على هذه التفاسير حتى أحكم على هذين الحديثين.

٣٦٧٦ \_ وقال الحميدي<sup>(۱)</sup> حدثنا سفيان، ثنا داود بن شابور<sup>(۲)</sup>، عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ (٣) قال: كان رسول<sup>(٤)</sup> الله ﷺ يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه ﷺ (٥).

......

- (١) ولفظه في المسند: ثنا سفيان، قال: ثنا داود بن شابور، وحميد الأعرج، وابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّلَحِدِينَ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه (٢/ ٤٢٧).
  - (٢) في جميع النسخ: سابور. والصحيح ما أثبت.
    - (٣) سورة الشعراء: الآية ٢١٩.
    - (٤) في (سد): «كان صلَّى الله عليه وسلم».
    - (٥) قال ابن الجوزي في هذه الآية ثلاثة أقوال:
  - ١ \_ أي: يرى تقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك. رواه عكرمة عن ابن عباس.
- ٢ تقلبك في الركوع والسجود والقيام في المصلين في الجماعة. والمعنى: يراك وحدك ويراك في الجماعة. وهذا قول الأكثر.
  - ٣ ـ وتصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. قاله الحسن.

ورجح الطبري الثاني. انظر: زاد المسير (١٤٨/٦). وانظر: تفسير ابن كثير (٣/٣٠٣).

### ٣٦٧٦ \_ درجته:

مقطوع صحيح. وقد أشار البوصيري إلى تضعيفه (كما في الإتحاف ٢/ق ١٦٥ أ)، لضعف حميد بن علي الأعرج، وليس في هذا الإسناد. فرجاله كلهم ثقات كما مر. ولكونه ضعيفاً كما في التقريب (٢٠٤/١)، فمتابعة داود وابن أبي نجيح له ترقي الأثر إلى الصحيح لغيره لأنهما ثقتان.

### تخريجه:

أخرجه ابن عيينة في تفسيره (ص ٣٠٠)، عن مجاهد.

كما أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص ٢٣٠)، عن ليث.

وابن جرير في تفسيره (١٢٤/١٩)، تفسير سورة الشعراء، عن ابن بشار، عن

عبد الرحمن، عن سفيان. عنه.

وأخرجه في الموضع نفسه عن الحارث، عن الحسن، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط).

كما أخرجه في الموضع السابق، عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، عنه.

وأخرجه في الموضع نفسه: عن القاسم، عن الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج.

وابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط)، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن عبد الملك بن أبي سفيان، عن قيس.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (٧٤/٦)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن فضيل، عن عبد الملك به.

أربعتهم عن مجاهد، بلفظه.

وذكره ابن كثير عن مجاهد في تفسيره (٣/٣٠٣).

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٩٨/٥) إلى الفريابي وابن مردويه، وابن المنذر، وعبد بن حميد. وإلى سعيد بن منصور في سننه.

كما ذكر مثله عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه في تفسيره.

ولمتن الأثر شاهد مرفوع صحيح، عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «أترون قبلني هاهنا، فوالله ما يخفى عليَّ خشوعكم، ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري».

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة (١/ ١٥١: ٤١٨، ٤١٩)، وفي كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة (١/ ٢٤٢: ٧٤١ \_ ٧٤٢).

وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمينه ﷺ (٤/ ٢١٧: ٦٦٤٤).

ومسلم في صحيحه: الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٢/ ٧٨: ١٠٢)، (النووي).

وباب الأمر بتحسين الصلاة (٢/ ٧٠١: ٨٧، ٨٨، ٩٩، ٩٠، ٩١).

وأحمد في المسند (٣٠٣/٢، ٣٦٥، ٣٧٥).

ومالك في الموطأ، باب العمل في جامع الصلاة (ص ١١٦: ٣٩٩).

وأبو عوانة في مسنده (٢/ ١٣٨)، باب إيجاب إقامة الركوع والسجود وإتمامها.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ٧٣)، باب ما جاء في رؤية النبـي ﷺ أصحابه وراء ظهره.

والبغوي في شرح السنَّة (١٣/ ٢٨٩)، باب علامات النبوة.

وعزاه في الدر المنثور (٩٨/٥) لسعيد بن منصور في سننه، وابن مردويه في تفسيره.

وذكره ابن كثير شاهداً للأثر في تفسيره (٣/٣٠٣).

فالأثر عن مجاهد صحيح، وهو مرفوعاً صحيح أيضاً.

٣٦٧٧ \_ وقال أبو يعلى (١) حدثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الغفار بن عبد الله عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبد الدحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴾ (٢)، قال رسول الله (٣) عليه: إن المؤمن يجاهد بيده ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما تقتحمون (١) بالنبل (٥).

#### ٣٦٧٧ \_ درجته:

ضعيف، لأنه مرسل وفيه عبد الغفار مجهول، وصالح ضعيف. وقد عزاه الهيثمي في المجمع (١٢٦/٨)، باب هجاء المشركين، إلى أحمد وقال: رواه أحمد بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح. وروى الطبراني في الأوسط والكبير نحوه. اهـ.

وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٥ أ).

#### تخريجه:

الأثر مروي عن الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده، على أربعة أوجه:

<sup>(</sup>١) لم أره في مسنده المطبوع.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآية ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (سد): «قال ﷺ».

<sup>(</sup>٤) في (سد): «يقحمون».

<sup>(</sup>ه) أي: لكأنما تهجمون على العدو بالنبل. قال في اللسان: اقتحم المنزل: هجمه. اه.. ويقال: تقحم الإنسان الأمر العظيم: إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. وهذا كناية عن شدة وقعه في نفوس العدو. انظر: اللسان (١٢/٣٤٤) والنهاية (١٨/٤)، والمقصود من هذا الحديث أن الآية لا تتناول كل الشعراء ولذا استثنى في الآية التي بعدها.

روي عنه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب بن
 مالك، عنه ﷺ.

أخرجه أبو يعلى كما مر، وهو ضعيف لما سبق.

۲ \_ روي عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن كعب، عنه ﷺ.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٠)، عن علي بن بحر، عن عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن أخي بن شهاب، عنه، به.

ورجال هذا السند: علي بن بحر: ثقة، فاضل. انظر: التقريب (٢/ ٣٢)، وعبد العزيز الدراوردي: صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٥٠). ومحمد بن عبد الله، صدوق له أوهام. انظر: التقريب (٢/ ١٨٠: ٤١٤).

وعليه فهو سند حسن. وقد حسنه الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٥٣).

وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ الكبير (٣٠٤/٥)، عن أحمد، عن عنبسة، وابن المبارك، والليث، ثلاثتهم عن يونس، عنه به.

ورجاله ثقات إلاَّ عنبسة الأبلي فهو صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٨٨: ٥٧٧)، لكن تابعه ابن المبارك والليث.

ويونس بن يزيد الأيلي. ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاً. انظر: التقريب (٢/٣٨٦: ٤٩٦). وعليه فهذا سند صحيح.

سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عنه به. ومحمد: مقبول. انظر: التقريب (٢/ ١٨٠: ١٨١).

فهذا الإسناد ضعيف.

وأخرجه أحمد (٤٥٦/٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٥٧٧)، ترجمة كعب: عن طريق شعيب عنه به.

وشعيب ثقة، من أثبت الناس في الزهري. انظر: التقريب (١/٣٥٢)، الراوي عنه أبو اليمان ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/١٩٣).

وبذا يكون ابن أخي الزهري توبع من شعيب، ويونس، ومحمد بن أبي عتيق. وعليه فهذه الطريق في درجة الصحيح.

وقد صحح الشيخ الألباني هذه الطريق بناءً على متابعة شعيب لابن أخي الزهري كما في الصحيحة (١٧٣/٤).

روي عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، عنه ﷺ.

أخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف (٢٦٣/١١)، باب الشعر والرجز ح (٢٠٥٠)، عن معمر، عنه به.

وأحمد (٦/ ٣٨٧)، عن عبد الرزاق بنحوه.

والبيهقي في السنن (١/ ٣٩).

والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٥).

وابن حبان في صحيحه (١٦/٧: ٥٧٥١)، باب الشعر، ذكر البيان بأن وقيعة المسلم في المشركين من أهل دار الحرب من الإيمان.

والبغوي في شرح السنّة (٣٧٨/١٢)، باب الشعر والرجز ح (٣٤٠٩)، وابن عساكر في تاريخه (٥٧٨/١٤)، كلهم من طريق عبد الرزاق به بنحوه.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٤)، عن عبد الرزاق به بنحوه.

ومعمر ثقة، ثبت فاضل. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٦: ١٢٨٤).

وأخرجه كذلك البيهقي في السنن (١٠/ ٢٣٩)، من طريق أبـي اليمان، عن معيب.

والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٥)، من طريق ابن وهب، عن يونس، وابن عساكر في تاريخه (١٤/ ٧٧٧)، من طريق يونس.

وذكره البخاري في تاريخه (٥/ ٣٠٤)، عن الزبيدي. ثلاثتهم عن الزهري.

فرواه عن الزهري معمر، ويونس، وكلاهما ثقة. وكذلك الزبيدي وهو ثقة ثبت. انظر: التقريب (٢/ ٢١٥).

ولذا قال الألباني في سند أحمد (٣٨٧/٦)، كما في الصحيحة (٤/ ١٧٢)، هذا صحيح على شرط الشيخين.

٤ \_ روي عن الزهري، عن بشير بن كعب بن مالك، عن كعب، عنه ﷺ.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٦)، عن أبى اليمان، عن شعيب، عنه به بنحوه.

والبيهقي في سننه (١٠/ ٢٣٩)، من طريق شعيب عنه به بنحوه.

والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٥)، من طريق محمد بن أبي عتيق عنه به بنحوه.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٤)، عن الزهري.

وشعيب ثقة كما مر.

وللترجيح بين هذه الأوجه نجد الأولى ضعيفة، وأما الثلاث الأخرى فهي في درجة واحدة ويزيد ذلك تأكيداً ما يلي:

الزهري أخذ عن كل من عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وأما بشير هذا فلم أجده.

٢ \_ أن بعضهم روى عن الزهري الطريقين معاً كما مر.

والمتن له شاهد عن عائشة، وآخر عن أنس.

فعن عائشة رواه مسلم في صحيحه فضائل الصحابة، فضائل حسان (٥/ ٣٥٧: ١٦٠).

من طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنه على قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. . . » الحديث.

ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/ ٥٠).

فهذا الشاهد يرقى المتن إلى درجة الصحيح لغيره.

وأما عن أنس، فأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في إنشاد الشعر (٢١٧/٤: ٣٠٠٥)، عن طريق ثابت، عن أنس في قصة ورد

فيها: «خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النيل».

وقال: حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وقد روى عبد الرزاق من هذا الحديث أيضاً، عن معمر، عن الزهري، عن أنس نحو هذا.

ورواه النسائي في الحج، إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام (٥/ ٢٠٢)، عن ثابت عن أنس بنحوه.

ونخلص من هذا إلى صحة متن الحديث لشواهده وضعف إسناده.

٣٦٧٨ \_ حدثنا(۱) محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري، ثنا خلف بن تميم، عن عبد الجبار بن عمر (۲) الأيلي، عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم، عن جدته أم عطاء، مولاة الزبير بن العوام، قالت (۳): إنها سمعت الزبير (٤) بن العوام رضي الله عنه يقول: لما نزل قول الله عز وجل: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِيرِ ﴾ صاح (٦) رسول الله ﷺ على أبي قبيس (۷): يا آل عبد مناف (۸) إني نذير، فجاءته قريش (۹)، فحذرهم، وأنذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان عليه الصلاة والسلام سخر له الريح والجبال. وأن موسى عليه الصلاة والسلام سخر له الريح والجبال. وأن موسى عليه الصلاة والسلام سخر له

<sup>(</sup>۱) سند أبي يعلى. وهو في المسند (۱/ ٣٢٤: ٥٧٥)، وفي المقصد العلي (ق ١٠٠/أ)، لكن قال: محمد بن إسماعيل الأنصاري عن جدته أم عطاء. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «عبد الجبار بن عمرو»، والصحيح ما أثبت كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) «قالت»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>٤) في (عم): «أنها سمعت رسول الله ﷺ، وهو خطأ ظاهر.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الصياح الصوت. وصيح: صوت بأقصى طاقته. يكون ذلك في الناس وغيرهم. انظر: اللسان (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٧) بلفظ التصغير، كأنه تصغير قبس النار، وهو اسم الجبل المشرف على مكة من شرقيها. كما أن قعيقعان من غربيها. انظر: معجم البلدان (٨٠/١).

<sup>(</sup>A) آل عبد مناف: هم بطن رسول الله ﷺ، لأنه من بني هاشم. قال ابن عبد البر: وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي، وهاشم اسمه عمرو، وعبد مناف اسمه المغيرة. انظر: الأنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٩) قبيلة عظيمة، اختلف في تسميتها ونسبها، وتنقسم إلى قريش البطاح وهم الذين بين أخشبي مكة في الشعب، وقريش الظواهر الذين خارج الشعب. أما قريش البطاح فهم: بنو عبد مناف بنو عبد العزى بنو عبد الدار بنو زهرة بنو تيم بنو مخزوم بنو جمح بنو سلم بنو عدي بن كعب.

البحر، وأن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فادع الله تعالى أن سير عنا(١٠) هذه الجبال، ويفجر(١١) لنا أنهاراً فنتخذها مخايض(١٢)، فنزرع ونأكل وإلا فادع الله عز وجل أن يحيى لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله تعالى أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فنحت(١٦) منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم (١٥). فبينا(١٦) نحن حوله إذ نزلت عليه عليه

والذي جمع قريش هو قصي. وقريش أفصح القبائل. ولها أيام ووقائع. وتطلق قريش الآن على
 قسمين من الناس:

١ – الأشراف القرشيون وهم بقايا قريش المقيمين في مكة، ومنى، وعرفات وما جاورها.

Y - id من فروع قبيلة ثقيف يسمى بقريش. انظر: معجم قبائل العرب عمر رضا كحالة (91/4).

(١٠) في (عم)، و(سد): «أن يسير لنا»، وفي (مح): «أن سير عنا».

(١١) في (عم): «وتفجر»، بالفوقية.

(١٢) المخايض جمع مخاض ومخاضة. والمخاض من النهر الكبير: الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند العبور عليه، أي: أنهاراً نخوض فيها عند عبورها. والمراد: أنهاراً كثيرة الماء. انظر: اللسان (٧/ ١٤٧).

(١٣) في (عم) و (سد): الفننحت.

(١٤) وردت بروايتين كما مر. الأولى: «فننحت» بنونين. فالنحت هو النشر والقشر. ونحت الجبل: قطعه، أي: نقطع منها ذهباً. انظر: اللسان (٢/ ٩٧). وفي الأصل نحت بنون وحاء مضمومة وتاء مشددة.

والحت: القشر والحك وهو دون النحت. انظر: اللسان (٢/ ٢٢).

(١٥) الهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته. انظر: اللسان (١٨٩/١)، أي: إنـك رسـول مثلهم.

(١٦) في (مح): «فينا»، والصحيح في (عم) و (سد).

سمات (۱۷) الوحي، فلما سري (۱۸) عنه على قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم. ولو شئت لكان، ولكنه جل وعلا خيرني بين أن تدخلوا (۱۹) في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم. وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن مؤمنكم فاخترت باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم فاخترت باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني إن أعطاكم (۲۰) ذلك ثم كفرتم أن يعذبكم عذاباً شديداً لم يعذبه أحداً من العالمين. فنزلت: ﴿ وَمَامَنَعَنَا آنَ ثُرَسِلَ بِاللَّيَتِ إِلَّا آنَ شَرِبَ بِهِ اللَّهُ اللَّيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷) السمات: جمع سمة، أي: علامات، وآثار الوحي ومخايله. يقال: توسمت فيه الخير، أي: تفرست: مأخذه من الوسم، أي: عرفت منه سمته وعلامته. انظر: اللسان (۱۲/ ۱۳۷)، وللوحي علامات وسمات. إذ الوحي ينقسم إلى قسمين:

١ ــ ما كان بلا واسطة. ويكون بأحد أمرين:

(أ) من وراء حجاب.

(ب) الرؤيا المنامية.

٢ \_ ما كان بواسطة الملك. ولا يخلو من إحدى حالتين:

(أ) أن يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه ﷺ.

(ب) أن يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه. وهي أخف من سابقتها.

وقد روى البخاري في الصحيح (١/ ١٣: ٢ \_ كتاب بدء الوحي، عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله على: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة المجرس، وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً».

انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ٤٠٠)، مباحث في علوم القرآن، (ص ٣٧).

(١٨) سرى عنه: أي تجلى همه. انظر: اللسان (١٤/ ٣٨٠).

(١٩) في (مح): «أن يدخلوا»، والصحيح في (عم) و (سد).

(٢٠) في (عم): «بأن أعطاكم».

(٢١) تمام الآية ﴿... وَمَالِيَنَا ثَمُودَ النَّاقَةُ شَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا زُّسِلُ بِالْأَيْنَ بِلَا تَغْرِيفًا ﴿ ... أَوْ فُلِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَةُ بَل يَلَهِ الْأَمَّرُ جَيِعاً أَفَلَمْ يَايَسِ اللَّهِيَ مَا مَنْوَا أَن لَق يَسَامُ اللَّهِ فَي النَّوْ مَنْ أَلْمَ مِنَا مَا اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ لَهُ ذَى النَّاسَ جَيماً وَلَا يَزَالُ اللَّهِ مَن كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَعَلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِم حَتَى يَأْتِي وَعَدُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِلْ يُعْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [الرعد: ٣١].

## ۳۹۷۸ \_ درجته:

ضعيف لضعف عبد الجبار، وشيخه. وفيه محمد بن إسماعيل الأنصاري لم أقف له على ترجمة. قال الهيثمي: في المجمع ( $\langle \Lambda \Lambda \rangle$ )، تفسير سورة الشعراء: رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الآيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم، وكلاهما وثق. وقد ضعفهما الجمهور. وسكت البوصيري على إسناده، وقال له شاهد من حديث على.

## تخريجه:

لم أجده بتمامه إلاَّ لأبي يعلى في مسنده، ونقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٤٤).

وقد عزاه في الدر (٢/٤)، تفسير سورة الرعد إلى ابن مردويه. وأبي نعيم في الدلائل. لكن له شواهد كما يلي:

شطره الأول: له شاهد مروي عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وأبي موسى، وقبيصة وزهير بن عمرو، وأبى أمامة.

١ ــ المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أخرجه البخاري في صحيحه التفسير، تفسير سورة الشعراء، باب: «وأنذر عشيرتك الأقربين (خ/٢٧٧: ٣/ ٢٧٣)، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله على حين أنزل الله»: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: يا معشر قريش \_ أو كلمة نحوها \_ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا

صفية عمة رسول الله على الله الخني عنكم من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد الله سيئاً. سليني ما شئت من مالي، لا أغنى عنك من الله شيئاً.

وأخرجه مسلم في صحيحه: الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (١/ ٤٨٢) النووي (٣١٦ ــ ٣١٨). بنحوه.

والترمذي في سننه، التفسير، تفسير سورة الشعراء (٥/ ١٩): ٣٢٣٧، ٣٢٣٨، ٣٢٣٩). بنحوه.

والنسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب إذا أوصى بعشيرته الأقربين (٦/ ٢٤٨)، بنحوه وفي الكبرى: تفسير سورة الشعراء (٦/ ٢٢٣).

وأحمد (٣٣٣/)، (٣/ ٣٥٠)، (٣٠/ ٣٦٠) مكسرر (٣٩٨/٢)، (٢/ ٥١٩)، وأبو عوانة في والدارمي في سننه، الرقاق، باب وأنذر عشيرتك الأقربين (٢/ ٣٠٥)، وأبو عوانة في مسنده (٢/ ٩٢)، من عدة طرق عن أبسى هريرة جمعها.

والبيهقي في الدلائل أيضاً (٢/ ١٧٦)، باب مبتدأ الفرض على رسول الله على من طريقين والبغوي في شرح السنة (٣٢٨/١٣)، والبيهقي في السنن، الوصايا، باب الوصية للقرابة (٦/ ٤٢٠)، وابن جرير في تفسير سورة الشعراء (١١٩/١٩)، وعزاه السيوطي في الدر (١٧/٥)، لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن أبي هريرة. ولم أره عند عبد بن حميد في المنتخب.

#### ٢ \_ ابن عباس:

أخرجه البخاري في صحيحه، تفسير سورة الشعراء، باب وأنذر عشيرتك الأقربين (٣/ ٢٧٣: ٤٧٧٠)، ومسلم في صحيحه، في الأيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (١/ ٤٨٥: ٣٢٠).

والنسائي في الكبري (٦/٤٢٣)، تفسير سورة الشعراء مختصر (١١٣٧٨).

والبيهقي في السنن (٦/ ٣٧١)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية بنحوه. وكذا في (٧/٩)، باب مبتدأ الفرض على

النبي ﷺ ثم على الناس وما لقيه من أذى قومه في تبليغ الرسالة.

وأبو عوانة في مسنده (١/ ٩٢)، من طرق عدة مجموعة.

والبيهقي في الدلائل (١٨١/٢)، باب ما رد أبو لهب على النبي على النبي على النبي على الله حين دعاهم إلى الإيمان. والبغوي في شرح السنّة، كتاب الفضائل، باب دعائه صلى الله عليه وسلم المشركين (٣/ ٣٢٦)، وابن جرير في تفسير سورة الشعراء (١٢٠/١٩).

وعزاه السيوطي في الدر (٩٧/٥)، إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

٣ \_ عن عائشة رضى الله عنها.

أخرجه مسلم في صحيحه، الأيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (٣١٧: ٤٨٣) نووى.

والترمذي في السنن، تفسير سورة الشعراء (٣٢٣٦: ٩/١٩)، وفي الزهد باب ما جاء في إنذاره ﷺ قومه (٣/ ٢٧٩: ٢٤١٢).

والنسائي في الكبرى (٦/٣٧٦: ١١٣٧٦)، مختصراً تفسير سورة الشعراء. وأحمد (١٨٧/٦).

والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٠)، الوصايا، باب الوصية للقرابة وأبو عوانة في مسنده (٩٢/١)، والبغوي في شرح السنّة، كتاب الفضائل، باب دعائه عليه المشركين (٣٢/ ٣٢٨)، وابن جرير في تفسير سورة الشعراء (١١٨/١٩). وعزاه في الدر (٩٧/٥)، إلى ابن مردويه. ولم أقف عليه.

عن أبى موسى رضى الله عنه:

أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة الشعراء (٣٢٣٩: ٥/١٩)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٩٢).

وابن جرير: تفسير سورة الشعراء (١٩/ ١٢٠).

وعزاه في الدر المنثور (٥/ ٩٧)، إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.

· \_\_\_\_\_

عن قبيصة بن محارق، وزهير بن عمرو رضي الله عنهما:

أخرجه مسلم في سننه، الأيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (١/ ٤٨٤: ٣١٩).

والنسائي في عمل اليوم والليلة، الانذار (ص ٥٤٧: ٩٧٩، ٩٨٠)، وفي الكبرى (٦/ ٤٢٣: ١٦٣٩)، تفسير سورَّة الشعراء.

وأحمد في المسند (٣/ ٤٧٦)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٩٢).

والطبراني في الكبير (٥/ ٢٧٢: ٥٣٥).

والبيهقي في الدلائل (١٧٨/٢)، باب مبتدأ الفرض على رسول الله ﷺ، ثم على الناس.

وابن جرير في تفسير سورة الشعراء (١٩/ ١٢٠).

وعزاه في الدر أيضاً (٥/ ٩٥)، إلى مسدد، والبغوي في معجمه، والباوردي، وابن قانع، وابن أبـي حاتم، وابن مردويه.

٦ – أبو أمامة: عزاه في الدر (٩٦/٥)، إلى الطبراني. وابن مردويه ولم أقف عليه عند الطبراني في المطبوع منه. وعلى هذا يمكن ترقية الشطر الأول من الأثر إلى درجة الصحيح لغيره.

وأما الشطر الثاني فله شواهد عن ابن عباس، وأبي سعيد رضي الله عنهما.

١ — ابن عباس: أخرجه أحمد (٢٤٢/١)، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عمران أبي الحكم، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ﷺ: «أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا. فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة.

ورجاله كلهم ثقات. والسند متصل.

وقد توبع أحمد عن ابن مهدي كما أخرجه الحاكم في المستدرك: تفسير سورة المائدة (٢/٣١٤)، عن هارون بن سليمان الأصبهاني، عن عبد الرحمن به وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

كما توبع ابن مهدي عن سفيان.

أخرجه البيهقي في الدلائل (٢/ ٢٧١)، باب ذكر أسولتهم رسول الله ﷺ بمكة من طريق عباد بن موسى أبي عقبة عن سفيان به.

ومثلها ما أخرجه البزار كشف الأستار (٣/ ٥٥)، تفسير سورة الإسراء (٢٢٢٤)، من طريق وكيع عن سفيان به بنحوه.

كما توبع سفيان عن سلمة.

أخرجه البيهقي في الدلائل \_ الموضع السابق \_ من طريق مالك بن مغول عن سلمة، به بنحوه. لكنه قال: عن سلمة، عن رجل من بني سليم. اهـ.

وهو عمران السلمي السابق ذكره.

وتوبع عمران عن ابن عباس كما أخرجه أحمد (٢٥٨/١)، عن عثمان بن محمد، عن جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

وأخرجه ابن جرير (١٠٨/١٥)، عن ابن حميد وابن وكيع، عن جرير به بنحوه. والنسائي في الكبرى تفسير سورة الإسراء (٦/ ٣٨٠: ١١٢٩٠)، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، عن جرير به بنحوه.

والبيهقي في الدلائل \_ الموضع السابق \_ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به بنحوه.

والبزار كما في كشف الأستار (٣/ ٥٥: ٢٢٢٥)، عن يوسف بن موسى، عن جرير به بنحوه. وقال: لا نعلمه يروي عن النبي على من وجه صحيح إلاً من هذا الوجه.

كما أخرجه في الموضع نفسه برقم (٢٢٢٦)، عن أبي هشام عن وكيع عن طلحة القنَّاد، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد. به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩/١٢)، عن عبد الله بن حنبل، عن إبراهيم بن أبي الليث، عن الأشجعي عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.

وقد عزاه في الدر (١٩٠/٤)، إلى ابن المنذر. وابن مردويه. والضياء في المختارة. وفي (١٦٢/٤)، إلى أبـي الشيخ.

٢ ـ عن أبي سعيد رضى الله عنه:

رواه عنه ابن أبي حاتم. . انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٥)، عن أبي حاتم عن أبي زرعة، عن عمر بن حسان، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد بنحوه.

وفيه بشر بن عمارة الخثعمي: ضعيف. انظر: التقريب (١٠٠/١: ٦٧)، وعمر بن حسان: لم أعثر له على ترجمة.

وعطية: صدوق يخطىء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً من الرابعة. وقد عنعن. انظر: التقريب (٢/ ٢٤: ٢١٦)، طبقات المدلسين (٣٧).

وقد عزاه في الدر (٤/ ٦٢) إلى أبـي الشيخ وابن مردويه.

وعليه فقد روى هذا الشاهد \_ للشطر الثاني \_ عن ابن عباس بسند صحيح وألفاظ متقاربة في بعضها ما ليس في الآخر، ولكنها بمجموعها تفيد ما أفاده شطر هذا الحديث. وبهذا يترقى الأثر بكامله إلى مرتبة الصحيح لغيره.

وأما الشاهد المروى عن على \_ والذي أشار إليه البوصيري \_ فلم أعثر عليه.

## ٢٦ ــ سـورة القصـص

٣٦٧٩ ـ قال أبو يعلى (١): حدثنا محمد بن يحيى، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا كثير بن قاروند، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ (٢) عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ (٣) قال: معاده: آخرته (٤).

- المسند (۲/٤٤: ۱۱۲٦)، والمقصد العلى (ق ۱۰۷/ أ).
- (٢) فَرَض: أي افترض عليك أداءه للناس. انظر: ابن كثير (٣/ ٣٤٥).
  - (٣) سورة القصص: الآية ٨٥.
    - (٤) في ذلك أربعة أقوال:

١ ــ المراد بالمعاد: مكة. ٢ ــ الجنة. ٣ ــ الموت. ٤ ــ القيامة، أي: لرادك إلى القيامة بالبعث، ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (٦/ ٢٥٠).

ورجح ابن جرير في تفسيره (٧٠/ ١٢٦)، القول الأول والثالث.

وجمع ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٤٥)، بين الأقوال كلها وبين أن ماّلها إلى قول واحد وهو الموت والآخرة، وهو قول وجيه.

## ۳۲۷۹ \_ درجته:

موقوف ضعيف لوجود فضيل بن سليمان النميري وكثير بن قاروند، وهما ضعيفان، وقول الهيثمي في المجمع (٩١/٧)، والبوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٥ أ)، ورجاله ثقات، تساهل منهما.

ثم إنه مرسل، لأن رواية أبي جعفر عن أبي سعيد مرسلة، ولعل بينهما ابن عباس كما ورد في سند ابن جرير الذي سيأتي.

#### تخريجه:

الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٢٤/٢٠)، عن ابن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن حبان، عن أبى جعفر، عن ابن عباس، عن أبى سعيد.

ومن طريق وكيع ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٨٠: ٩٠٠)، بمثل السند السابق لكنه أسقط ابن عباس.

وبمثله ذكره في نفس الموضع عن علي بن حسين بن إبراهيم، عن محمد بن ربيعة، عن إبراهيم به بنحوه.

فقد توبع كثير بن قاروند.

وأثر ابن جرير ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. انظر: التقريب (١/ ٣١٣: ٣٢٣)، وإبراهيم بن حبان ذكره ابن حبان في الثقات (١٣/٦)، وقال: شيخ. اهـ. وهو في سند الجميع.

وحينئذ يبقى الأثر بهذا السند ضعيفاً، لكن بانضمامه إلى سند الباب يصير الأثر في درجة الحسن لغيره.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ذكرا بعد أن روى ذلك عن ابن عباس فقال: وقال السدي: قال أبو سعيد مثلها.

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٤٠)، إلى عبد بن حميد، وابن أبي شيبة، ولم أره في مصنفه، وإلى ابن مردويه، وابن المنذر.

وقد روي عن ابن عباس أيضاً.

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٦٥: ١٢٠٣٢) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هارون بن معروف، عن محمد بن سلمة، عن خصيف، عن عكرمة، عنه بنحوه.

فعبد الله بن أحمد ثقة. انظر: التقريب (١/ ٤٠١)، وهارون ثقة. انظر: التقريب (٣/٣/٣: ٢٥).

ومحمد بن سلمة الباهلي ثقة. انظر: التقريب (١٦٦/٢: ٢٦٥)، وخصيف صدوق. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).

وعكرمة ثقة وقد تقدم، فهذا الشاهد في مرتبة الحسن.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٠/ ١٢٤)، عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن عتاب بن بشير، عن خصيف به.

وإسحاق ثقة. انظر: التقريب (١/٥٣: ٣٦٥)، وعتاب ضعيف. قال عنه في التقريب: صدوق يخطىء (٣/٣: ٢).

فهذا إسناد ضعيف.

كما أخرجه في الموضع السابق، عن ابن وكيع، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عنه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير سورة القصص، مخطوط عن علي بن الحسين، عن المقدمي، عن رجل سماه، عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، بنحوه.

وفيهما رجل لم يسم كما هو واضح.

والأثر أخرجه عن ابن عباس كل من الفريابي، وعبد بن حميد، وابن مردويه، كما في الدر المنثور (٥/ ١٤٠).

وعليه يكون الأثر بالشاهد المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي هو في درجة الحسن لذاته يكون الأثر صحيحًا لغيره.

# ۲۷ ــ سـورة الروم

<sup>(</sup>١) لم أره في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآيات ١ ــ ٣.

<sup>(</sup>٣) في (عم): اصدق ﷺ .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «قال»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) أي: هل نعاهدك على ذلك، إذ المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودخيلة أمره. انظر: اللسان (٨٦/٣)، النهاية (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) في (مح): «ورسوله»، وفي (عم) و (سد): «ولرسوله ﷺ».

قال: فتعرَّض لهم، وأعظم لهم الخطر (٧)، واجعله إلى بضع سنين، فإنه إن تمضي السنون حتى تظهر الروم على فارس. قال: فمرَّ (٨) بهم أبو بكر رضي الله عنه، قال: فهل لكم في العود؟ فإنَّ العود أحمد (٩). قالوا: نعم. فبايعوه، وأعظموا الخطر.

فلم تمضِ السنون حتى ظهرت الروم على فارس، فأخذ رضي الله عنه الخطر وأتى (١٠٠ به النبي عليه فقيال رسول الله عليه: «هذا للنّجائب»(١١٠).

<sup>(</sup>۷) تعرض: من التعريض. ومنه: معراض، ويجمع على معاريض. والتعريض خلاف التصريح، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء. انظر: اللسان (۱۸۳/۷). والخطر: بالفتح. في الأصل: الرهن، وما يخاطر عليه، ومثله الشيء وعدله. وهو هنا: ما يخاطر عليه. انظر: اللسان (۲۰۱۶)، والمراد هنا: عرض لهم في الكلام بأن ذلك سيقع حتماً، واجعل بينك وبينهم خطراً له قيمة رمزية حتى تحصل عليه لأنك ستصدق. وكان هذا قبل تحريم الخطر، كما ورد عند الترمذي في رواية نيار الآتية، قال ابن العربي في العارضة (۲۸/۱۲)، في شرحه لهذا الحديث: إن الله حرم أكل المال بالباطل، ومنه المخاطرة على جعل، والمناحبة على رهن. وقد كان ذلك يجري في صدر الإسلام كما كان يجري سائر الأحكام قبل بيان وجوه الحلال والحرام حتى أنزل الله الآيات، وفصل ذلك كله تفصيلاً، ولم يبق من ذلك شيء يستعمل إلاً في سباق الخيل ونحوه تحريضاً على الجهاد، وتحضيضاً على التأهب للأعداء والاستعداد. اهد.

<sup>(</sup>٨) مر عليه وبه، أي: اجتاز. انظر: اللسان (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٩) العود: من عاد إليه يعود عودة وعودا: رجع. انظر: اللسان (٣/ ٣١٥).

وأحمد: إما أفعل من الحامد، يعني أنه إذا ابتدأ جلب الحمد إلى نفسه، فإذا عاد كان أحمد له، أي: أكسب للحمد له. ويجوز أن يكون أفعل من المفعول، يعني: أن الابتداء محمود، والعود أحق بأن يحمد منه.

وهذا مثل أول من قاله خداش بن حابس التميمي، وله قصة، وقيل مالك بن نويرة. انظر: مجمع الأمثال للميداني (١/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>۱۰) في (سد): و «أتابه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) النجائب: جمع نجيبة، تأنيث نجيب. والنجيب من الرجال: الكريم الحسيب. انظر: اللسان: (٧٤٨/١)، أي: هذا فعل الرجال الكرام ذوي الحسب.

### ۳۹۸۰ \_ درجته:

موقوف ضعيف لأمرين:

١ \_ ضعف مؤمل. ٢ \_ أبو إسحاق مدلس من الثالثة وقد عنعن.

قال البوصيري: له شاهد من حديث نيار بن مكرم.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: (تفسير ابن كثير ٣٦٢/٣))، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن مؤمل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، بنحوه.

ويبقى الأثر ضعيفاً.

ولم أجد من خرّجه غيره. إلاَّ أنه عزاه السيوطي في الدر (٥/ ١٥٢)، إلى ابن مردويه، وابن عساكر ولم أقف عليه فيهما.

وله شواهد من طریق ابن عباس، ونیار بن مکرم، وابن مسعود.

أما المروي عن ابن عباس:

فأخرجه الترمذي في تفسير سورة الروم (٩/ ٢٢: ٢٤٥)، عن الحسين بن حريث، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

وقال: حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة.

وأخرجه النسائي كذلك في الكبرى، تفسير سورة الروم (٦/ ٤٢٦: ١١٣٨٩)، عن حسين به بنحوه.

وأحمد (١/ ٢٧٦) عن معاوية به بنحوه.

ورجال هذا السند كلهم ثقات، وهو متصل مما يجعل أثر الباب في مرتبة الصحيح لغيره.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٩/١٢: ٢٣٧٧) عن محمد بن النضر الأزدي، عن معاوية به بنحوه.

والحاكم في مستدركه تفسير سورة الروم (٢/ ٤١٠): عن محمد بن صالح بن هانيء، عن الحسين بن الفضل البجلي، عن معاوية، به بنحوه.

وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل (٢/ ٣٣٠)، باب ما جاء في آية الروم، به بنحوه.

وأخرجه أيضاً في الموضع نفسه عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد، عن عبيد، عن شريك، عن أبي صالح، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومعناه.

وأخرجه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير (٣٦٢/٣)) عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن معاوية به بنحوه.

وابن جرير في تفسيره (١٦/٢١) عن ابن المثنى، عن محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي، من أبي إسحاق به بنحوه.

كما أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة الروم (٣٧٤٠: ٣٢٤٥) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن خالد بن عثمة، عن عبد الله بن عثمة، عن ابن عبد الرحمن الحجمي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة، عن ابن عباس بنحوه. وقال: هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه، من حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس.

ورجاله ثقات إلاَّ محمد بن خالد بن عثمة: صدوق يخطىء كما في التقريب (١/٧٤: ١٧٤).

وعبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، جهله بعضهم، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٢)، وقال: روي عنه ابن عثمة، ومعن بن عيسى.

ورواه ابن جرير في تفسيره (١٧/٢١) عن زكريا بن يحيى بن أبان المصري،

عن موسى بن هارون البردي، عن معن بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن به، بنحوه.

لكن فيه زكريا بن يحيى المصري. شديد الضعف. انظر: الميزان (٢/ ٧٧).

كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص ٢٩٦)، ذكر ما روي في مناحبة الصديق مشركي مكة على غلبة الروم والفرس، عن إبراهيم بن أحمد، عن أحمد بن الفرج، عن أبي عمر الدوري، عن محمد بن مرزوق، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس، بنحوه.

وفيه كما لا يخفى محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. انظر: التقريب (٢/ ١٦٣: ٢٤٠)، فالسند كسابقه.

وقد عزاه في الدر (٥/ ١٥٠)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والضياء في المختارة، عن ابن عباس.

وأما المروي عن نيار بن مكرم.

فأخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٦: ٣٢٤٦)، تفسير سورة الروم عن محمد بن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم الأسلمي بنحوه. وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.

فإسماعيل بن أبي أويس، صدوق: أخطأ في أحاديث من حفظه. انظر: التقريب (١/ ٧١: ٧١٥).

وعبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٤٧٩: ٩٣٦).

وأبو الزناد: ثقة. انظر: التقريب (١/ ٤١٣: ٢٨٦).

وعروة ثقة مشهور. انظر: التقريب (١٩/٢: ١٥٧).

فالإسناد في درجة الحسن إن شاء الله.

وعزاه في الدر (٥/ ١٥١)، إلى الطبراني في الكبير، وابن مردويه، والدارقطني

في الأفراد، وأبي نعيم في الدلائل، ولكن لم أعثر عليه فيها من طريق نيار.

أما ما روي عن ابن مسعود.

فرواه ابن جرير في تفسيره (٢٠/٢١)، عن ابن وكيع، عن المحاربي، عن داود بن أبـى هند، عن عامر، عن عبد الله، بنحوه.

أما سفيان بن وكيع فكان صدوقاً، إلا أنه ابتلى بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه. انظر التقريب (١/ ٣١٢).

والمحاربي: لا بأس به، وهو مدلس من الثالثة، وقد عنعن. انظر: التقريب (١/ ١٩٧).

ورواية عامر الشعبي عن ابن مسعود مرسلة.

# ٢٨ ــ سورة آلم تنزيل السجدة

۳۶۸۱ ــ قال مسدد: حدثنا معتمر، عن ليث، عن طاوس قال: فضلت سورة ﴿ الْمَرْ شَ تَهْ اِلْكُ ﴾، و ﴿ تَبَارَكَ ﴾ على كل سورة من القرآن بستين (۱) حسنة».

(١) في (مح): «ستين»، وما أثبته في (عم) و (سد).

٣٦٨١ \_ درجته:

مقطوع ضعيف لحال ليث بن أبي سليم. وقد ضعفه البوصيري لأجل ليث (الإتحاف ٢/ق ١٦٥ أ).

#### تخريجه:

اختلف على ليث فيه في إسناده. فروي مرة مقطوعاً عن طاوس، ومرة موقوفاً على ابن عمر:

١ ــ المقطوع: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الدعاء، باب ما
 جاء في قراءة «آلم تنزيل» و «تبارك» (١٠/ ٤٢٤: ٩٨٦٦). عن أبي معاوية.

وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة «تنزيل السجدة» و «تبارك» (٢/ ٤٥٥)، عن موسى بن خالد. وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٧٦)، برقم (٢٣٨)، عن عبد الرحمن بن المبارك، عن عبد الوارث.

....,.........

وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك وأخرجه الترمذي عن هريم بن مسعر، عن الفضيل إلاَّ أنه قال: بسبعين حسنة.

أربعتهم عن ليث، عن طاوس بنحوه.

وعلى كل فالأثر لا يترقى بهذه الطرق لأن مدارها على ليث. ولعل الاختلاف في رواية الستين والسبعين منه هو.

لكن أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٧٥)، برقم (٢٣٤)، عن علي بن الحسن، عن عامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس بنحوه.

وعلي بن الحسن: هو الكلبي فيما يظهر. وهو مجهول كما في اللسان (٢٥١/٤).

فيصير المروي عن طاوس بمجموع الطريقين في درجة الحسن لغيره.

Y \_ الموقوف: عن ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 177)، برقم (Y - 20)، عن علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمره، عن ليث، عن فلان، عن ابن عمر، بنحوه.

فالراوي عن ليث هو عبدالله: ثقة، ربما وهم. انظر: التقريب (١/ ٥٣٧: 1٤٩١)، والموقوف فيه رجل لم يسم.

فالذي يظهر والله أعلم ترجيح رواية القطع لتوافر الثقات على نقلها عن ليث، وأما رواية الوقف فضعيفة. والحمل إما على ليث أو عبيد الله.

لكنه معارض بالمرفوع الثابت في الصحيحين وغيرهما من فضائل سور معينة، كالإِخلاص، والمعوذتين وغيرهما. ٣٦٨٢ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، ثنا العسن بن عمر بن شقيق، ثنا الحساد عن أبي لبابة / (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يقرأ كل ليلة «تنزيل السجدة».

(١) المسند (٤/ ٤٣٢): ٤٦٢٤)، وقال: عن أبي لبابة، يدل أبي أمامة.
 وزاد في آخره: يقرأ "تنزيل السجدة"، و «الزمر».

وهو في المقصد العلي (ق ١٠٩/ أ).

(٢) في جميع النسخ: «عن أبي أمامة»، والتصحيح من المسند المطبوع، والمقصد العلي.

### ٣٦٨٢ \_ درجته:

موقوف حسن. قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٥ ب)، رواته ثقات. اه.

#### تخريجه:

لم أجده عن عائشة، وقد عزاه السيوطي في الدر (٢٤٧/٩)، إلى ابن مردويه. والذي ورد أنه ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ «آلم تنزيل» و «تبارك»، إنما هو مروي من طريق أبي الزبير، عن جابر.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤/١٠)، كتاب الدعاء، باب ما جاء في قراءة «آلم السجدة» و «تبارك» (٩٨٦٥)، عن أبي معاوية محمد بن خازم.

ومن طريق أبي معاوية أخرجه ابن الشجري في أماليه (١٠٧/١)، من طريق أحمد بن يونس عنه به.

ورواه أحمد (٣/ ٣٤٠)، عن أسود بن عامر، عن حِسن بن صالح.

وذكر ابن كثير في تفسيره (٣٥/ ٣٩٠)، سند أحمد وقال: تفرد به أحمد. اهـ. ولم يتفرد به كما هو واضح.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل

ليلة قبل أن ينام (ص ٤٣٢: ٧٠٧)، عن محمد بن آدم، عن عبيدة، عن حسن بن صالح.

وأخرجه البغوي في الجعديات (٣٨٢: ٢٦١١) عن زهير. وروى عن أبي الزبير قوله: ليس جابر حدثني. حدثني صفوان أو ابن صفوان.

وأخرجه النسائي كذلك في الموضع نفسه (ح ٧٠٨ و ٧٠٩) عن أبي داود. عن الحسن بن أعين عن زهير، وذكر عن أبي الزبير مثل ما ذكر البغوي في الجعديات.

وأخرجه ابن الشجري في أماليه كما سبق من طريق أحمد بن يونس، عن زهير.

وعبد بن حميد (المنتخب ٣١٨)، عن حسين بن على الجعفي، عن زائدة.

وأخرجه الدارمي في سننه في فضائل القرآن، باب فضل سورة «تنزيل السجدة» و «تبارك» (٢/ ٤٥٠)، عن أبـي نعيم، عن سفيان.

والبخاري في الأدب المفرد، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه (١٢١٤: ٤٠١)، عن أبي نعيم به بنحوه.

ومن طريق أبي نعيم أخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (٤/ ٤٧٢)، باب في «آلم تنزيل السجدة» و «تبارك» (ح ١٢٠٧)، به بنحوه.

والبغوي في معالم التنزيل (٣/ ٥٠٤). تفسير سورة السجدة.

وأخرجه الترمذي في سننه فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك (٣٠٥٤: ٣٠٥٤)، عن هريم بن مسعر، عن الفضيل.

ومن طريق الفضيل أخرجه ابن الشجري في الموضع السابق (١٠٧/١)، عن أحمد بن يونس، عن فضيل به بنحوه.

ومن طريق ابن عرعرة، عن فضيل أخرجه البغوي في شرح السنّة (٤/ ٤٧٢: ١٢٠٨)، عن فضيل به بنحوه.

وأخرجه الترمذي في الموضع المتقدم (٣٠٥٥)، عن هناد، عن أبي الأحوص.

وابن الشجري في الموضع المتقدم من طريق أحمد بن يونس عن أبي الأحوص.

وأخرجه البغوي في شرح السنّة (٤/ ٤٧٢)، عن ابن عرعرة، عن معتمر.

ومن طريق معتمر أخرجـه ابن الشجري في أماليه (١١٤/١)، عن ابن عرعـرة عنه به.

وأخرجه الترمذي في سننه الدعوات (٥/ ١٤٠)، باب (٢٢: ٣٤٦٥)، عن هشام بن يونس الكوفي، عن المحاربي.

وأخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة (٦٧٤: ١٩٥)، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة. عن سليمان بن الحسين بن المنهال عن أبي كامل الحجدري، عن عبد الواحد بن زياد.

وأخرجه ابن الشجري في أماليه (١٠٧/١)، من الطريق السابقة، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش وحبان، وعبد السلام بن حرب، وحفص بن غياث.

كلهم عن ليث به بنحوه.

ومما مر يتبين أن مداره على ليث بن أبي سليم. وقد تقدم أنه صدوق اختلط بآخره، قال الحافظ فيه: صدوق، اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. انظر: التقريب (١٣٨/٢).

وعليه فهو ضعيف.

لكنه قد توبع عن أبي الزبير تابعه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر. أخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه

(١٢١٢: ٢٠١١)، عن أبى نعيم يحيى بن موسى.

والنسائي في عمل اليوم والليلة: ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام (٤٣١: ٧٠٦)، عن محمد بن رافع.

كلاهما عن شبابة عنه به بنحوه. والمغيرة: صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٢٧٠: ١٣٢٨).

لكن بقي أبو الزبير وهو إن كان صدوقاً إلاَّ أنه مدلس من الثالثة وقد عنعن (جامع التحصيل ص ١١٠: ٥٠)، وطبقات المدلسين (ص ٣٢).

فيبقى الأثر ضعيفاً. وقد توبع ليث أيضاً. تابعه زهير بن معاوية.

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص ١٣٦: ٣ ــ ٤٠)، عن أبي النضر، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، أنه قال لأبي الزبير، هل سمعت جابراً يذكر هذا الحديث؟ (فذكره) فقال: إنما أخبرنيه صفوان، أو ابن صفوان، عن جابر.

فأبو النضر: هاشم بن القاسم: ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/ ٢٦٥: ٨٢).

ومن طريق أبي النضر أخرجه الحاكم في المستدرك، تفسير سورة السجدة (٢/٤١٧)، عنه به. وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه لأن مداره على ليث بن أبى سليم عن أبي الزبير. اهـ. وسكت عليه الذهبي.

وتابعه الحسن بن أعين، عن زهير عنه به بنحوه عند النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٤٣١: ٧٠٩)، ذكر ما يستحق للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام.

قال الترمذي في الموضعين السابقين (٢٣٨/٤ و ٥/١٤٠)، بعد أن أخرج الحديث، وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أحبرنيه صفوان أو ابن صفوان وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبى الزبير عن جابر. اه.

قال الشيخ الألباني في الصحيحة (٢/ ١٣٠: ٥٨٥)، قلت: وهذا التعليق ــ أي عن زهير ــ وصله البغوي في الجعديات. وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق. فقال:

حدثنا علي أخبرنا زهير قال: قلت. اهـ. لكن تبين مما مر أنه وصله غيرهما. فقد وصله أبو عبيد، والنسائي، والحاكم كما مر.

وصفوان هذا هو: صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي. ثقة من الثالثة، من رجال مسلم. انظر: التقريب (١٠٦: ٣٦٨).

وعليه فهذه الطريق الأخيرة في مرتبة الحسن. وقول الألباني: فالسند صحيح (الصحيحة ٢/ ١٣٠)، قاله بناءً على توثيق أبى الزبير عنده.

وقد أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٧٦: ٢٣٨)، عن عبد الرحمن بن المبارك، عن عبد الوارث، عن ليث، عن محمد بن جابر عن جابر بنحوه. وفيه ليث بن أبي سليم: ضعيف كما تقدم في الحديث رقم (٣٥)، وهو اختلاف على ليث كما هو واضح فمرة روي عنه عن أبي الزبير عن جابر، والظاهر أن هذا هو الراجح لكثرة نقلته عنه، ومرة روي عنه عن محمد بن جابر عن جابر. ولم يروه عنه غير عبد الوارث. والحمل في هذا الاختلاف على ليث.

هذا هو المروى في قراءته ﷺ سورتي: «آلم تنزيل» و «تبارك».

أما المروى عن حماد عن أبي لبابة، عن عائشة فهو أنه على كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل. والزمر. أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن، باب (٢١: ٣٠٨٧)، (٤/ ٢٥٣)، عن صالح بن عبد الله بن ذكوان وقال حسن غريب.

وفي أبواب الدعوات، باب (٤٢، ٥/ ١٤١: ٣٤٦٣)، عنه بنحوه.

والنسائي في عمل اليوم والليلة الفضل في قراءة «تبارك» (ص ٤٣٤: ٧١٧)، عن النضر بن محمد بن مجاور. ومن طريقه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة (ص ١٩٥: ٧٧٧).

وأحمد في مسنده (٦/ ١٨٩)، عن ابن مهدي.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣٤)، تفسير سورة الزمر من طريق سليمان بن حرب. أربعتهم عن حماد به بنحوه.

وهو سند رجاله كلهم ثقات. فالظاهر أنه انقلب على الحسن بن عمر بن شقيق هذا الحديث فرواه بمتن الباب، والصحيح ما رواه الترمذي وغيره من قراءته ﷺ سورتي بني إسرائيل. والزمر.

ويدل على ذلك أن الثقات كابن مهدي، وصالح بن ذكوان، وسليمان بن حرب، رووه عن حماد بالمتن الثاني، وهذا يؤكد أن الأول مقلوب المتن، إذ الحسن صدوق كما تقدم.

وعليه فلا يثبت قراءته ﷺ سورتي «آلم تنزيل»، و«تبارك»، إلا من حديث جابر رضى الله عنه وهو حسن كما تقدم.

أما المروى عن عائشة رضي الله عنها فهو أنه كان ﷺ يقرأ: بني إسرائيل والزمر. وهو صحيح.

# ٢٩ ـ سورة الأحزاب

٣٦٨٣ \_ قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن بجالة (٢) التميمي قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصحفاً في حجر غلام له، فيه: ﴿ النِّي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفُومِنِينَ مِنَ الْفُومِنِينَ مِنَ الْفُصِيمِ مَّ وَالْوَلُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ﴾ (٣) فقال: أنفُسِمٍ م وهو أب لهم \_ وَأَزْفَا الْمُؤْمِنُةُمُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ﴾ (٣) فقال: احككها (٤) يا غلام. فقال: واللَّهِ (٥) لا أحكُها وهي في مصحف أبيّ بن احككها (٤) يا غلام. فقال: واللَّهِ عمر رضي الله عنه إلى أبي بن (٢) كعب رضي الله عنه. فقال: شغلني القرآن، وشغلك الصَّفق (٧) بالأسواق. إذ (٨) تعرض رحاك (٩) على عنقك بباب ابن (١٠) العجماء.

# \* هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

- (١) في (عم): «أنبأنا»، وفي (سد): «أنا بن جريج».
  - (٢) في (مح): «مجالد»، وهو خطأ.
- (٣) سورة الأحزاب: الآية ٦، بدون قوله «وهو أب لهم»، وأما بها فقراءة أبي، وابن عباس،
   ومعاوية، ومجاهد، وعكرمة، والحسن. انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٠).
- (٤) من حك. والحك: امرار جرم على جرم صكا، حك الشيء بيده وغيرها يحكه حكاً. انظر: اللسان (١٠/ ١٣)٤)، والمراد أنه أمره بمحوها.
  - (٥) في (عم) و (سد): «لا والله».
  - (٦) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

(٧) أي: البيع بالأسواق، يقال: تصافقوا إذا تبايعوا، وصفق يده بالبيعة، وعلى يده صفقا: ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع. والاسم منها: الصفق. انظر: اللسان (١٠/ ٢٠٠).

- (A) في (مح): «أن تعرض»، والصحيح في (عم) و (سد).
- (٩) الرحا: الحجر العظيم، والرحى معروفة وهي التي يطحن بها. انظر: اللسان (١٤/٣١٢).
  - (۱۰) في (سد): «بباب بن العجما».

#### ٣٦٨٣ \_ درجته:

مقطوع صحيح. وهو كما قال الحافظ رحمه الله فرجاله كلهم من رجال البخاري. وثبت لقاء كل منهم لمن فوقه.

#### تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨/١٠: ١٨٧٤٨)، كتاب اللقطة، باب قتل الساحر، به بمثله.

وأخرجه ابن عيينة في تفسيره، تفسير سورة الأحزاب (ص ٣٠٩).

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص ١٩٢: ٧ ــ ٥١)، باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله.

كلاهما من طريق عمرو بن دينار به بمثله.

وعزاه في الدر (٥/١٨٣): لسعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي ولم أعثر مله.

فمداره على عمرو بن دينار، وهو صحيح كما تقدم.

٣٦٨٤ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا أحمد الدورقي، ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء، عن أبي رجاء عبد الله بن (٢) واقد (٣)، عن محمد بن مالك، عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ (٤)، قال: يوم (٥) يلقون ملك الموت (٦) ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلّم عليه.

(١٥٥) حديث حذيفة رضي الله عنه في نزول قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله عَنْهُ فَي نَزُولُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله الله الله الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ . . . ﴾ (٧) ، يأتي إن شاء الله تعالى في المغازي، في غزوة الخندق (٨) .

(١) لم أره في المطبوع من مسنده.

(۲) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

(٣) في (سد): «عبد الله بن أبى واقد»، وهو خطأ.

(٤) سورة الأحزاب: الآية ٤٤.

(٥) في (سد): قال: يلقون...».

(٩) هذا أحد القولين في مرجع الضمير في قوله: (يلقونه) وهو مروي عن ابن مسعود أيضاً. والقول الثاني: أن مرجع الضمير إلى الله تعالى، وعليه فالمعنى أحد ثلاثة أقوال:

(أ) أن تحيتهم من الله يوم يلقونه سلام، ورجحه ابن كثير.

(ب) أن تحيتهم من الملائكة يوم يلقون الله: سلام.

(ج) أنها تحيتهم بينهم يوم يلقون ربهم. انظر: تفسير ابن كثير (٣/٤٢٣). انظر: زاد المسير (٣/٣٩).

(٧) سورة الأحزاب: الآية ٩.

(٨) يأتي في غزوة الأحزاب وهو حديث طويل، حديث رقم (٤٢٧٣).
 وزاد في (ك): [حديث أم هانىء في (إنا أحللنا لك أزواجك)، يأتي في المناقب]، وسيأتي برقم (٤١٢٥). (سعد)

ضعيف لوجود محمد بن مالك الجوزجاني.

٣٦٨٤ \_ درجته:

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الزهد، من كلام البراء (٣٦٧/١٣/١٦٦٦).

وأخرجه الحاكم في المستدرك، تفسير سورة إبراهيم (٢/ ٣٥١). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قلت: عبد الله قال ابن عدي: مظلم الحديث، ومحمد، قال ابن حبان: لا يحتج به.

وأخرجه البيهقي في الشعب، في الإيمان باليوم الآخر، فضل عذاب القبر (١/ ٣٦١: ٣٠٣). ثلاثتهم من طريق حميد بن مالك به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر لابن أبي الدنيا في ذكر الموت، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. ولم أقف على هذه الكتب. انظر: الدر المنثور (٥/ ٢٠٦).

ومما مر يتبين أن مدار الأثر على محمد بن مالك، ومحمد ضعيف كما مر، فيبقى الأثر ضعيفاً. سفيان بن حسين، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم في قوله عز وجل: ﴿ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللّهُ مِمَّا قَالُواً ﴾ (١) ، قال: صعد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام (٤) . . . فذكر الحديث في «لا تكونوا كالذين آذوا موسى».

وقد تقدم في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٢).

سورة الأجزاب: الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم في أخبار الأنبياء، باب موسى وهارون عليهما السلام، حديث رقم (٣٤٥٥)، ولذا لم أدرسه هنا.

٣٦٨٦ ـ [١] وقال أبو بكر<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيلي بن يعلى الأسلميُّ، ثنا<sup>(۲)</sup> يونس بن خباب، عن نافع، عن<sup>(۳)</sup> أبي الحمراء رضي الله عنه قال: شهدت مع<sup>(٤)</sup> النبي ﷺ ثمانية أشهر، كلَّما خرج إلى الصلاة، أو قال: صلاة الفجر، مرَّ ﷺ بباب فاطمة رضي الله عنها، فيقول: السلام عليكم أهل البيت ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوْ تَطْهِيرًا﴾.

(۱) مسند ابن أبى شيبة (۲/ ۲۳۲).

(٣) في (سد): «يونس بن خباب عن أبي الحمرا».

(٤) أي: حضرت. والشهيد: الحاضر. انظر: اللسان (٣/ ٢٣٨).

(٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونَ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وفي المراد بأهل البيت ثلاثة أقوال:

(أ) نساء النبى ﷺ.

(ب) أنه رسول الله ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين.

(ج) أنهم أهله ﷺ وأزواجه. انظر: زاد المسير (٣٨١/٦)، تفسير ابن كثير (٣١٣/٣). وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم ففيه مبحث جليل حول هذا الموضوع.

## ٣٦٨٦ \_ [١] درجته:

متروك لأن في إسناده نفيع بن الحارث وهو متروك غال في الرفض. وفي إسناده أيضاً يحيى الأسلمي ضعيف من الشيعة، ويونس بن خباب. ويونس صدوق غال في التشيع، والحديث في فضائل أهل البيت.

٣٦٨٦ ـ [٢] حدثنا<sup>(۱)</sup> أبو نعيم، ثنا يونس بن أبي إسحاق، ثنا أبو داود، عن أبي الحمراء رضي الله عنه. قال: رابطت<sup>(۲)</sup> بالمدينة<sup>(۳)</sup> سبعة أشهر على عهد رسول الله ﷺ. قال: فرأيت رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر جاء إلى باب عليّ وفاطمة رضي الله عنهما فقال: الصلاة، الصلاة. ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾.

\* أبو داود هو: نافع، في الذي قبله.

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو بكر، وهو في مسنده ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، والمراد به المواظبة، والملازمة، أي: إنه واظب ولازم الإقامة بالمدينة هذه المدة. انظر: النهاية (٢/ ١٨٥٠).

 <sup>(</sup>٣) مدينة رسول الله 義, وهي مشهورة، استوفى ياقوت في معجم البلدان (٥/ ٨٢)،
 الكلام حول موقعها وصفتها، وأسمائها، ونحو ذلك.

٣٦٨٦ \_ [٢] درجته:

الأثر بهذا الإسناد متروك لوجود أبي داود فيه، وهو متروك غال في التشيّع، والحديث في الفضائل.

الفحاك بن مخلد، حدثني الضحاك بن مخلد، حدثني الفحاك بن مخلد، حدثني أبو داود السبيعي، حدثني أبو الحمراء رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله على سبعة أشهر. فكان إذا أصبح أتى (٢)، باب علي وفاطمة رضي الله عنهما، وهو يقول: الصلاة يرحمكم الله، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلُ ٱلبَيْتِ... ﴾ (٣) الآية (٤).

\* أبو داود: هو نافع، وقيل: نفيع الأعمى، كذَّبه قتادة، وهو ضعيف جداً.

٣٦٨٧ ــ وقد أخرجه أحمد من طريق علي بن زيد، عن أنس رضي الله عنه بمعناه (٥).

<sup>(</sup>١) المنتخب (١٧٣: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (سد): «أتا». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في (سد): «ويطهركم تطهيرا».

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الحديث في المسند (٣/ ٢٥٩)، قال أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أنس بن مالك أن النبي على كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت. «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». وهو شاهد سيأتي في تخريج الحديث إن شاء الله.

وهذا الأثر موقوف ضعيف، فيه علتان:

<sup>(</sup>أ) حماد: تغير بآخره، ولم تتميز رواية أسود عنه.

<sup>(</sup>ب) علي بن زيد: ضعيف. شيعي، والحديث في الفضائل.

٣٦٨٦ [٣] \_ درجته:

الأثر بهذا الإسناد موقوف متروك لوجود أبي داود السبيعي. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٢٤)، فضائل علي: رواه الطبراني، وفيه أبو داود الأعمى، وهو

كذاب. اهـ. وسكت عليه البوصيري في الإتحاف.

#### ٣٩٨٦ \_ تخريجه:

أما المروي عن أبي الحمراء فمداره على أبي داود، وقد تقدم الكلام فيه، وأنه متروك.

أخرجه \_غير من سبق \_ ابن جرير في تفسيره، تفسير سورة الأحزاب (٦/٢٢)، وقال: سبعة أشهر.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢١/ ٢٠٠)، وقال: ستة أشهر، كلاهما من طريق أبـي داود ونفيع أو نافع به، بنحوه.

وقد عزاه في الدر (٥/ ١٩٩)، إلى ابن مردويه ولم أقف عليه.

أما المروي عن أنس، فمداره على حماد بن سلمة.

أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٧٤: ٢٠٥٩)، إلَّا أنه قال: شهراً.

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٥٩)، كما سبق وأن ذكره الحافظ، عن أسود بن عامر.

وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما ذكر في فضل فاطمة رضى الله عنها (١٢٧/١٢: ١٢٣٢٢)، عن أسود شاذان.

وأبو يعلى في مسنده (١٠٧/٤: ٣٩٦٦)، عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

وأخرجه أحمد أيضاً (٣/ ٢٨٥)، وعبد بن حميد. انظر: المنتخب (ص ٣٦٧: ١٢٢٣)، عن عفان بن مسلم.

ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الترمذي في سننه (٣١/٥)، تفسير سورة الأحزاب (٣١٩)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة.

والحاكم في المستدرك (١٥٨/٣)، كتاب معرفة الصحابة، مناقب أهل البيت، من طريق عفان. وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت الذهبسي.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/٢٢)، عن ابن وكيع، عن محمد بن بكر،

والطبراني في الكبير (٤٠٢/٢١) عن علي بن عبد العزيز، وأبي مسلم الكشي، عن حجاج بن منهال.

وأبو يعلى في مسنده (١٠٧/٤: ٣٩٦٥)، عن إبراهيم بن الحجاج السامي.

ستتهم عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس. وزاد الحاكم عن حماد، عن حميد وعلى بن زيد.

وحماد ثقة، لكنه اختلط في آخر حياته. ولم تتميز رواية هؤلاء عنه. لكن قال ابن معين في عفان: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم. انظر: الكواكب النيرات (٦/ ٤٦٠).

وأما علي بن زيد فتقدم أنه ضعيف. وقد اتهم بالرفض كما تقدم، لكن تابعه حميد كما عند الحاكم، وحميد ثقة، إلا أنه كثير التدليس عن أنس، ولم يصرح بالسماع عنه وهو في الطبقة الثالثة من مراتب المدلسين (ص ٢٧).

وعليه يترقى المروي عن أنس إلى درجة الحسن لغيره.

وقد عزاه السيوطي في الدر (١٩٩/٥)، إلى ابن المنذر وابن مردويه، وذكر له شاهداً له عن أبي سعيد وقال: أربعين صباحاً، وعن ابن عباس وقال ٩ أشهر. وعزاه إلى ابن مردويه.

# ۳۰ ـ سورة فياطر

عقبة بن صهبان الهنائي، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عقبة بن صهبان الهنائي، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٢) الآية. فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء في الجنة. فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله على الله وسول الله على المقتصد فمن الله عنها معنا الله عنها معنا الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها رضي الله عنها معنا عنها معنا الله عنها الله عنها الله عنها معنا الله عنها ال

<sup>(</sup>۱) المسند (ص ۲۰۹: ۱٤۸۹).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «حتى لحق».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و( سد): «فجعلت رضي الله عنها نفسها معنا».

<sup>(</sup>٥) يقول الإمام ابن كثير: وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع. وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات. لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. انظر: التفسير (٣/ ٤٧٤).

۳۹۸۸ \_ درحته:

متروك لحال الصلت بن دينار، وقد عزاه في المجمع (٧/ ١٠٠)، تفسير سورة

فاطر إلى الطبراني في الأوسط.

وقال: فيه الصلت بن دينار وهو متروك. اهـ. وقد تساهل البوصيري في الإِتحاف (ق ١٦٦٦/١)، حينما قال: رواه أبو داود عن الصلت بن دينار، وهو ضعيف. اهـ.

#### تخريجه:

الأثر أخرجه إضافة إلى الطيالسي كما مر:

الحاكم في مستدركه، تفسير سورة فاطر (٢/ ٢٢٤)، من طريق الصلت به بنحوه لكن قال في آخره «فمثلي، ومثلك ومن اتبعنا في الجنة». وقال: على شرط الشيخين.

قال الذهبي: الصلت. قال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد: ليس بالقوي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين)، تفسير سورة فاطر (٦٠/٦: ٣٣٧٥)، عن محمد بن عبد الرحمن البصري، عن علي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر بن سليمان، عن أبي شعيب، عن عقبة بن صهبان، به. وقال: لم يروه عن عقبة إلا أبو شعيب، الصلت بن دينار. تفرد به معتمر. اهـ.

وتبين كما مر أنه رواه أيضاً عنه الطيالسي.

وعلى كل فحاله كما ذكرت، مداره على الصلت وهو متروك.

وقد عزاه في الدر (٥/ ٢٥١)، إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وابن أبى حاتم.

# ٣١ ــ سورة ياسَ

٣٦٨٩ ـ قال أبو يعلى (١): حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حجاج بن محمد، عن هشام بن زياد، عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ «ياسّ» في ليلة أصبح (٢) مغفوراً له».

### ٣٦٨٩ \_ درجته:

شديد الضعف. لحال هشام بن زياد فهو متروك. وفيه علة ثانية وهي إرسال الحديث لأن الحسن لم يسمع من أبى هريرة.

وقـول الحافـظ ابن كثير في تفسيـره (٣/ ٤٨٠)، إسناده جيده. قول فيه تجوز. ومثلـه قـول البـوصيري في الإِتحـاف، تفسيـر سـورة يـُسَ (٢/ق ١٦٦/أ)، ضعيـف لضعف هشام بن زياد. اهـ.

# تخريجه:

الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة.

أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى كما مر عن إسحاق، عن حجاج، عن هشام.

<sup>(</sup>١) في المسند (٥/ ٢٥٧: ٦١٩٦)، مسند أبـي هريرة. وفي المقصد العلي (ق/ ١٠٩ ب).

<sup>(</sup>۲) في (سد): «أصبح» أصبح» مكرراً.

\_\_\_\_\_\_

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٧/١)، باب في فضل يس: من طريق ابن أبي داود عن محمد بن زكريا، عن عثمان بن الهيثم، عن هشام وقال: هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. ونقل قول الدارقطني: محمد بن زكريا يضع الحديث. قال: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً وليس منها شيء يثبت. اهـ.

أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة (٦٧٣: ١٩٥)، عن عبد الله بن أحمد بن عبدان عن زيد بن الحريش، عن الأغلب بن تميم، عن أيوب ويونس، وهشام.

وابن عدي في الكامل، ترجمة أغلب (٤١٦/١)، عن عبدان، عن زيد بن الحريش به بنحوه وقال: وهذا الحديث لا يرويه عن هؤلاء إلا أغلب.

والطبراني في الصغير (١/ ١٤٩)، باب من اسمه: حميد، وفي الأوسط: مجمع البحرين، تفسير سورة يَس (٦٢/٦: ٣٣٧٨)، عن حميد بن أحمد بن عبد الله بن أبي مجلز الواسطي، عن وهب بن بقية، عن أغلب، عن حسن بن أبي جعفر، عن غالب القطان.

وقال: لم يدخل أحد فيما بين حسن بن فرقد والحسن غالباً إلا أغلب بن تميم. اهـ. وهذا توهيم منه لأغلب.

والخطيب في تاريخه (٢٥٨/١٠)، ترجمة عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صادر، عن محمد بن أحمد بن رزق، عن أبي علي إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد الدوري، عن عبد الرحمن بن صادر المدائني، عن أغلب، عن غالب القطان.

والطيالسي في مسنده (ص ٣٢٣: ٢٤٦٧)، عن جسر، وأبو نعيم في الحلية (٢/١٥٩)، عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي سنده.

والعقيلي في الضعفاء (٢٠٢/١)، ترجمة جسر، عن إبراهيم بن محمد، عن

مسلم بن إبراهيم، عن جسر وقال: الرواية في هذا فيها لين.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٥٢)، ترجمة جسر بن فرقد/ عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الخشاب، عن أحمد بن مهران، عن الحسن بن قتيبة، عن جسر.

وابن الشجري في أماليه (١١٨/١)، باب في الحكايات والنتف من طريق محمد بن سفيان الصفار، عن محمد بن آدم، عن ابن السماك، عن جسر.

ومن طریق أحمد بن جعفر بن معبد، عن یحیی بن مطرف، عن مسلم بن إبراهیم، عن جسر.

وأخرجه البيهقي في الشعب، باب في تعظيم القرآن، فضل في فضائل السور، ذكر سورة يَس (٢/ ٤٨٠: ٢٤٦٢)، عن أبي عبد الله الحاكم، عن الحسن بن محمد بن سختويه، عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي، عن خلف بن الوليد، عن المبارك بن فضالة، عن أبي العوام.

كما أخرجه في الموضع نفسه برقم (٢٤٦٤)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي علي الحسين بن علي بن يزيد، عن عمر بن أيوب السقطي. وعبد الله بن صالح البخاري، ومحمد بن إسحاق الثقفي، عن أبي همام، عن أبيه عن زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة.

كما أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٩٩/٢)، ترجمة الحسن بن دينار، عن إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، عن علي بن صدقة الأذني، عن محمد بن السماك، عن الحسن بن دينار.

قال ابن عدي، وهذا الحديث عزيز في حديث الحسن عن أبي هريرة، وبخاصة قد رواه عن ابن دينار محمد بن السماك، وابن السماك هو محمد بن صبيح زاهد الكوفيين، عزيز المسند. اهـ.

وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن دينار، عن الحسن. اهـ.

ثمانيتهم عن الحسن، عن أبي هريرة بنحوه. وقد عزاه في الدر (٥/ ٢٥٦)، إلى

ابن مردويه، عن أبـي هريرة.

وبيان طرقه كما يلي:

١ ــ طريق هشام بن زياد. فيها هشام نفسه، وتقدم أنه متروك.

٢ ــ طريق أيوب، ويونس، وغالب القطان، فيها أغلب بن تميم، وهو ضعيف جداً. كما سيأتي في الحديث رقم (٣٧٠١).

٣ ــ طريق جسر بن فرقد، فيها جسر نفسه وهو ضعيف الحديث. بل جعله
 الدارقطني متروكاً. انظر: اللسان (٢/ ١٣٢).

على العوام. فيها المبارك بن فضالة. صدوق، ومدلس من الثالثة وقد عنعن. انظر: التقريب (٢/ ٢٢٧: ٩٠٤).

• طريق محمد بن جحادة. فيها محمد بن الحسين. أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري، شيخ البيهقي، ضعيف جداً. بل نسبه محمد بن يوسف القطان إلى وضع الأحاديث للصوفية، ورد ذلك السراج فقال: مثله إن شاء الله لا يعتمد الكذب. ونسبه إلى الوهم. وتكلم فيه غيره. فقال الحافظ: تكلموا فيه. وليس بعمده. انظر: اللسان (٥/ ١٥٨). على أنه مختلف على محمد بن إسحاق الثقفي في إسناده كما سيأتي.

٦ طريق الحسن بن دينار، فيها الحسن نفسه ويقال الحسن بن واصل،
 كذاب. انظر: اللسان (٢/٤/٢).

وعلى ذلك فجميع الطرق إلى الحسن ضعيفة بل بعضها أشد ضعفاً من بعض، ويصل بعضها إلى درجة الموضوع. وبعد ذلك لا يصح سماع الحسن من أبي هريرة كما تقدم فتبقى جميع الطرق مرسلة.

ونبه الطبراني في الصغير والأوسط إلى الخلاف في سماعه من أبي هريرة.

مع أنه صرح بالسماع عنه عند أبي يعلى. وتصريحه بالسماع لا يؤثر فالضعف لازم للطرق كلها إليه. وقد رجح أبو حاتم إرساله كما في العلل (٢/ ٦٧: ١٩٩٢).

وقد روي موقوفاً على الحسن. أخرجه الدارمي في فضائل القرآن، فضل سورة يَس (٢/ ٤٥٦)، عن أبي الوليد موسى بن خالد، عن معتمر، عن أبيه، قال: بلغني عن الحسن بنحوه.

لكن موسى بن خالد، مقبول. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٢: ١٤٤٨)، ولم يتابع. ورواية سليمان بن طرخان عن الحسن بلاغ. فهذه الرواية ضعيفة.

ولعل هذا مراد ابن الجوزي بقوله: هذا الحديث قد روي مرفوعاً وموقوفاً، وليس منها شيء يثبت. اهـ.

٢ \_ عن جندب.

أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان كتاب قيام الليل. ذكر استحباب قراءة سورة يَس للتهجد في كل ليلة (١٢١/٤: ٢٥٦٥) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني، عن أبيه، عن زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، عن جندب.

واختلف على محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج فيه في إسناده. أُ فرواه ابن حبان كما هو هنا، عنه عن الحسن، عن جندب.

ورواه البيهقي من طريق السلمي، عن أبي علي الحسين بن علي بن يزيد، عنه وتابعه غيره، عن الحسن، عن أبى هريرة.

فمداره على محمد بن إسحاق السراج وهو إمام ثقة. انظر: السير (١٤/ ٣٨٨). والرواة عنه: ابن حبان إمام ثقة.

والحسين بن علي بن يزيد، أبو علي الكرابيسي صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٧٨: ٣٧٨ تمييز).

فلعل الحمل على ذلك فالحمل على الحسين بن علي، فهو الذي أخطأ ورواه عن أبـى هريرة وهما منه.

ورجال ابن حبان ثقات، وسنده متصل، ولم أقف على من ذكر الحسن بإرسال

••••••

عن جندب، بل كل من ترجم لجندب ذكر أن الحسن روى عنه.

وعليه فإسناد ابن حبان صحيح.

٣ \_ عن أنس.

رواه ابن عدي في الكامل (١٩٣/٥)، ترجمة علي بن عاصم بن صهيب.

عن الفضل بن عبد الله بن مخلد، عن العلاء بن مسلمة، عن علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس مرفوعاً بنحوه.

وفيه العلاء بن مسلمة بن عثمان متروك. ورماه ابن حبان بالوضع. انظر: التقريب (۲/۹۳: ۹۳/۷).

وعلى هذا لا يصح هذا الحديث إلا من حديث جندب عن النبي على الله وهو شاهد لحديث أبي هريرة فيرقى متن الحديث إلى درجة الصحيح لغيره. خصوصاً مع كثرة طرق حديث أبي هريرة وأما حديث أنس فلا يصح.

• ٣٦٩٠ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا يوسف<sup>(۱)</sup> بن<sup>(۲)</sup> عطية الصفار البصري، عن هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه: «من قرأ «يَسَ» يريد بها وجه الله تعالى غفر له، ومن قرأ «يَسَ» وهو في «يَسَ» فكأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة (٣) مرة، ومن قرأ «يَسَ» وهو في سكرات (٤) الموت جاء رضوان خازن (٥) الجنة بشربة من شراب الجنة حتى يسقيه وهو على فراشه، حتى يموت ريان، ويبعث ريان.

(١) في (سد): «يونس»، وهو خطأ.

(۲) في (مح) و(سد): «ابن»، والصحيح في (عم).

(٣) في (سد): «اثنتي عشر». وهو خطأ.

(٤) سكرات جمع سكرة، وسكرة الموت: شدته. انظر: اللسان (٤/ ٣٧٣).

(٥) الخارن: من يعمل بالخرانة. من خزن الشيء يخزنه، خزناً، واختزنه: أحرزه، وجعله في خزانه. انظر: اللسان (١٣٩/١٣).

### ۳۲۹۰ ـ درجته:

مرفوع شديد الضعف لحال يوسف بن عطية وفيه هارون بن كثير مجهول. وقد حكم البوصيري في تفسير سورة يّس الإتحاف(ق ٢/١٦٦/ب)، بضعفه لضعف هارون بن كثير وهو إغفال منه لحال يوسف.

### تخريجه:

الحديث شديد الضعف كما تقدم.

ولم أقف على من رواه كاملاً. كما لم أجده عن أبي بن كعب. ولكن لكل قطعة منه أصل كما يلي:

قوله: «من قرأ «يَس» يريد بها وجه الله تعالى غفر له».

له أصل من حديث جندب، وأبي هريرة، ومعقل بن يسار.

....

(أ) حديث جندب: تقدم عند ابن حبان كما في الحديث رقم (٤٣)، وهو صحيح ولفظه: «من قرأ يَس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له».

(ب) حديث أبي هريرة: رواه البيهقي في الشعب، فضائل السور والآيات. ذكر سورة يَس (٢/ ٤٨٠: ٣٤٦٣)، عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن يوسف، عن يوسف بن سليمان الجمال، عن محمد بن حاتم الرقي، عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة، عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "من قرأ يَس ابتغاء وجه الله غفر له" قال: تابعه أبو همام الوليد بن شجاع، عن أبيه. اهد. وقد تقدمت المتابعة في الحديث السابق وبينهما يسير اختلاف في اللفظ. وبينت هناك أن هذه الرواية مرسلة لما تقدم في رواية الحسن عن أبي هريرة. وإن كان السيوطي في اللاليء المصنوعة (١/ ٢٣٥)، باب فضائل القرآن قال: هذا إسناد على شرط الصحيح. اهد. فلعله صحح رواية الحسن عن أبي هريرة. وجعلها موصولة. ثم إنه على فرض اتصالها ليست على شرط الصحيح.

# (ج) حديث معقل بن يسار:

أخرجه أحمد (٢٦/٥)، عن عارم، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل في حديث منه: «لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلاً غفر له».

وفيه شيخ سليمان التيمي أبي معتمر، اسمه أبو عثمان. وليس بالنهدي. قيل اسمه سعد: مقبول كما في التقريب (٢/ ٤٤٩: ١٠٨)، وأبوه لم أعرف من هو؟ وعليه فالإسناد ضعيف.

والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٢٠)، وفي (٢٠/ ٢٣٠: ٥٤١).

كلاهما عن معتمر بإسناد أحمد ومتنه.

وأخرجه البيهقي في الشعب (٢/ ٤٧٩: ٢٤٥٨)، فضل سورة يَس: من طريق معتمر عن أبيه، عن رجل، عن معقل.

وعلى كلِّ ففيه أبو عثمان كما تقدم.

وقد روي عن أبي قلابة موقوفاً عليه ما يقرب من لفظ هذه القطعة في أثر طويل كما عند البيهقي في الشعب (٢٤٦٧).

وقوله: من قرأ «يٰسَ» فكأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة.

ورد نحوه ولكن بلفظ: عشر مرات.

رواه الترمذي في سننه فضائل القرآن، باب ما جاء في يَس (٤/ ٣٠٤١ : ٣٠٠٨)، عن قتيبة وسفيان بن وكيع، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون بن أبي محمد، عن مقاتل، عن قتادة، عن أنس بلفظ. . . إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يَس، ومن قرأ يَس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهاون أبو محمد شيخ مجهول.

إلى أن قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي هريرة. اهـ..

والحديث ضعيف لجهالة هارون أبي محمد كما قال الترمذي. انظر: التقريب (٢/ ٣١٣: ٣٢).

وقد أخرجه كذلك الدارمي في سننه، فضائل القرآن، فضل يَس (٢/ ٤٥٦). والبيهقي في الشعب، باب تعظيم القرآن، ذكر سورة يَس (٢/ ٤٧٩: ٢٤٦٠). كلاهما من طريق حميد به بنحوه، وفيه ما تقدم.

وروي كذلك عن أبـي هريرة كما قال الترمذي بلفظ: «عشر مرات».

أخرجه البيهقي في الشعب (٢٤٦٦، ٢/٤٨١)، عن علي بن أحمد بن عبدان،

عن أحمد بن عبيد الصفار، عن المعتمر، عن طالوت بن عباد، عن سويد أبي حاتم، عن أبي سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن أبي هريرة بنحوه.

وفيه سويد أبو حاتم لم أجد له ترجمة.

وأما المروى عن أبي بكر كما قال الترمذي فقد أخرجه البيهقي في الشعب كذلك (٢/ ٤٨١ : ٢٤٦٥).

ولم يذكر فيه هذه الجملة ولا ما يدل عليها. ومع ذلك قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن، وهو منكر.

وأورده السيوطي في اللالي (١/ ٢٣٤)، فضائل القرآن وقال: باطل، الجدعاني متروك.

وذكر أنه أخرجه غير واحد، ولكن لا أطيل بذكرهم لعدم تعلق الغرض بذلك. وقد روي أيضاً عن حسان بن عطية عن النبي عليه بلفظ عشر مرات.

أخرجه البيهقي في الشعب (٢/ ٤٧٩: ٢٤٥٩)، عن أبي نصر بن قتادة، عن أبي منصور النضروي، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن حسان بنحوه مرفوعاً. وقال البيهقي: هذا مرسل.

وإرساله يكفي في تضعيفه.

وقد روي بلفظ إحدى عشرة مرة ولكنه مقطوع عن أبي قلابة. رواه البيهقي في الشعب (٢٤٦٧، ٢/ ٤٨١)، بسنده إليه، وقال: هذا نقل إلينا بهذا الإسناد من قول أبي قلابة، وكان من كبار التابعين، ولا يقوله إن صح ذلك عنه إلا بلاغاً.

وعليه فجميع الطرق ضعيفة.

وعزا السيوطي في الدر (٥/ ٢٥٧)، نحوه إلى ابن عباس بن عقبة. عند ابن مردويه.

قوله: «ومن قرأ القرآن وهو في سكرات الموت جاء رضوان. . . » إلخ.

عزا السيوطي في الدر (٥/ ٢٥٧)، إلى الديلمي وابن مردويه عن أبي الدرداء، وإلى أبي الشيخ في فضائل القرآن، والديلمي عن أبي ذر نحوه بلفظ: ما من ميت يقرأ عنده يَس إلاً هون الله عليه».

ولم أقف عليه بلفظه.

وعلى هذا يمكن القول إن الحديث ليس له أصل إلا الجملة الأولى منه فلها أصل صحيح.

سرب الله عن أبي مالك قال: إن أبي بن (٢) خلف / (٣) جاء بعظم حائل (١٥) [١٣٩] حصين، عن أبي مالك قال: إن أبي بن (٢) خلف / (٣) جاء بعظم حائل (١٥) [١٣٩] إلى رسول الله عله منه فقته (٥) بين يديه، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعد ما أرم (٢)؟ قال عله (نعم، يبعث هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم قال: فنزلت الآيات التي في آخر سورة يَس: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا (٧) إلى آخر السورة.

### تخريجه:

الأثر مروى عن هشيم، وقد اختلف عليه فيه في إسناده. ومتنه على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٧٢٧).

<sup>(</sup>۲) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) كان هو وأخوه أمية من أشد الناس عداءً للنبي على . وقد قتل أبي كافراً، قتله النبي على يوم أحد، رماه بحربة فقتله . وورد في طرق أخرى أنه العاص بن وائل الذي أتى بالعظم إلى النبي على . وكان أيضاً من المستهزئين . لدغ في رجله فمات على أثر ذلك بعد هجرة النبي بي بشهر . انظر: الكامل لابن الأثير (١/ ٤٩). وأياً ما كان الأمر فالآية عامة في كل مكذب ومنكر للبعث كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (٤٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) حائل: أي متغير، قد غيره البلي، وكل متغير حائل، النهاية (١/٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) فت الشي يفته فتاً، وفتته: دقه، وقيل كسره. والفت أن تأخذ الشيء بإصبعك فتصيره فتاتاً، أي: دقاقاً. انظر: اللسان (٢٤/٢).

 <sup>(</sup>٦) أي: بلى، يقال: أرم المال إذا فني، وأرض أرمه لا تنبت شيئاً.
 وقيل من الارم، أي: الأكل، يقال: أرمت السنة بأموالنا، أي: أكلت كل شيء، ومنه قيل للأسنان الأرم. انظر: النهاية (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>۷) ﴿﴾ [يَس: ۷۷ \_ ۸۳].

٣٦٩١ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل، أرسله أبو مالك، وأورده البوصيري في تفسير سورة يَس (ق ١٩٦٦/٢)، وسكت عليه.

١ عن هشيم عن حصين، عن أبي مالك مرسلاً وقال: إنه أبي بن خلف.
 أخرجه الحارث كما مر. وعزاه في الدر (٧٦٩/٥)، إلى سعيد بن منصور.

وابن المنذر، والبيهقي في البعث ولم أقف عليه عنده.

٢ ــ عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير مرسلاً، وقال إنه:
 العاص بن وائل.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٣٠)، عن يعقوب بن إبراهيم به بنحوه.

عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال
 إنه: العاص بن وائل.

أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير (٤٩٦/٣)، عن علي بن الحسين بن الجنيد، عن محمد بن العلاء، عن عثمان بن سعيد الزيات، عنه به بنحوه.

والإسماعيلي في معجمه (٣/ ٧٤٢: ٣٥٩)، عن علي بن أحمد ابن بنت الحسين العجلي، عن محمد بن العلاء به بنحوه.

والحاكم في تفسير سورة يَس (٢/ ٤٢٩)، عن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، عن جده، عن عمر بن عون، عن هشيم به بنحوه، وقال: على شرطهما، وسكت الذهبى.

وعزاه في الدر (٢٦٩/٥)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والضياء، والبيهقي في الشعب، عن ابن عباس، وقال: العاص بن وائل.

فالاختلاف واقع على هشيم، وهو ثقة، ثبت. لكنه مدلس من الثالثة. انظر: التقريب (٢/٣٣: ٣٠٠).

ويقبل حديثه لأنه صرح بالسماع عند الحاكم، وعند ابن جرير.

أما من رواه عنه فهم كالتالي:

١ \_ محمد بن بكار: ثقة كما تقدم.

٢ \_ يعقوب بن إبراهيم: ثقة. انظر: التقريب (٢/ ٣٧٤: ٣٧).

۳ ـ عثمان بن سعید الزیات لا بأس به. انظر: التقریب (۹/۲: ۹۳)، لکن
 عمرو بن عون: ثقة ثبت. انظر: التقریب (۲/۷۱: ۷۶۷).

ولذا أرى ثبوت الأوجه الثلاثة لأمور:

١ \_ لأن كل رجال الأسانيد ثقات، أو تابعهم ثقات.

۲ \_ أن ذلك متعلق بسبب النزول، فللمقطوع منه حكم الرفع، إذ لا يقال ذلك من قبل الرأي.

ويؤيد ذلك أنه روي عن غير أبي مالك، وسعيد بن جبير من التابعين.

منهم:

(أ) مجاهد:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/٢٣)، عن محمد بن عمارة، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي يحيى عنه وقال: أبي بن خلف.

كما أخرجه في الموضع نفسه: عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عنه بلفظه.

وعن الحارث، عن الحسن، عن ورقاء، عن ابن أبى نجيح به بلفظه.

وعزاه السيوطي في الدر (٥/ ٢٧٠)، إلى عبد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد.

(ب) قتادة:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٤٦/٢٥)، عن معمر، عن قتادة بنحوه.

وابن جرير (٣٠/ ٣٠)، عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عنه بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر، وعبد.

( ج) عكرمة:

عزاه في الدر (٥/ ٢٧٠)، إلى ابن أبي حاتم.

(د) عروة: وعزاه أيضاً إليه.

(هـ) السدي: عزاه أيضاً إلى ابن أبى حاتم.

وهذا يؤيد أن أبا مالك لم يقله وحده بل شاركه غيره، مما يدل على أن الأمر مشهور عند التابعين ولا يتفقون إلاً على ما كان منقولاً نقلاً يوثق فيه.

٣ ــ أنه لا مانع من تعدد الحوادث والأسباب. فلا مانع من حصول الأمر من أبى، أو العاص.

فالمفهوم من ذلك أن التابعين تلقوه عن الصحابة واشتهر بينهم.

على أنه روي عن ابن عباس وقال فيه: عبد الله بن أبـي.

أخرجه ابن جرير (٣٠/٢٣)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي ، عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه.

لكن قال: عبد الله بن أبى.

أما إسناده فتقدم في النص رقم ٣٦٥٣ أن هذه السلسلة ضعيفة كلها.

وأما متنه فقال فيه ابن كثير (٤٩٦/٣)، هذا منكر، لأن السورة مكيّة، وعبد الله بن أبي إنما كان بالمدينة. اهـ.

وخلاصة القول: أن المروي عن أبي مالك صحيح. وله حكم الرفع لأنه متعلق بسبب النزول. قال الحافظ العراقي:

وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب (شرح الألفية ص ٥٩).

٣٦٩٧ \_ حدثنا(١) عبد الرحيم بن واقد، ثنا حماد بن عمرو، عن السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عنه (ياعلي)، اقرأ (ياس) فإن في (ياس) عشر بركات. ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا عار إلا اكتسى، ولا عزب(٢) إلا تزوج، ولا خائف إلا أمن، ولا مسجون إلا خرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره. ولا من ضلت ضالته إلا وجدها، ولا مريض إلا برأ(٣)، ولا قرئت عند ميت إلاً خفف عنه.

## ٣٦٩٢ \_ درجته:

الحديث فيه أربع علل:

١ \_ عبد الرحيم بن واقد: ضعيف.

٢ ـ حماد بن عمرو: لم يتميز لي.

٣ \_ السرى: لا يعرف.

على بن الحسين عن جده مرسله.

إلاَّ إن كان المراد بالضمير أن يرجع إلى أبيه، فيكون جد محمد بن علي، هو الحسين. وحينئذٍ ينتفي الإِرسال لكنني أراه بعيداً. وقد ضعفه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٦ ب).

<sup>(</sup>١) هذا سند الحارث.

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «عازب».

 <sup>(</sup>٣) برأ المريض يبرأ ويبرؤ هي لغة أهل الحجاز. وسائر العرب يقولون: برئت من المرض. (لسان العرب ١/ ٣).

### تخريجه:

لم أعثر عليه إلا أن العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٣١٠)، هامش الإحياء كتاب ترتيب الأوراد بيان أوراد الليل عزاه لأبي منصور المظفر بن الحسين الغزنوني في فضائل القرآن. ثم قال: وهو منكر. وكذا ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥/ ١٥٤)، في الباب نفسه. ونقل الكلام السابق.

## ٣٢ \_ سـورة الصافات

٣٦٩٣ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر رضي الله عنه، في قوله عز وجل ﴿ المَّنْ اللَّهُ عَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ (١)، قال: وأشباههم (٢).

\* هذا إسناد صحيح.

(١) سورة الصافات: الآية ٢٢.

(۲) في المراد بأزواجهم أربعة أقوال:

١ ـ أمثالهم وأشباههم، وهو قول عمر، وابن عباس، والنعمان بن بشير، ومجاهد في آخرين. وروي عن عمر قال: يحشر صاحب الربا مع صاحب الربا، وصاحب الزنا مع صاحب الزنا، وصاحب الخمر مع صاحب الخمر.

٢ ـ أن أزواجهم: المشركات. قاله الحسن.

٣ \_ أشياعهم، قاله قتادة.

قرناؤهم من الشياطين الذين أضلوهم، قاله مقاتل.

تفسير ابن كثير (٧/٤). انظر: زاد المسير (٧/٧). ويمكن أن تؤول إلى قول واحد وهو المثيل والمشابه. إذ الظالم لا يسير إلاَّ مع شبيهه.

#### ٣٦٩٣ \_ درجته:

ضعيف لأن أبا أحمد رواه عن سفيان، وحديثه عن سفيان ضعيف. وبهذا يتبين وهم الحافظ في قوله: إسناد صحيح. ومثله قول البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٦ ب): رواته ثقات.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن سماك بن حرب. وقد اختلف عليه في إسناده.

١ \_ فمرة روي عنه، عن النعمان بن بشير.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ـ تفسير سورة الصافات (١٤٨/٢)، عن إسرائيل، عنه به بنحوه موقوفاً على النعمان.

٢ ـ ومرة روي عنه، عن النعمان، عن عمر.

أخرجه الحاكم في مستدركه تفسير سورة الصافات (٢/ ٤٣٠) من طريق محمد بن عبد الله الصفار، عن أحمد بن مهران، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عنه به بنحوه، وقال: على شرط مسلم، وسكت الذهبي عليه. ورجاله ثقات.

كما أخرجه ابن جرير (٢٣/ ٤٦)، عن ابن بشار. عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سماك به بنحوه، محمد بن بشار، بندار، ثقة (٢٥٢هـ). انظر: التقريب (٢/ ١٤٧ : ٧١).

وعبد الرحمن بن مهدي ثقة، ثبت سنة (١٩٨هـ). انظر: التقريب (١/ ٤٩٩) فمتابعته لأبـي أحمد عن سفيان تزيل ضعف الأثر السابق (١١٢٦).

وسفيان هو الثوري. وقد سمع من سماك قبل الاختلاط.

فهذا الإسناد حسن لذاته لأن سماكًا صدوق.

وقد انتفت عنه تهمة الوهم باختلاطه وذلك برواية سفيان عنه وقد أخذ عنه قبل الاختلاط: لكن الأثر يبقى حسنًا لذاته لأنَّ مداره على سماك وهذا يرقى أثر الباب إلى الحسن لغيره.

والاختلاف هنا على سماك.

وأما الرواة عنه فثقات. ومن رواه عنه، عن النعمان رواه عنه، عن النعمان، عن عمر أيضاً.

فيكون الاختلاف واقعاً منه، رواه مرة كذا ومرة كذا.

فالحكم النهائي للأثر أنه في مرتبة الحسن لغيره. إذ مداره على سماك. وهو صدوق. وأما ضعف الأثر من قبل أبى أحمد فقد انجبر بما تقدم.

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٢٧٢)، إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، والبيهقي في البعث، لكن لم أقف عليه فيها، بعد البحث في الموجود منها.

ولفظه في الدر: «أمثالهم الذين هم مثلهم يجيء أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أزواج في النار.

والأثر له شاهد عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير (٢٣/ ٤٦)، عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عنه بنحوه.

وفيه أبو صالح: كاتب الليث صدوق كثير الغلط (٢٢٢هـ). انظر: التقريب (٣٨١: ٤٢٣).

فالأثر ضعيف.

ورواه أيضاً في الموضع نفسه عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه.

وإسناده تقدم في النص رقم ٣٦٥٣ أنه سلسلة ضعيفة.

وعزاه السيوطي في الدر (٥/ ٢٧٣) إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في البعث، عن ابن عباس بلفظ: أشباههم، وفي لفظ: نظراءهم. ولم أقف عليه فيها، فيبقى الأثر في درجة الحسن لا يرقيه هذا الشاهد.

## ٣٣ ـ سـورة صَ

٣٦٩٤ ـ قال أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد الزبيري<sup>(۱)</sup>، ثنا حنظلة بن عبد الحميد، عن الضحَّاك بن قيس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال<sup>(۲)</sup>: «لقد أتى علينا زمان، وما ندري ما وجه<sup>(۳)</sup> هذه الآية: ﴿ يُسَيِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ (٤) حتى رأينا الناس يصلُّون الضُّحىٰ.

- (١) في جميع النسخ: «الزهري»، وهو خطأ، والصحيح ما أثبت.
  - (۲) كلمة: «قال»: ليست في (سد).
- (٣) أي: معناها. وفي حديث أبي الدرداء «ألا تفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً»، أي: ترى له معاني يحتملها فتهاب الإقدام عليه. النهاية (٥/ ١٥٩).
  - (٤) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا لَلِّجَالَ مَعَمُ يُسَيِّحْنَ بِالْمَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨].

## ٣٦٩٤ \_ درجته:

ضعيف. لحال حنظلة، ولم يورده البوصيري.

#### تخريجه:

لم أقف على من ذكره بلفظه، ولكن السيوطي عزاه في الدر المنثور (٥/ ٢٩٨)، إلى ابن المنذر. وابن مردويه، بهذا اللفظ.

أما معناه فروي عن ابن عباس موقوفاً عليه، وروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

١ ـ الموقوف على ابن عباس:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلوات، باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩:

٤٨٧٠)، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس بنحو أثر الباب.

وفيه عطاء الخراساني، صدوق يهم كثيراً، ويدلس. انظر: التقريب (٢/ ٢٣هـ: 199)، ولم أره في طبقات المدلسين.

وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (١٣٧/٢٣)، عن أبي كريب، عن محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن موسى بن أبي كثير، عن ابن عباس بنحوه. ورجاله ثقات إلاَّ موسى بن أبي كثير، فصدوق. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٧: ١٤٩٩).

ومتابعته لعطاء الخراساني ترقي الأثر إلى درجة الصحة لغيره.

وأخرجه أيضاً في الموضع السابق عن عبد الرحيم البرقي، عن عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي المتوكل، عن أيوب بن صفوان، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس بنحوه.

إلَّا أنه اختلف فيه على سعيد بن أبى عروبة في إسناده على وجهين:

(أ) روي عنه عن أبي المتوكل، عن أيوب به، كما تقدم عند ابن جرير. والراوي عنه هو صدقة.

(ب) روی عنه عن أيوب به.

أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ـ ذكر أم هانىء (٥٣/٤)، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، وأبي الفضل بن يعقوب العدل، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أيوب، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس بنحوه، وسكت عليه الذهبى.

أما سعيد بن أبي عروبة فثقة حافظ، لكنه كثير التدليس، واختلط. انظر: التقريب (٢/٣٠: ٣٠٢).

بالنسبة لتدليسه فهو من الثانية (طبقات المدلسين ص ٢١)، وبالنسبة لاختلاطه فعبد الوهاب سمع منه قبل الاختلاط وأخرج له عنه الشيخان. انظر: التدريب (٢/٤/٣).

أما عبد الوهاب فهو صدوق. انظر: التقريب (١/ ٥٢٨: ١٤٠٦). وصدقه السمين ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٦٦: ٨٣).

وعليه فالحمل على صدقه، وطريق الحاكم أصح.

ورجاله كلهم ثقات إلا عبد الوهاب فهو صدوق كما تقدم، ويحيى بن أبي طالب، وثقه الدارقطني. انظر: اللسان (٦/ ٣٢٢).

فهو في درجة الحسن، إذا انضم إلى الطريقين السابقين قواهما. فالموقوف على ابن عباس صحيح بمجموع طرقه.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٢٩٨/هـ ٢٩٩)، إلى عبد، والطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور، ولم أره في الأوسط من هذه الطريق.

وروي عن ابن عباس أيضاً نحو هذا الأثر لكن بلفظ: «إن صلاة الضحى في القرآن، ولكن لا يغوص عليها إلاً غواص» ثم قرأ ﴿ يُسَيِّمَنَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩: ٤٨٧١) عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.

وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة (٤٠٧/٢)، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عنه بنحوه.

لكنه قال إنها في قول الله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾ [النور: ٣٦] ورجاله كلهم ثقات.

وانظر الحديث رقم ٦٦١ من هذا الكتاب.

## ٢ \_ المرفوع:

رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٠٤)، مسند أم هانيء (٩٨٦)، عن العباس بن محمد المجاشعي، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حجاج بن نصير، عن أبي بكر الهذلي واسمه سلمي، عن عطاء، عن ابن عباس وفيه أنه على الضحى ثمان ركعات يوم الفتح ثم قال: «يا أم هانيء هذه صلاة الإشراق». وكذا في الأوسط

بالإسناد نفسه. مجمع البحرين (٦/ ٦٤: ٣٣٨١)، وقال: تفرد به حجاج.

والبغوي في معالم التنزيل (٤/ ٥١)، من طريق الحجاج بن نصير، به بنحوه.

وهذا الإسناد فيه حجاج بن نصير ضعيف كان يقبل التلقين. انظر: التقريب (١/١٥٤: ١٦٥).

وأبو بكر الهذلي متروك الحديث. انظر: التقريب (٢/ ٤٠١: ٩٤).

ولذا قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٤١)، باب صلاة الضحى رواه الطبراني في الكبير، وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة، ووثقه ابن معين، وابن حبان. اهـ.

وقال في (١٠٢/٧)، تفسير سورة ص: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. اهـ.

وهذه تساهل منه.

وقد عزاه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٧٨/٤)، (هامش الكشاف) إلى الثعلبي، والواحدي في تفسيريهما.

على أن أصل حديث أم هانيء في الصحيحين لكن ليست فيه الزيادة الأخيرة.

وبهذا يتبين أن الموقوف على ابن عباس صحيح، والمرفوع ضعيف جدًا، وهذا مراد ابن حجر رحمه الله في قوله في تخريج أحاديث الكشاف: والموقوف أصح.

٣٦٩٥ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا أحمد بن عمران، ثنا ابن فضيل، ثنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل جلاله: ﴿ رُخَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ (٢) قال: الرخاء: المطيعة (٣). وأما حيث أصاب: قال: حيث أراد.

ويمكن أن يكون المراد كل هذه الأقوال. انظر: تفسير ابن جرير (٢٣/ ١٦٠)، زاد المسير (١٤٠/٢٣). (١٤٠/٧)

## ٣٦٩٥ \_ درجته:

موضوع لحال الكلبي. قال في المجمع (٧/ ١٠٢)، تفسير سورة «صّ». فيه محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف. اهـ.

وهذا تساهل، ومثله قول البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٦ ب)، رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن السائب الكلبي. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسير سورة «صّ» (١٦١/٢٣) عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف، فيه أبو صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة توفي سنة (٢٢٢هـ). انظر: التقريب (٢٢٧١: ٣٨١).

وعلي بن أبي طلحة، صدوق، قد يخطىء، وروايته عن ابن عباس مرسلة توفى

<sup>(</sup>۱) المسند (۳/ ۱٤٠: ۲۲۰) المقصد العلى (ق/ ۱۰۷ ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَسَخَّوْا لَهُ ٱلرِّيعَ جَرى بِأَمْرِهِ رُبُعَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [صّ: ٣٦].

<sup>(</sup>٣) في المراد بالرخاء ثلاثة أقوال:

١ \_ مطيعة: روى عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.

۲ \_ طيبة. روى عن مجاهد.

٣ ــ اللينة: مأخوذ من الرخاوة. قاله اللغويون.

سنة (١٤٣هـ). انظر: التقريب (٢/ ٣٩: ٣٦٢هـ).

وعليه فالإسناد ضعيف.

وقد أخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس.

وهذا إسناد كل رجاله ضعفاء كما في النص رقم ٣٦٥٣.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٣١٤)، إلى ابن أبي حاتم.

سيّار أبي الحكم، عن عن سيّار أبي الحكم، عن عن عبّاد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يحيى بن عبّاد، عنه سجد في  $(\tilde{O})^{(1)}$ .

(١) المراد من السجدة عند قوله تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابٍ ﴾ [صّ: ٢٤].

#### ٣٦٩٦ \_ درجته:

موقوف صحيح. وسكت عليه البوصيري. انظر: الاتحاف (٢/ق ١٦٦ ب).

#### تخريحه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، باب من قال في «صّ» سجده وسجد فيها (9/7) عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أن عمر سجد في «ص».

كما أخرجه في الموضع نفسه عن وكيع، عن مصعب بن شيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، بنحوه.

وعزاه في الدر (٥/ ٣٠٥)، إلى ابن مردويه عن السائب، عن عمر وإلى سعيد بن منصور.

وهو مروي عن عدد من الصحابة أنهم سجدوا في «ص». منهم عثمان، وابن عمر، وابن عباس وأبي سعيد. وأصل ذلك ما روي عن النبي على أنه سجد في «ص».

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص (١٠٦٩: ٣٣٦/).

وفي كتاب الصلاة، باب «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» (٣٤٢٢)، (٢/ ٤٨٢).

٣٦٩٧ \_ حدثنا(١) يحيى عن سفيان، حدثني إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، في قوله عز وجل: ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَتِكُرُ (٢)، قال: عقبة ابن أبي معيط<sup>(٣)</sup>.

(١) القائل هو: مسدد.

## ٣٦٩٧ \_ درجته:

مقطوع ضعيف لحال إبراهيم. وقد سكت عليه البوصيري. انظر: الإتحاف (۲/ ق ۱۶۹ س).

#### تخريحه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٢٦/٢٣)، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان به يمثله.

ولكن إبراهيم حاله كما ذكرت.

ولم أجد من أخرجه عن مجاهد سواه، إلاَّ أن السيوطي في الدر (٥/ ٢٦٦)، عزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) كان من كبار مشركي مكة. قتله النبي على بعد وقعة بدر صبرا بالصفراء. وقال: يا محمد، من للصبية؟ قال: لهم النار. انظر: طبقات ابن سعد (١٨/٢)، البداية والنهاية (٨/٢١٤)، السير (٣/ ٤١٣) في ترجمة ابنه الوليد وهذا الرأي هو رأي مجاهد. والذي رجحه ابن جرير، وابن كثير: أن المراد بالقائل: أشراف قريش.

# ٣٦٩٨ \_ وبه (١) عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي النَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْآخَرَةِ ﴾ (٢) قال: في النصرانية (٣).

- (١) أي: بإسناد مسدد السابق.
  - (٢) سورة صَ : الآية ٧.
- (٣) في المراد بالملة الآخرة ثلاثة أقوال:

النصرانية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وإبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، وبه قال محمد بن كعب، ومقاتل.

٢ \_ ملة قريش، رواه ابن أبى نجيح عن مجاهد، وبه قال قتادة.

۳ \_ اليهودية والنصرانية، قاله الفراء، والزجاج، والمعنى أن اليهود أشركت بعزير، والنصارى قالت: ثالث ثلاثة، فلهذا أنكروا التوحيد. انظر: تفسير ابن جرير (۲۲/۲۳)، زاد المسد (۷/۷۲).

#### ٣٦٩٨ \_ درجته:

الإسناد فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف. وعليه فالأثر مقطوع ضعيف. وقد سكت البوصيري في الإتحاف عليه أيضاً. (٢/ ق ١٦٦ ب).

#### تخريجه:

لم أعثر عليه عن مجاهد، وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٢٩٦)، إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر والفريابي، وابن أبي حاتم، عن مجاهد.

وهو مروي عن محمد بن كعب.

أخرجه ابن جرير (١٢٦/٢٣) تفسير سورة «صّ». عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن معين، عن ابن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن محمد بن كعب، بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. فمحمد بن إسحاق هو الصغاني، ثقة. انظر: التقريب (٢/ ١٤٤: ٣٦).

ابن أبي لبيد، هو عبد الله، ثقة. انظر: التقريب (١/ ٤٤٣).

فهذا الشاهد يرقى سابقه إلى درجة الصحيح لغيره.

وقد عزاه في الدر (٢٩٦/٥)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب.

كما عزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة.

ورواه ابن جرير في تفسيره (١٢٦/٢٣)، عن السدي، وذلك عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن المفضل، عن أسباط، عنه به.

وفي سنده أحمد بن المفضل الحفري. صدوق شيعي، في حفظه شيء. انظر: التقريب (١/ ٢٦: ١٢٣).

وأسباط بن نصر الهمداني، صدوق كثير الخطأ، يغرب. انظر: التقريب (١/٥٣: ٣٦٢).

وعليه فهو سند ضعيف.

وهذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير في المكان المتقدم، عن علي، عن عبد الله، عن معاوية، عن على، عنه به.

وعلي بن أبي طلحة، صدوق قد يخطىء، وروايته عن ابن عباس مرسلة توفي سنة (١٤٣هـ). انظر: التقريب (٢/ ٣٦: ٣٦٢)، فالأثر ضعيف.

وأخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه. قال: حدثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس، لكنه إسناد كل رجاله ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم ٣٦٥٣.

والخلاصة أن المروي عن مجاهد يرتقي إلى الصحيح لغيره بالشاهد المروي عن ابن كعب.

٣٦٩٩ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن سوَّار، ثنا ليث، عن معاوية \_ يعني ابن صالح \_ عن أبي يحيى (١)، عن أبي يزيد، عن أبي سلَّم الأسود، عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ قال: جئت رسول الله ﷺ بعد صلاة الصبح، فقال: "إن ربِّي أتاني الليلة في أحسن صورة..." الحديث بطوله (٢). وزاد في آخره: "اللهمَّ إنِّي أسألك حبّك، وحب من يحبُّك، وحبًا يبلِّغنى حبَّك».

#### ٣٦٩٩ \_ درجته:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لإرسال أبي سلام. وفيه أبو يزيد مجهول، وعزاه الهيثمي في المجمع (٧/ ١٨٠)، باب فيما رآه النبي على البزار، عن ثوبان، فقال: رواه البزار من طريق أبي يحيى، عن أبي أسماء الرحبي، وأبو يحيى لم أعرفه. اهـ. وتقدم أنه سليم بن عامر، وإنما المجهول أبو يزيد.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبي يحيى»: ليس في (عم).

<sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث الذي يليه (٣٧٠٠) بنحوه.

 $- 77^{(1)}$ : حدثنا سریج  $- 70^{(1)}$ ، ثنا أبو حفص الأبار، عن ليث ابن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن (٣) سابط، عن أبى أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «جاءني ربى في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربى وسعديك. قال: هل تدري فيم يختص الملأ الأعلى؟(٤). قلت: لا أدري. قال: فوضع يده على صدري، فوجدت بردها بين كتفي. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت (م) بردها في صدري، فقال: يا محمد. قلت (٦): لبيك وسعديك. قال: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات. أما الدرجات فإسباغ الوضوء في المكروهات، ونقل الأقدام إلى الجماعات(٧). وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأما الكفارات فإطعام الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فمن فعل ذلك عاش بخير، وكان (٨) من ذنوبه كيوم ولدته أُمه، وقال لي: يا محمد. قل: اللهم إنى أسألك عمل الحسنات، وترك السيئات، وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة وأنا بينهم (٩) فتوفني إليك غير مفتون (١٠).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>۲) في جميع النسخ: «شريج»، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «بن»، وفي (مح): «ابن».

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير (٤/ ٤٠)، تفسير سورة (ص): هو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط \_ إلى أن قال \_ وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. اهـ. ثم ذكر قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>a) في (مح): «فجعلت»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فقلت».

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «الجمعات».

..........

(۸) في (عم) و (سد): «وخرج».

(٩) في (عم) و (سد): «منهم».

(١٠) ألف في هذا الحديث الإمام ابن رجب رحمه الله جزءاً صغيراً سماه: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. شرح فيه متن الحديث. ووهم من قال: إنه ذكر في هذا الكتاب طرق الحديث. فقد قال في المقدمة (ص ٧): في إسناده اختلاف، له طرق متعددة، وفي بعضها زيادة ونقصان. وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتابي شرح الترمذي. اهـ.

## ۳۷۰۰ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

١ \_ ليث ضعيف مختلط.

٢ \_ انقطاع الحديث بين عبد الرحمن بن سابط وأبي أمامة.

وقد ذكره في المجمع (٧/ ١٨١)، باب فيما رآه النبي على في المنام، وعزاه للطبراني وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

ولكن الحال كما ذكرت.

#### تخريجه:

روي الحديث عن النبي ﷺ من عدة طرق كما يلي:

١ – روي عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة مرفوعاً.

أخرجه أبو يعلى في مسنده كما مر. عن سريج، عن أبي حفص الأبار.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٤٩: ٨١١٧)، عن محمد بن إسحاق بن راهويه، عن أبيه، عن جرير بن عبد الحميد، وابن أبي عاصم في السنَّة (٢٠٣/١: ٢٠٣)، باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه، عن يوسف بن موسى، عن جرير.

كلاهما عنه به بنحوه مرفوعاً.

وفيه ليث هو ابن أبي سليم: قال في التقريب (١٣٨/٢)، صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه فترك. اهـ.

وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب السنَّة ــ الموضع السابق ــ رجاله ثقات، غير ليث، وهو ابن أبـي سليم. وكان اختلط. اهـ.

وفيه ابن سابط: قال في التقريب (١/ ٤٨٠: ٩٤٣)، ثقة كثير الإِرسال.

وقد نص في جامع التحصيل (٢٢٢: ٤٢٨)، على عدم سماعه من أبي أمامة. وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وقد عزاه في الدر (٥/ ٣٢٠) إلى محمد بن نصر، وابن مردويه عن أبـي أمامة.

٢ \_ عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى، عن أبي يزيد، عن أبي سلام،
 عن ثوبان مرفوعاً.

أخرجه ابن منيع كما تقدم عن الحسن بن سوار، عن الليث بن سعد. لكن اختلف على الحسن بن سوار في إسناده على وجهين:

(أ) روي عنه بالسند المتقدم كما أخرجه ابن منيع عنه. وقد توبع كما سيأتي بعد ذكر الوجه الثاني.

(ب) روي عنه عن الليث، عن معاوية، عن أبي يحيى، عن أبي أسماء الرحبى، عن ثوبان بنحوه.

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار، كتاب التعبير، باب ما رآه النبى على (٣/ ١٣: ٢١٢٨)، عن إسحاق بن إبراهيم عنه به بنحوه.

وللترجيح بين الوجهين، نجد الحسن بن سوار: ثقة كما تقدم في دراسة الإسناد.

وأحمد بن منيع: ثقة حافظ. انظر: التقريب (٢٧/١)، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع. ثقة. انظر: التقريب (١/ ٥٤): ٣٦٩)، فلا مانع من أن يروى بالوجهين ولأبى أسماء سماع من ثوبان.

ورجاله كلهم ثقات. والحديث من هذه الطريقة في درجة الصحيح. وقد عزاه في المجمع (٧/ ١٨٠)، إلى البزار من طريق أبي يحيى عن أبي أسماء الرحبي. قال: وأبو يحيى لم أعرفه. اهـ. وقد مرت ترجمته وهو ثقة.

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (٢/٤/: ٢٠٤)، الباب السابق عن عبد الله بن فضالة. عن عبد الله بن صالح، عن معاوية. به بنحوه.

والبغوي في شرح السنة (٣٨/٤: ٣٠٥)، باب التحريض على قيام الليل، من طريق عبد الله بن صالح عنه.

وذكره ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٩)، حديث اختصام الملأ الأعلى، عن معاوية به بنحوه.

وفيه أبو يزيد مجهول كما مر في دراسة الإسناد. وقال فيه الألباني في تخريجه كتاب السنّة الموضع السابق:

روى عنه جمع من الثقات، ولم يذكروا توثيقه عن أحد. اهـ.

وقول الشيخ الألباني، أبو يحيى لم أعرفه. اهـ. مردود بما سبق في ترجمته.

وقد قال ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٩)، وهو عندي سليمان، أو سليم بن عامر. اهـ. وقد مر هذا.

ثم إن رواية ممطور أبي سلام عن ثوبان مرسلة.

وعليه ففي الحديث من هذه الطريق علتان، جهالة أبي يزيد. وإرسال ممطور عن ثوبان.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٣٢١/٥) إلى محمد بن نصر في الصلاة، والطبراني في السنّة.

٣ ـ عن الحسن بن محمد بن الصباح، عن يوسف بن عطية، عن قتادة، عن أنس، بنحوه مرفوعاً.

أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٣٥)، ترجمة يوسف بن عطية، عن

الحسن بن سفيان عنه به.

وفيه يوسف بن عطية الصفّار: متروك. انظر: التقريب (٢/ ٣٨١: ٤٤٣).

فالحديث بهذا الإسناد شديد الضعف.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٣٢٠) إلى الطبراني في السنّة، والشيرازي في الألقاب.

٤ ــ (أ) عن محمد بن سعيد بن سويد القرشي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبيه، عن أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢٢٠).

والحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، باب أمر الرب نبيه على أن يقول: اللهم إني أسألك الطيبات (١/ ٥٢٠)، عن أبي حفص عمر بن محمد الفقيه، عن صالح بن محمد بن حبيب.

كلاهما عنه به بنحوه. واقتصر الحاكم على ذكر الدعاء.

وهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

١ ــ سعيد بن سويد: لم أجد له ترجمة. قال ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢٢٠)، وهذا الشيخ سعيد بن سويد، لست أعرفه بعدالة ولا جرح.

۲ = عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، أبو شيبة، ضعيف. انظر: التقريب
 ۱/۲۷۲: ۲۷۲).

قال ابن خزيمة: وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الكوفي: ضعيف الحديث. اهـ.

٣ ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من معاذ، كما في جامع التحصيل (٢٢٠: ٢٧٦)، وابن خزيمة (ص ٢٢٠).

وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

٤ \_ (ب) عن جهضم بن عبد الله، وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) روي عنه عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن عايش، عن مالك بن يخامر، عن معاذ.

أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة (ص) (٣٢٨٨: ٣٢٨٨)، عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هانيء أبى هانيء السكري، عنه به بنحوه.

وقال: "هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: حدثنا خالد بن اللجلاج، حدثني عبد الرحمن بن العايش الحضرمي. قال: قال رسول الله على فذكر الحديث. وهذا غير محفوظ ورجاله كلهم ثقات، غير جهضم فقال في التقريب (١/١٣٥: ١٢٦)، صدوق يكثر عن المجاهيل. اهد. لكني أرى توثيقه. كما وثقه ابن معين، وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. وأكثر ما عيب عليه هو تحديثه عن المجهولين. فما حدث عن مجهول اجتنب. وهو في نفسه ثقة. وعلى هذا ينزل قول أحمد: لم يكن به بأس. انظر: التهذيب (١/٣/٢).

وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد(ص ٢١٩)، عن أبي موسى، عن معاذ بن هانيء عنه به بنحوه.

وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (٧٤٣/٥)، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عنه به بنحوه.

وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٢٩٩)، باب ما ذكر في الصورة عنه به بنحوه.

ثم قال: وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله. اهـ.

ولا يؤثر فيه قول ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢٢٠)، ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، ثابت، لأنه قيل في الخبر: عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد

المدلسين. اهم وذكر قصة تدل على تدليسه.

لأن ابن حجر رحمه الله ذكره في المرتبة الثانية من المدلسين. الذين لا يؤثر تدليسهم، ولا يشترط تصريحهم بالسماع لقبول روايتهم. انظر: مراتب المدلسين (ص ٢٥).

وأما سماع يحيى بن زيد فقد أثبته أبو حاتم وأحمد، خلافاً لمن نفاه كابن معين. وإنما لم يسمع من جده أبي سلام. انظر: جامع التحصيل (٢٩٩: ٨٨٠)، وتهذيب التهذيب التهذيب (٢١٥)، فلا حجة لمن قال بالانقطاع هنا.

وعليه فالحديث بهذا الإسناد في درجة الصحيح إن شاء الله، كما صححه البخاري رحمه الله.

(ب) عنه، عن يحيى، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي عبد الرحمن السككي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ.

أخرجه كذلك الطبراني في الكبير (٢٠٩/١٠: ٢١٦)، مسند معاذ، عن حفص بن عمر بن الصباح الرقي، عن محمد بن سنان العوقي، عنه به بنحوه.

وفيه حفص بن عمر بن الصباح: قال أبو أحمد الحاكم: حدث بغير حديث لم يتابع عليه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. اهـ. انظر: الثقات (٨/ ٢٠١)، اللسان (٢/ ٢٠٠).

ولذا أرى أنه في درجة الضعيف.

والسكسكي هو: إبراهيم بن عبد الرحمن. صدوق ضعيف الحفظ. انظر: التقريب (١/ ٣٨: ٢٣٠).

فالحديث في درجة الضعيف بهذا الإسناد.

وللترجيح بين الوجهين أرى أن الحديث روي عن جهضم بالوجهين. لأنه ثقة.

والمختلفان عليه هنا: معاذبن هانيء، ثقة. انظر: التقريب (٢/ ٢٥٧: ١٢١٠).

ومحمد بن سنان العوقي: ثقة ثبت. انظر: التقريب (٢/ ١٦٧: ٢٨٢).

فهو رواه عن كل منهما. لكن الإسناد الأول صحيح. والثاني ضعيف لحال السكسكي.

ويقوي القول بأنه روي بالوجه الثاني، أن جهضماً توبع من موسى بن خلف العمى.

أخرجه الطبراني في الموضع السابق عن محمد بن محمد الثمار البصري، عن محمد بن عبد الله الخزاعي، عن موسى بن خلف العمي، عن يحيى به بنحوه.

وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٢٩٩)، عنه به.

لكن موسى بن خلف قال عنه في التقريب: صدوق عابد له أوهام. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٢: ١٤٤٩).

ويبقى الحديث من طريقه أيضاً ضعيفاً لحال السكسكي.

والخلاصة أن الحديث من طريق جهضم روي مرة صحيحاً، ومرة ضعيفاً عن معاذ.

وإن كان الحافظ في الإصابة (٤٠٦/٢)، ترجمة ابن عائش: رجح الرواية الثانية، وقال إنما روي الحديث بها فقط. اهـ.

وقد عزاه في الدر (٥/ ١٣٩)، إلى ابن مردويه عن معاذ.

عن أبي قلابة، عن ابن عباس. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) روي عنه عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٦٩/٢)، عن معمر، عن أيوب عنه به. وأحمد في مسنده (٣٦٨/١).

وعبد في مسنده. انظر: المنتخب، مسند ابن عباس (۲۲۸: ۲۸۲)، عن عبد الرزاق به.

والترمذي في سننه تفسير سورة ص (٥/٤٤: ٣٢٨٦)، من طريق عبد بن حميد به. وقال: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس. اهـ.

وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٣٠٠)، فقال: ورواه أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس.

ورجاله كلهم ثقات أثمة. لكن أبا قلابة روايته عن ابن عباس الظاهر فيها الإرسال. انظر: جامع التحصيل (٢١١: ٣٦٢)، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف الإرسال أبي قلابة عن ابن عباس.

وقد توبع عبد الرزاق عن معمر، أخرج ذلك ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٧)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبيد الله الصنعاني، عن معمر به بنحوه.

(ب) روي عنه عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه الترمذي في الموضع السابق (٣٢٨٧)، عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه به بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ.

وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة (ص ٤٩٦)، عن الفريابي، عن عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام به بنحوه.

وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (١/ ٢٠٤)، عن أبي موسى، عن معاذ بن معاذ به بنحوه. وذكره ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٧)، حيث قال: فرواه معاذ بن هشام. اهـ. وذكره.

وقال: بندار، وأبو موسى قالا: ثنا معاذ. اهـ. وذكره.

وكذا البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٣٠٠)، حيث قال: ورواه قتادة يعني عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس. اهـ.

ومعاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. صدوق ربما وهم. انظر: التقريب (٢/٢٥٧: ١٢١)، وخالد بن اللجلاج العامري: صدوق فقيه. انظر: التقريب (٢/٢١٨: ٧٧).

وأخرجه الآجري في الشريعة (ص ٤٩٦)، عن الفريابي عن أحمد بن إبراهيم، عن ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد به بنحوه.

فالحديث بهذا الإسناد في درجة الحسن. لكن يعارضه حديث صحيح روي عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عايش. وسيأتي الكلام عليه وبيان أن هذا شاذ.

وعند البحث في الاختلاف الواقع في الإسناد نجد أن أبا قلابة ثقة. انظر: التقريب (٢/٤١٤: ٣١٩)، والمختلفان عليه هما أيوب، وقتادة، وكلاهما ثقة.

وعليه فلا مانع من أن يكون للحديث إسنادان عن ابن عباس. وهو ما رجحه الألباني في تحقيقه لكتاب السنّة لابن أبي عاصم (١/ ١٧٠)، فمرة رواه أبو قلابة مرسلاً. ومرة صرح باسم الذي بينه، وبين ابن عباس فالمروى عن ابن عباس في درجة الحسن.

٦ \_ روي عن خالد بن اللجلاج.

وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه عن عبد الرحمن بن عايش مرفوعاً.

أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، باب أمر الرب نبيه على أن يقول: اللهم إني أسألك الطيبات (١/ ٥٢٠)، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن الوليد بن مزيد، عن محمد بن شعيب، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عنه به. وقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله على ثم ذكر بعضه.

وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي.

وفيه العباس بن الوليد بن مزيد: صدوق. انظر: التقريب (١/٣٩٩: ١٦٤)، وسيأتي الكلام على ابن عائش.

وأخرجه كذلك ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٥)، عن أبي قدامة، وعبد الله بن محمد الزهري، ومحمد بن ميمون المكي. كلهم عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد به بنحوه. وقال فيه سمعت رسول الله عليه.

ورجاله ثقات ما عدا عبد الله الزهري فهو صدوق. انظر: التقريب (١/٤٤): (٢٠٤)، ومحمد بن ميمون صدوق. انظر: التقريب (٢/٢١٢)، لكنهما قرنا مع أبى قدامة السرخسى وهو ثقة.

فالحديث في درجة الصحيح.

وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة (ص ٤٩٧)، باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي على من الرؤية لربه عز وجل عن أبي عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد المجار الصوفي، عن سليمان بن عمر الرقي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد به بنحوه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (١/ ٢٠٤)، عن يحيى بن عثمان بن كثير، عن زيد بن يحيى عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول وابن أبي زكريا، عن ابن عائش بنحوه.

ويحيى بن عثمان: صدوق عابد. انظر: التقريب (٢/٣٥٣: ١٣٠).

وابن ثوبان، هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي: صدوق يخطىء. ورمي بالقدر، وتغير بآخره. فالقول فيه أنه ضعيف. انظر: التهذيب (٦/ ١٣٦)، والتقريب (١/ ٤٧٤: ٨٨٦).

وبقية رجاله ثقات. ويتبين من حال عبد الرحمن ضعف الحديث بهذا الإسناد. ولا أرى وجهاً لقول الشيخ الألباني في تحقيقه للسنة (١/ ٢٠٤)، رجاله ثقات. اهـ.

والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنّة (١/ ١٦٩: ٣٨٨)، عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن ابن جابر، عن خالد بن اللجلاج بنحوه وذكر الدعاء فقط.

وأخرجه أيضاً في (٢٠٣/١: ٤٦٧)، عن هشام عن الوليد بن مسلم وصدقه به بنحوه.

وأخرجه البغوي في شرح السنّة، باب التحريض على قيام الليل، باب صلاة الليل (٤/ ٣٥: ٩٢٤)، من طريق هشام بن عمار به بنحوه. وقال: هذا حديث حسن.

ورجاله كلهم ثقات. وابن جابر هو يزيد بن جابر: ثقة فقيه. انظر: التقريب (٢/ ٣٤٢: ٣٤٢).

كما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٢٩٨)، من طريق ابن جابر هذا، والأوزاعي عن خالد به بنحوه. وقال عبد الرحمن: صلَّى بنا رسول الله ﷺ ذات غداة... الخ. ثم قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده. اهـ.

وعليه فالحديث من هذه الطريق في مرتبة الصحيح.

أما ابن عائش فقد رجع الحافظ في ترجمته. انظر: الإصابة (٢٠٥/٢)، أنه صحابي، تبعاً للبخاري، وابن حبان وابن سعد، وأبي زرعة الدمشقي، وأبي الحسن بن سميع، والبغوي، وأبي زرعة الحراني، وغيرهم. وتصريحه بالسماع وحضور الحديث واضح فيما مر. من طريق الوليد بن مسلم. وغيره. فالحديث متصل صحيح.

وقد عزاه الهيثمي في المجمع (٧/ ١٨٠)، باب فيما رآه النبي ﷺ في المنام إلى الطبراني. وقال: رجال الحديث الذي فيه: خرج علينا رسول الله ﷺ ثقات. اهـ.

(ب) روي عن خالد، عن عبد الرحمن بن عايش، عن بعض أصحاب النبي على بنحوه.

أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٦٦ و ٣٧٨)، عن أبي عامر، عن زهير بن محمد، عن يزيد بن جابر عنه به بنحوه.

وأحمد في السنّة (١١٢١ : ١١٢١)، الرد على الجهمية، عن أبي عامر كذلك به بنحوه.

وابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٦)، من طريق أبي عامر به بنحوه. وقال فيه: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٩٩)، عن زهير بن محمد.

وفيه زهير بن محمد قال في التقريب (١/ ٣٤: ٨٠)، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. اهـ. وهذه منها. وقد أورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٧٩)، وعزاه لأحمد. وقال: رجاله ثقات. اهـ. وسيأتي الكلام على زهير بن محمد.

وللترجيح بين الوجهين يظهر أن الوجهين مرويان عن ابن اللجلاج لما يلي: أن المختلف عليه، خالد بن اللجلاج صدوق فقيه. انظر: التقريب (١/ ٢١٨: ٧٧).

والمختلفون عليه هم: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثقة. انظر: التقريب (١/ ١٠٥: ١١٥٣)، وقد روى عنه الوجه الأول.

ويزيد بن يزيد بن جابر، ثقة فقيه. انظر: التقريب (٢/ ٣٧٢: ٣٤٣)، وقد روى عنه الوجهين.

وعليه فالحمل على خالد بن اللجلاج فهو الذي رواه مرة هكذا ومرة هكذا.

ومما يؤيد وهمه أنه روى الحديث أيضاً عن ابن عباس كما تقدم. والراوي عنه ثقة كما تقدم وهو أبو قلابة. فالحمل عليه، أي: على خالد. فتكون روايته هذه هي المحفوظة، وتلك أي التي عن ابن عباس هي الشاذة. كما رجحه الحافظ في التهذيب (٩٩/٣)، ترجمة خالد. ونقل في الإصابة (٤٠٦/٢)، ترجمة ابن عايش أن أحمد خطأ قتادة في الأولى. وقال: القول ما قال ابن جابر. اهـ.

وقال أبو بكر ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٨)، رواية يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب.

حيث قالا: عن عبد الرحمن بن عائش، من رواية من قال: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. اهـ.

ويمكن تلخيص ما مر فيما يلي:

أن الحديث مروى عن خالد بن اللجلاج مرة شاذاً ومرة صحيحاً محفوظاً، ومرة ضعيفاً.

فروايته عن ابن عباس شاذة، وعن ابن عايش مرفوعاً صحيحة، وعن ابن عايش عن بعض أصحاب النبي على ضعيفة.

وقد عزاه في الدر (٥/ ٣٢٠)، إلى محمد بن نصر، والطبراني في السنّة عن عبد الرحمن بن عايش. وعزاه في المجمع (٧/ ١٨٠) إلى الطبراني عن ابن عايش، ولم أجده في المطبوع.

٧ ــ روي عن جابر بن سمرة بنحوه.

أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة باب (٩٨: ٢٠٣/١)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب. عنه بنحوه.

والحديث رجاله ثقات. ما عدا سماك فهو صدوق. انظر: التقريب (١/ ٢٣٢: ٥١٩).

وعليه فالحديث بهذا الإِسناد حسن، وهو ما رجحه الألباني في تحقيق السنّة (٢٠٣/١).

وقد عزاه في الدر (٥/ ٣٢٠)، إلى الطبراني في السنّة، وابن مردويه، عن جابر. ٨ ــ روي عن أم الطفيل امرأة أبــى بن كعب بنحوه.

أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (٢٠٥/: ٤٧١)، باب (٩٩)، عن إسماعيل بن عبد الله، عن نعيم بن حماد ويحيى بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عنها به.

وفيه مروان بن عثمان بن أبى سعيد: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٢٣٩:

۱۰۲۳)، وعمارة بن عامر، ذكره صاحب الجرح والتعديل (٦/٣٦٧)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وعليه فالإسناد ضعيف. وقد ضعفه الألباني في تحقيقه للسنّة (١/٥٠٠)، للأمرين.

٩ \_ عن طارق بن شهاب عن النبي ﷺ بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٨٦: ٨٠٠٧)، وفي الأوسط أيضاً، كما في مجمع البحرين باب قيام الليل (٢٩٧/١)، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن مروان بن أبي المغيرة، عن القاسم بن مالك المزني، عن سعيد بن المرزبان أبي سعد، عن قيس بن مسلم، عنه بنحوه وقال فيه: سئل رسول الله على يختصم الملأ الأعلى . . الحديث .

وفيه سعيد بن مرزبان: ضعيف مدلس من المرتبة الخامسة. انظر: التقريب (م. ٢٠٠)، طبقات المدلسين (ص. ٤٠).

قال في المجمع (١/ ٢٤٢)، باب في إسباغ الوضوء: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه أبو سعد البقال، وهو مدلس. وقد وثقه وكيع. اهـ.

وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٣٢٠)، إلى ابن مردويه عنه.

١٠ \_ عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (٣١٧/١: ٩٣٨)، عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري الكوفي، عن عباد بن يعقوب الأسدي، عن عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن عبيد الله بن أبي رافع، عنه بنحوه.

وفيه عبد الله بن إبراهيم، وأبوه. لم أقف لهما على ترجمة.

وجده الحسين بن علي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ٥٥)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وعباد بن يعقوب هو الرواجني، صدوق رافضي، بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك، وحديثه في البخاري مقرون. انظر: التقريب (١/ ٣٩٤: ١١٨)، فالحديث ليس بقوى.

وقد نبه في المجمع (١/ ٢٤٢)، باب في إسباغ الوضوء على ذلك فقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه، ولم أر من ترجمهما. اهـ.

١١ \_ عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحوه مرفوعاً.

أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار، كتاب التعبير، باب ما رآه النبي ﷺ (۲۱۲۹: ۲۱۲۹)، عن عبد الله بن أحمد بن شبيب، عن أبي اليمان، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، عنه بنحوه.

وفيه سعيد بن سنان الحنفي، متروك. ورماه الدارقطني، وغيره بالوضع. انظر: التقريب (١/ ٢٩٨: ١٩٢).

قال في المجمع (١٨١/٧)، فيه سعيد بن سنان وهو ضعيف، وقد وثقه بعضهم، ولم يلتفت إليه في ذلك. اهـ.

۱۲ – عن أبي هريرة بنحوه مرفوعاً، عزاه في الدر (۵/ ۳۲۰)، إلى الطبراني
 في السنّة، وابن مردويه.

هذه هي الطرق التي وقفت عليها لهذا الحديث، وعند النظر والتأمل فيها نجد أنها ما بين ضعيف قابل للإنجبار \_ إلا ما ندر \_ وصحيح لذاته. وحسن. فالصحيح هو حديث ثوبان عند البزار، وحديث جهضم عن معاذ في إحدى طريقيه، وابن عايش عن النبى عليه.

والحسن هو حديث ابن عباس، وجابر بن سمرة.

والضعيف القابل للإنجبار حديث أبي أمامة. وثوبان عند غير البزار، ومعاذ في إحدى طرقه، وأم الطفيل. وابن عايش في إحدى طريقيه. وطارق بن شهاب.

ولم يرد بسند متروك إلَّا عن أنس، وابن عمر .

وعليه فالضعيف القابل للانجبار يرتقي بالصحيح إلى درجة الصحة. ويكون للمتروك أصل صحيح. فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحاً. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني في غير ما موضع من تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم.

وما أدري ما وجهة الإمام البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات (ص ٣٠١)، حيث قال: وفي ثبوت هذا الحديث نظر. اهـ. فالحديث صحيح كما مر. ولكنه نظر إلى الاختلاف على الرواة.

ومثله قول ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد (ص ٢٢٠)، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد بالعلل التي ذكرناها. اهـ.

فهو باطل لما تقدم من تصحيح الحديث.

## ٣٤ ــ سورة الزمر

ابو الفضل، حدثني يحيى بن حماد، ثنا الأغلب بن (٢) تميم، عن مخلد بن هذيل، عن عبد الرحمن المدني، عن عبد الله بن عمر (٣)، عن مخلد بن هذيل، عن عبد الرحمن المدني، عن عبد الله بن عمر (٣)، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إنه سأل رسول الله عنه عنه تفسير (قوله تعالى) ﴿ لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٤) قال على: ما سألني عنها أحد قبلك، تفسيرها: لا إلله إلا الله، والله أكبر، وسبحان (٥) الله وبحمده، وأستغفر (٦) الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر، والظاهر والباطن، وبيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من قالها والماس عشر مرات أعطى عشر خصال: أما أولهن /: فيحرس من إبليس

<sup>(</sup>١) هو في المسند/ مسند عثمان (١/ ١٦٥)، برقم (٤٣).

<sup>(</sup>۲) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «ابن عمرو»، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: الآية ٦٣، والمقاليد جمع: مقليد. لغة في اقليد. وهي إما المفاتيح كما قاله ابن عباس، أو الخزائن كما قال الضحاك. انظر: زاد المسير (١٩٤/٧).

<sup>(</sup>٥) في (سد): «سبحان الله».

<sup>(</sup>٦) في (عم): «أستغفر الله».

وجنوده، وأما الثانية: فيعطى قنطاراً من الأجر. وأما الثالثة: فترفع(٧) له درجة في الجنة. وأما الرابعة: فيزوج من الحور العين. وأما الخامسة: فيحضرها اثنا عشر ألف ملك وأما السادسة: فله من الأجر كمن قرأ التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج واعتمر وقبلت(^) حجته وعمرته، وإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء(٩).

\* ورواه ابن (۱۰) أبى عاصم.

[٢] وقال الحارث(١١١): حدثنا عبد الرحمن بن واقد، ثنا حفص بن عبد الله الإفريقي، حدثنا حكيم (١٢) بن نافع، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل عثمان بن (١٣) عفان رضي الله عنه، عن مقاليد السموات والأرض، فقال: قال رسول الله عليه: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر: مقاليد السموات والأرض، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله من كنوز العرش. . . » الحديث.

<sup>(</sup>٧) في (سد): «فيرفع»، بالتحتية.

<sup>(</sup>A) في (عم) و (سد): «فقبلت».

<sup>(</sup>٩) الطابع بالفتح: الخاتم، أي: يختم ويرفع مع الشهداء، كما يفعل الإنسان بما يعز عليه. انظر: النهاية (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>۱۰) في (سد): «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) بغية الباحث (١٢/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>۱۲) في (عم): «حكم».

<sup>(</sup>۱۳) في (مح): «ابن»، وهو خطأ.

۳۷۰۱ \_ درجته:

موضوع لحال مخلد بن عبد الواحد، وقد حكم بوضعه الذهبي في الميزان (٤/ ٨٤). وقال في المجمع (١١٨/١٠)، باب ما يقول: إذا أصبح وإذا أمسى، من

كتاب الأذكار: رواه أبو يعلى في الكبير. وفيه الأغلب بن تميم، وهو ضعيف. اهـ. وهذا تساهل منه. وقال ابن كثير في تفسيره (٢/٤)، حديث غريب جداً. وفي صحته نظر، وفيه نكارة شديدة.

والطريق الثاني مرفوع ضعيف لضعف حكيم بن نافع. وعبد الرحمن بن واقد، وفيه راوٍ لم أعرفه وهو الإفريقي، ولم يذكره البوصيري في الإتحاف.

#### تخريجه:

أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أصبح، (٧٣: ٢٦)، عن أبى يعلى به بلفظه.

وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٥٦/٤)، عن يزيد بن سنان البصري، عن يحيى بن حماد، به بلفظه، وقال ابن كثير: في صحته نظر، وفيه غرابة، وفيه نكارة شديدة.

والعقيلي في الضعفاء (١١٧/١)، ترجمة أغلب، عن داود بن محمد، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن أغلب به بلفظه.

وبذلك يبقى الحديث موضوعاً بالسند الأول، وضعيفاً بسند الحارث.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٣٣٤)، إلى من مر ذكره وإلى يوسف القاضي في سننه، وأبي الحسن القطان في المطولات، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عثمان، ولكن باختلاف في اللفظ، وفيه. . «أما أولها فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وأما الثانية فيكتب له براءة من النار، وأما الثالثة: فيوكل به ملكان يحفظانه في ليله ونهاره من الآفات والعاهات، وأما الرابعة: فيعطي قنطاراً من الأجر، وأما الخامسة: فيكون له أجر من أعتق مائة رقبة محررة من ولد إسماعيل. وأما السادسة: فيزوج من الحور العين. وأما السابعة: فيحرس من إبليس وجنوده. وأما الثامنة: فيعقد على رأسه تاج الوقار. وأما التاسعة: فيكون مع إبراهيم، وأما العاشرة: فيشفع في سبعين رجلاً من الوقار. وأما التاسعة: أما السلطت فلا تفوتك يوماً من الدهر، تفز بها مع الفائزين

وتسبق بها الأولين والآخرين. اهـ.

وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس، عن عثمان بلفظ: «. . أعطاه الله ست خصال، أما أولهن فيحرس من إبليس وجنوده، وأما الثانية: فيعطى قنطاراً من الأجر، وأما الثالثة: فيتزوج من الحور العين، وأما الرابعة: فيغفر له ذنوبه، وأما الخامسة: فيكون مع إبراهيم. وأما السادسة: فيحضره اثنا عشر ملكاً عند موته يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره إلى الموقف، فإن أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا له: لا تخف إنك من الآمنين، ثم يحاسبه الله حساباً يسيراً، ثم يؤمر به إلى الجنة، يزفونه إلى الجنة من موقفه كما تزف العروس، حتى يدخلوه الجنة بإذن الله والناس في شدة الحساب. اهـ.

وعزاه أيضاً إلى ابن مردويه، والحارث بلفظ آخر، وإلى العقيلي، والبيهقي في الأسماء والصفات. ولم أقف عليه عندهما.

وعلى كل فاختلاف لفظه واضطرابه دليل على ضعفه بل تظهر عليه علامات الوضع. ٣٧٠٢ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا يحيى بن (٢) معين، ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن زيد (٣) بن أسلم عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على أنه سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ (٤).

"من" (من) الذين لم يشأ أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء المتقلدون (٢) أسيافهم حول عرش الرحمن، تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب (٧) من ياقوت نمارها (٨) ألين (٩) من الحرير (١٠)، مد خطاها (١١)، مد أبصار الرجال، يسيرون في الجنة، يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا عز وجل فننظر كيف يقضي بين خلقه، يضحك إليهم إلهي. وإذا ضحك إلى عبد في موطن (١٢)، فلا حساب عليه.

(١٥٦) وسيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الجنة حديث في: ﴿ اَلَّذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ . . . ﴾ (١٣) الآية .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (مح): «ابن»، الصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «عن محمد بن عمر بن محمد، عن أبيه»، والتصحيح من ابن كثير كما نقله عن أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: الآية ٦٨. وفي المراد بالاستثناء ثلاثة أقوال:

١ \_ الشهداء.

٢ \_ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.

٣ ــ من في الجنة من الحور. ومن في النار. انظر: تفسير ابن جرير (٢٤/٢٤)، زاد المسير
 (١٩٥/١)، تفسير سورة النمل.

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «من الذي».

(٦) من تقلد إذا جعله في عنقه لازماً له لزوم القلادة للعنق، أي: تكون أسيافهم كذلك. انظر: النهاية (٤/٩٩).

- (۷) النجائب: جمع نجيب، ويجمع أيضاً على نجب، والمراد بالنجيب: الفاضل من كل حيوان. والمراد به هنا: النجيب من الإبل وهو القوي منها، الخفيف، السريع. انظر: اللسان (۱۸/۱)، النهاية (۵/۱۷).
- (A) النمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب. مفردها: نمرة. كأنها أخذت من لون النمر لما فيه من السواد والبياض والمراد: أن هذه الإبل عليها شمائل من الحرير مخططة كالنمرة. انظر: النهاية (٥/١١٨)، اللسان (٥/٢٣٦).
  - (٩) في جميع النسخ: «التي»، والذي يظهر ما أثبت كما في المجردة (٣/ ٣٦٥: ٣٧٢١).
    - (١٠) في (عم) و (سد): «ثمارها التي من الخز يريد خطامها».
    - (١١) وردت في جميع النسخ: «خطامها»، والظاهر ما أثبت كما عند ابن كثير.
      - (١٢) في (مح): "في موطنين"، والصحيح في (عم) و (سد).
- (١٣) سورة الزمر: الآية ٧٣. وسيأتي الحديث وهو في (ل/١٩٨ أ) وبرقم ٤٦٠١، عن علمي موقوفاً، وبين الحافظ صحته وأن له حكم الرفع. وهو في المطبوعة (٤/٠٠٤: ٤٦٧٦).

وزاد في نسخة (ك): [حديث سعد في سورة يوسف]، وسبق برقم ٣٦٣٤. (سعد).

### ٣٧٠٢ \_ درجته:

مرفوع صحيح. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٦/ب)، وسكت عليه. وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/٥٩)، عن أبي يعلى بالسند المتقدم. ثم قال: رجاله كلهم ثقات. إلاَّ شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف. اهـ.

وقد تقدم تعريفه وأنه من رجال الشيخين.

#### تخريجه:

أخرجه الحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة الزمر (٢/ ٢٥٣)، من طريق عمر بن محمد به بنحوه. مختصراً.

حيث ذكر إلى قوله: «هم شهداء الله». وقال: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في الأفراد [كما في الأطراف لابن طاهر (٥/ ١٥٥)،

وقال: غريب من حديثه عن أبيه، تفرد به عمر بن محمد عنه: وتفرد به بقيه بن الوليد عن عمر. اهـ. لكنه لم يتفرد به كما وهو واضح لك. فقد تابعه إسماعيل كما هنا.

وأخرجه البيهقي في البعث والنشور، حديث الصور رقم (٣٠٦: ٣٣٦)، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي، عن أبي قلابة الرقاشي، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة في حديث طويل، وفيه إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: فمن استثنى الله عز وجل؟ قال على الشهداء.

وعزاه السيوطي في الدر (٥/ ٣٣٦) إلى الدارقطني في الأفراد، وابن المنذر، وابن مردويه، وعبد، وسعيد بن منصور.

# ٣٥ \_ سورة فصّلت

٣٧٠٣ \_ قال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر البجليّ، عن سعيد بن نمران (١٠)، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُوا ﴾ (٢) قال: هم الذين لم يشركوا باللّهِ عز وجل شيئاً (٣).

(١) في (عم) و (سد): «بن فرات»، وهو خطأ.

(۲) سورة فصلت: الآية ۳۰.

(٣) فيه ثلاثة أقوال:

١ \_ استقاموا على التوحيد. قاله أبو بكر الصديق، ومجاهد.

٢ ــ على طاعة الله وأداء فرائضه. قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة.

على الإخلاص والعمل إلى الموت، قاله أبو العالية، والسدي. انظر: تفسير ابن كثير
 (٤/ ٨٩)، زاد المسير (٧/ ٢٥٤)، ومالها كلها إلى قول واحد.

### ۳۷۰۳ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

(أ) أبو إسحاق مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

(ب) فيه راوٍ مجهول، وهو سعيد.

وقد حكم البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٧ أ)، بضعفه لجهالة بعض رواته، وتبين أنه سعيد.

#### تخريجه:

الأثر مروي من طريقين:

١ \_ من طريق سعيد بن نمران عن أبى بكر رضى الله عنه.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٧/ ١٥٩)، ترجمة سعيد بن نمران من طريق مسدد به بمثله.

كما أخرجه في نفس الموضع عن محمد بن كثير، عن سفيان به بنحوه.

وأخرجه الثوري في تفسيره (ص ٢٦٦)، تفسير سورة السجدة (ح ٨٥٩)، به بنحوه.

وعبد الرزاق في تفسيره. انظر: تفسير سورة فصلت (٢/١٨٧)، عن الثوري به بنحوه.

وابن جرير في تفسيره (٢٤/ ١١٤)، من طريق سفيان به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر (٣٦٣/٥)، إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم كلهم من طريق سعيد بن نمران، عنه به بنحوه.

وهذه الروايات كلها مدارها على سعيد، وهو مجهول كما تقدم، فتبقى ضعيفة.

٢ \_ من طريق الأسود بن هلال عنه:

أخرجه ابن جرير في تفسير سورة فصلت (١١٥/٢٤)، عن جرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن إدريس جمعهما، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن الأسود به بنحوه.

فجرير: ثقة صحيح الكتاب (١٨٨هـ). انظر: التقريب (١/١٢٧: ٥٦).

وعبد الله بن إدريس: ثقة (ت ١٩٢هـ). انظر: التقريب (١/١٠١: ١٨١).

وأبو إسحاق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان (ت ١٤٠هـ)، ثقة (١/٣٢٥: ٢٤٠).

وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري، ثقة (ت ١٠٦هـ). انظر: التقريب (٢/ ٤٠٠).

والأسود بن هلال المحاربي، ثقة، جليل. مات سنة (٨٤هـ). انظر: التقريب (١/ ٧٧: ٨٧هـ).

فهذا الإسناد صحيح.

كما أخرجه في الموضع ذاته عن أبي كريب وأبي السائب، عن ابن إدريس، به بنحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك. انظر: تفسير سورة فصلت (٢/ ٤٤٠)، من طريق عبد الله بن إدريس به بنحوه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٠)، ترجمة أبي بكر رضي الله عنه من طريق أبى إسحاق الشيباني به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر إلى إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، وابن مردويه عن الأسود به بنحوه.

وبهذا يكون الأثر من طريق سعيد بن نمران ضعيفاً لكنه يرتقي بطريق الأسود بن هلال إلى الصحيح لغيره.

# ٣٦ \_ سورة حمة عَستق

السماعيل بن عبد الملك بن (۱) أبي الصفير (۲) المكّي، عن يونس بن خبّاب، عن عليّ رضي الله عنه قال: سمعت النّبيّ ﷺ قرأ آية ثم فسّرها، ما أحبُّ أن لي بها الدنيا وما فيها. قال: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ آيَدِيكُم وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (۳)، ثم قال: من أخذه الله عز وجل بذنبه في الدنيا فالله (٤) جل وعلا أكرم من أن يعيده عليه في الآخرة، وما عفا (٥) الله تعالى عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعفو عنه (٢) في الدنيا ويأخذ منه في الآخرة.

[٢] أخبرنا(٧) يزيد ابن أبي حكيم العدني، ثنا الحكم بن أبان،

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «بن».

<sup>(</sup>٢) في (عم): «السفير»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ٣٠، وقد وردت في جميع النسخ بدون واو.

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): "فإن الله».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «عفى»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (عم): «وما عفى الله عنه في الدنيا أكرم من أن يعفو عنه ويأخذ منه».

<sup>(</sup>٧) هذا سند إسحاق.

قال: سمعت ذياب (^) بن مرة يقول: بينما عليٌّ رضي الله عنه مع أصحابه يحدِّثهم، إذ قال لهم: سمعت رسول الله ﷺ ثم قام ولم يبين. ثم عطف (^١٠) رضي الله عنه فقال: ألا أراكم؟، قالوا: ما كنًا نتفرَّق حتى تبين لنا ما قال رسول الله ﷺ. فقال رضي الله عنه: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (١١) فما عفا (١٢) الله تعالى عنه فلن يرجع. وهي في (حَم، عَسَق)(١٢).

(٨) كذا في النسخ، وفي الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٣)، والإكمال (٣/ ٣٠٨): (ذباب).

(٩) في (سد): «سمعت رسول الله ﷺ يقول».

(١٠) أي: كر، ورجم. انظر: اللسان (٩/ ٢٥١).

(١١) سورة الشورى: الآية ٣٠. وقد وردت في النسخ كلها بدون واو.

(۱۲) في (سد): ٤عفي١.

(١٣) في (عم) و (سد): الحمعسق).

### ۳۷۰۶ \_ درجته:

الطريق الأول ضعيف لأمرين:

١ \_ إسماعيل ضعيف.

٢ ـ يونس غال في التشيع، وروايته مرسلة.

الطريق الثاني: فيه الحكم بن أبان لم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٧ ب)، إلى إسحاق، وابن منيع، وأحمد، وأبي يعلى، وسكت عليه.

### تخريجه:

روى الحديث عن أبي جحيفة، عن علي مرفوعاً وموقوفاً، وروي عن أبى سخيلة، عن على:

١ ـ عن أبي جحيفة، عن علي مرفوعاً أخرجه أحمد (١/ ٩٩) و (١/ ١٥٩)،

عن حجاج، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن على به بنحوه.

يونس: صدوق يهم قليلاً (٢/ ٣٨٤: ٤٧١)، وبقية رجاله ثقات.

فهذا الإسناد في درجة الحسن.

ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك، تفسير سورة الشورى (٢/٤٤). وقال: صحيح على شرط الشيخين، ونسبه لإسحاق بن راهويه، وسكت عليه الذهبي.

كما أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن (٢٧٦١: ١٢٨/٤)، من طريق حجاج به بنحوه.

وقال الترمذي: حسن غريب، لكنه لم يذكر الآية.

وأخرجه ابن ماجه في سننه الحدود، باب الحد كفارة (ح ٢٦٣٣) (٢/٩٥)، من طريق حجاج أيضاً، ولم يذكر الآية.

كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده. انظر: المنتخب (ص ٥٨: ٨٧)، عن أحمد بن يونس، عن أبي شهاب، عن ثابت الثمالي، عن أبي إسحاق به بنحوه.

وهو إسناد ضعيف لأن ثابت الثمالي ضعيف رافضي كما في التقريب (١/١٦: ٩)، فمتابعته ليونس لا تفيده.

وأما أبو شهاب فهو عبد ربه بن نافع الحناط، صدوق يهم. انظر: التقريب (١/ ٤٧١).

وأحمد بن يونس ثقة. انظر: التقريب ١٩/١: ٧٤).

٢ \_ عن أبـي جحيفة، عن علي موقوفاً.

أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير، تفسير سورة الشورى (١٠٤/٤)، عن أبيه، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أبي سعيد بن أبي الوضاح، عن أبي الحسن، عن أبي جحيفة، عن على موقوفاً عليه.

وأبو الحسن لم أستطع الوقوف على ترجمته.

فالذي يظهر رجحان رواية الرفع، على أنه لم يروه موقوفاً غير ابن أبي حاتم.

٣ \_ عن أبى سخيلة، عن على مرفوعاً:

أخرجه أحمد (١/ ٨٥)، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عنه به بنحوه.

وأبو يعلى في مسنده، مسند علي (١/ ٢٤٠: ٤٤٩)، وفي (١/ ٣٠٠: ٢٠٤).

وابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (١٠٤/٤)، كلاهما من طريق أبى سخيلة به بنحوه.

وعلى ذلك مداره على أبي سخيلة، وهو مجهول، من الثالثة. انظر: التقريب (٢/ ٤٢٦: ٧).

فهذه الطريقة ضعيفة.

على أن الأزهر بن راشد، ضعيف. انظر: التقريب (١/٥١: ٣٤٦).

والخضر بن القواس: مجهول. انظر: التقريب (١/ ٢٢٤: ١٢٧).

ولذا قال في المجمع (١٠٧/٧)، سورة حم عسق: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أزهر بن راشد، وهو ضعيف. اهـ.

لكن يمكن القول إن الحديث برواية أبي جحيفة عن علي حسن، وأما رواية أبى سخيلة فضعيفة لعدم المتابع للضعفاء.

أما حديثا الباب، فالأول يبقى ضعيفاً لأن في إسناده رجلاً شيعيًا غاليًا في بدعته والأثر مروي عن علي رضي الله عنه. والثاني يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لوجود المتابعة لذياب عن على وهي رواية أبى جحيفة.

ولذا قال البنا في الفتح الرباني (٢٦٦/١٨): والحديث له طرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. اهـ.

والحديث عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٩)، إلى ابن منيع، وابن المنذر، وابن مردويه.

الطحان<sup>(۲)</sup> قال: هو ما قرأت على سعيد بن خثيم، عن فضيل بن الطحان<sup>(۱)</sup> قال: هو ما قرأت على سعيد بن خثيم، عن فضيل بن مرزوق<sup>(۱)</sup> الكوفيّ، عن عطيّة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيَ ﴾ (٥) دعا<sup>(۲)</sup> رسول الله ﷺ فاطمة رضي الله عنها وأعطاها (٧) فدكاً (٨).

(۱) المسند (۲/ ۲۵: ۲۰۷۰)، مسند أبي سعيد، المقصد العلى (ق ۸۷ ب).

الأثر فيه ثلاث علل:

<sup>(</sup>٢) القراءة وتسمى العرض، وهي أن يقرأ الطالب بنفسه، أو يقرأ غيره على الشيخ، وهو يسمع، سواء كانت القراءة من كتاب، أو حفظ، وسواء حفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله. هو أوثقه غيره. والرواية بها صحيحة على الراجح. انظر: التدريب (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «القطان».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد) «عن فضيل، عن عطية».

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية ٢٦. وهذا وهم حيث جعل الحديث المتعلق بها في تفسير سورة الشورى.

<sup>(</sup>٦) في (مح): «دعي»، والصحيح ما أثبت من (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «فأعطاها».

<sup>(</sup>A) فدك: بالتحريك. وآخره كاف. قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان. وقيل ثلاثة. أفاءها الله على رسوله ﷺ في سنة سبع صلحاً، وذكر قصتها الحافظ في الفتح (٦/ ١٥٠) عن أصحاب المغازي، وكذا ياقوت في معجمه (٢/ ٢٧٠).

۵۷۰۰ \_ درجته:

١ فيه الطحان، وعطية، ضعيفان، وإن كان أبو سعيد هو الكلبي فهو
 كذاب.

۲ فيه ثلاثة من الشيعة روى بعضهم عن بعض، والحديث في أهل البيت
 فهو مردود.

٣ ـ عطية مدلس من الرابعة، وقد عنعن.

وعزاه في المجمع (٧/ ٥٢)، تفسير سورة الإسراء إلى الطبراني. وقال: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك. اهـ.

ولم أجده في الطبراني، ولعله أراد أبا يعلى.

أما متنه فقال فيه الإمام ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٤): وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية. وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة. فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذا حديث منكر. والأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه البزار في مسنده كشف الأستار (٣/٥٥: ٢٢٢٣). انظر: كتاب التفسير، تفسير سورة الإسراء من طريق فضيل به بنحوه. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد بن أبى الخوار. اهـ.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٠)، ترجمة علي بن عابس. عن فضيل به بنحوه.

وقد عزاه في الدر (٤/ ١٧٧)، إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

وعلى كل فإسناده ضعيف، معلول لا تؤثر فيه المتابعات، ولا الشواهد ما دام مداره على هؤلاء وله شاهد عن ابن عباس. عزاه في الدر (٤/١٧٧)، إلى ابن مردويه.

والذي في الصحيحين وغيرهما أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر تطلب ميراثها، ومن ضمن هذا الميراث فدك الذي كان خاصاً به على، وأيضاً من خيبر، ومن صدقته بالمدينة، فأبى عليها أبو بكر رضي الله عنه، فغضبت وهجرته حتى توفيت. ولعله لم يبلغها الحديث الصحيح: «لا نورث ما تركناه صدقة». وما قلته في أول الكلام على الحديث من أن فدكا كانت خاصة به على ثم يتولاها ولي الأمر بعده يبطل ما ورد في هذا الحديث، ويزيد متنه نكاره.

٣٧٠٦ \_ وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن الأعمش، عن شقيق، عن سلمة بن (١) سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: أنتم المؤمنون، وأنتم أهل الجنة، وإني لأطمع أن يدخل من تصيبون من فارس والروم الجنة. إن أحدهم (٢) إذا عمل عملاً قلتم: أحسنت يرحمك اللَّهُ، أحسنت بارك الله فيك، ويقول الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله عن وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله الله عن وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهُ عن وجل: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهُ عَنْ وَجِلَ اللهُ عَنْ وَمِلْ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّعْمَانُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُو

.....

### ۳۷۰٦ \_ درجته:

#### تخريجه:

أخرجه الحاكم، تفسير سورة الشورى (٢/ ٤٤٤). وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير (١٠٣/٤)، لكن قال: «من تسبون».

<sup>(</sup>١) في (مح): «ابن». والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>۲) في (عم): «أحدكم».

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ٢٦. ومعنى: «يستجيب» يجيب. والفعل فيه قولان:

<sup>(</sup>أ) أن الفعل فيه لله. والمعنى: يجيبهم إذا سألوه. روى قتادة عن أبي إبراهيم اللخمي: 
﴿ وَهَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَمَّمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ قال يشفعون في إخوانهم، «ويزيدهم من فضله» قال: يشفعون في إخوان إخوانهم، وهذا هو المراد من هذا الأثر إذ مراد معاذ رضي الله عنه: إني أطمع أن يدخل الله من تدعون له من فارس والروم الجنة، وذلك أن أحدهم إذا عمل عملاً، قلتم له: أحسنت يرحمك الله، أحسنت بارك الله فيك. فيرحمه الله ويستجيب للذين آمنوا.

<sup>(</sup>ب) أن الفعل للمؤمنين، فالمعنى: يجيبونه.

والأول: أصح، انظر: تفسير ابن كثير (١٠٣/٤)، زاد المسير (٧/ ٢٨٧).

فيه سلمة بن سبرة لم أجد من روى عنه غير شقيق.

وابن جرير في تفسيره (٢٩/٢٥). والبغوي في الجعديات (ص ٣٩٥: ٢٦٩٣).

كلهم من طريق الأعمش، عن شقيق، عن سلمة، عن معاذ.

وقد تقدمت علته.

وعزاه في الدر (٨/٦)، إلى ابن المنذر.

الشعبيّ قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية: ﴿ قُل لاّ اَسْعَلُمُو عَلَيْهِ اَجْرًا إِلّا الشعبيّ قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية: ﴿ قُل لاّ اَسْعَلُمُو عَلَيْهِ اَجْرًا إِلّا الشعبيّ قال: أكثر الناس علينا في الفَرَدَّةَ فِي اَلْقُرَيْنُ ﴾ (١) فكتب إليّ ابن عباس رضي الله عنهما، فكتب إليّ ابن عباس رضي الله عنهما. إن رسول الله ﷺ كان واسطة (٢) النّسب (٣) في عباس رضي الله عنهما. إن رسول الله ﷺ كان واسطة (١) النّسب (١) في أَلُن أَلْمَا لَمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدّةَ ﴾ إلى ما أدعوكم إليه، إلا أن تودوني لقرابتي منكم (٥) وتحفظوني لها.

\* صحيح.

وفي البخاري $^{(7)}$  من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه $^{(V)}$ .

(۱) سورة الشورى: الآية ٢٣. وفي هذه الآية ثلاثة أقوال. هذا أحدها. والثاني: أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. والثالث: أي: إلا أن تودوني في قرابتي وتحسنوا إليهم. والحق هو الأول الذي فسره به ترجمان الأمة. ولا مانع من الثالث والثاني. انظر: تفسير ابن كثير (١٠١/٤).

(۲) في (عم) و (سد): «واسط».

(٤) البطن: ما دون القبيلة، وفوق الفخذ. انظر: اللسان (٩٤٨٥)، النهاية (١٣٧/١). والشجرة التالية تبين نسبه على إذ إن جماع قريش هو النضر، الذي من ولده مالك. ومالك هو أبو فهر. والذي عول بعض علماء الأنساب على القول بأنه أبو قريش. قال ابن عبد البر في الأنباه على قبائل الرواة (ص ٤٧): وقد اختلف في قريش، فقال أكثر الناس: كل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي. وقال مصعب الزبيدي: كل من لم ينتسب إلى فهر ليس بقرشي. وقال علي بن كيسان: فهر: هو أبو قريش. ومن لم يكن من ولد فهر فليس من قريش. قال ابن عبد البر: وهذا أصح الأقوال في النسبة لا في المعنى الذي من أجله سميت قريش قريشاً. ونقل عن ابن الكلبي قوله: ولد كنانة بن خزيمة: النضر، وهم قريش. ثم ذكر سائر بني كنانة أكثر من عشرة.

(٥) قوله: «مَنكم» ليس في (عم)، ولا في (سد).
 (٦) في (عم) و (سد): «وفي الباب».

(٧) أَخرِجه البخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُنتَى . . . ﴾ [الحجرات: ١٣]، (٣٤٩٧: ٣٤٩٧)، عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما (إلاَّ المودة في القربى)، قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد. فقال: إن النبي الله لم يكن بطن من قريش إلاَّ وله فيه قرابة فنزلت عليه فيه «إلاَّ أن تصلوا قرابة بيني وبينكم» وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير، وسيأتي.

### ٣٧٠٧ \_ درجته:

موقوف صحيح كما قال الحافظ. وقال البوصيري. انظر: الاتحاف (٢/ق ١٦٧ ب): رواته ثقات.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن ابن عباس من عدة طرق كما يلي:

(أ) عن طاوس، عن ابن عباس.

أخرجه البخاري في صحيحه المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأَنْنَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣]، (٣٤٩٧: ٣٤٩٧).

وفي التفسير، باب: «إلا المودة في القربى (٣/ ٢٨٨: ٤٨١٨).

والترمذي في سننه التفسير، تفسير سورة الشورى (٥/٥٤: ٣٣٠٤). وقال:

حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس.

والنسائي في تفسيره، تفسير سورة الشورى (٢/ ٢٦٦: ٤٩٤).

وأحمد في المسند (١/ ٢٢٩).

وابن جرير في تفسيره (٢٣/٢٥). والبيهقي في الدلائل (١٨٤/١)، باب ذكر شرف أصل رسول الله ﷺ ونسبته.

كلهم من طريق شعبة، عن عبد الملك، عن طاوس به بنحوه.

وعزاه السيوطى في الدر أيضاً (٦/٥)، إلى عبد، وابن مردويه، ومسلم.

ولم أقف عليه. ولعله وهم بقوله: مسلم: إذلا لا وجود له فيه بحسب ما بحثت عنه.

(ب) عن الشعبي، عنه.

أخرجه أحمد بن منيع كما سبق.

والحاكم في مستدركه تفسير سورة الشورى (٢/٤٤٤). وقال: على شرط مسلم.

والبيهقي في الدلائل، باب ذكر شرف أصل رسول الله ﷺ ونسبته (١/ ١٨٥)، من طريق الحاكم.

وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤)، ذكر من انتمى إليه رسول الله ﷺ عن سعيد بن منصور.

كلهم من طريق هشيم به بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/٢٥)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/٥): إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وسعيد بن منصور. (ج) من طريق على بن أبى طلحة عنه.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٢٥٤: ١٣٠٢٦)، عن بكر بن سهل.

وابن جرير في تفسيره (٢٥/٢٣)، عن علي. كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن على به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/٥)، إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(د) عن عكرمة، عنه.

أخرجه الحاكم في الموضع السابق، من طريق هشيم، عن حصين، عن عكرمة، عنه. وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه بهذه الزيادة، أي: بهذا الإسناد، قال: وهو صحيح على شرطهما. فإن حديث عكرمة صحيح على شرط البخاري.

ونقله عنه البيهقي في الدلائل، في الموضع السابق.

وعزاه في الدر (٦/٥)، إلى ابن مردويه بنحوه.

(هـ) ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/٢٥)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، بنحوه، وإسناده كل رجاله ضعفاء كما تقدم في النص رقم ٣٦٥٣.

وعلى كل فالحديث صحيح كما تقدم. وأخرجه البخاري بمعناه.

عاصم، ثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشنيُّ عن أبي معاوية. عاصم، ثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشنيُّ عن أبي معاوية. قال: صعد عمر رضي الله الله علم المنبر. فقال: يا أيها (٤) الناس هل سمع أحد منكم (٥) رسول الله علم فقسر حم عسق (٢) فوثب ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لنا: قال (٧) رسول الله علم المشركون (٨) عذاب يوم بدر. قال: وجل. قال: فعين: قال: عاين المشركون (٨) عذاب يوم بدر. قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون. قال: فقاف؟ فجلس، فسكت. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم باللَّه تعالى، هل فجلس، فسكت. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم باللَّه تعالى، هل ممع أحد (٩) منكم؟ فوثب أبو ذرِّ رضي الله عنه، فقال كما قال ابن عباس رضى الله عنهما. قال: فقاف؟ قال: قارعة من السماء تصيب الناس (١٠).

(۱) في (عم) و (سد): «وقال».

(٢) لم أره في المطبوع من مسنده.

(٣) في (سد): «رضي الله المنبر».

(٤) في (عم) و (سد): «أيها الناس».

(٥) في (سد): «هل أحد منكم سمع».

(٦) في (عم) و (سد): «حمعسق».

(٧) في (عم) و (سد): «فقال ﷺ».

(A) في (عم) و (سد): «عاين المشركين».

(A) في (عم) و (سد): «أحداً».

(١٠) الخلاف في الحروف المقطعة معلوم، وهو مبسوط في كتب التفسير.

### ۳۷۰۸ \_ درجته:

قال في الإِتحاف (٢/ق ١٦٧ أ): رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف الحسن بن

ضعيف لضعف الحسن بن يحيى الخشني، وفيه أبو معاوية لم أعرفه.

يحيى الخشني. اهـ. وقال السيوطي في الدر (٢/٦): سنده ضعيف.

نخرىجه:

عزاه السيوطي في الدر (٦/٦)، إلى ابن عساكر.

## ٣٧ ــ سورة الزخرف

إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن (١) عبيد الله (٢)، عن عبادة بن السي، عن جنادة ابن أبي أُمية قال: لما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية (٣). قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ. ما عروة (٤) هذا الأمر؟ قال: قلت: الإخلاص يا أمير المؤمنين، والطاعة ثم قال: سمعت رسول الله عنية يقول: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم، من اعتقد لواء في غير حق، أو عق (٥) والدته، أو مشى مع ظالم ينصره. [فقد أجرم، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينِ.)

<sup>(</sup>١) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: "عبد الله"، والصحيح: "عبيد الله".

<sup>(</sup>٣) الجابية: بكسر الباء، وياء مخففة. أصله الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. وهي قرية من أعمال دمشق. من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر. في شمالي حوران. وفي هذا الموضع خطب عمر خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. معجم البلدان (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أي: ما هو الشيء الذي يمسك هذا الدين من الذهاب. تشبيهاً لها بعروة الأحمال والرواحل. انظر: اللسان (١٥/٥٥).

(٥) في (عم): «عتق».

(٦) سورة السجدة: الَّاية ٢٢. وقد وضع هذا الأثر في تفسير سورة الزخرف، وهو وهم. لأن الَّاية التي في الزخرف هي قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنَلَقِمُونَ﴾ [الزخرف: ٤١].

(٧) ما بين المعكوفتين في هامش (مح)، وعلم عليه بعلامة (صح).

### ٣٧٠٩ \_ درجته:

مرفوع ضعيف لضعف عبد العزيز. وقد عزاه الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٣)، تفسير سورة السجدة إلى الطبراني، وقال: فيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف. اهـ. وهذا الحديث أهمله البوصيري في الإتحاف. كما حكم السيوطي في الدر (٥/ ١٧٨)، بضعفه. وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣١٦): هذا حديث غريب جداً.

#### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٧٠/ ٦١: ١١٢). وفي مسند الشاميين (٢/ ٢٧٦: .(1444

وابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٣١٦).

وابن جرير في تفسيره (١١٢/٢١)، كلاهما في تفسير سورة السجدة عند قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ ﴾ [السجدة: ٢٢].

كلهم من طريق إسماعيل عن عبد العزيز، عن عبادة، عن جنادة، عن معاذ مرفوعاً دون ذكر أوله وهو: لما نزل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجابية ــ إلى قوله ــ ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ.

أما ما ورد عند ابن منيع فلم أجده بتمامه.

وكما مر فمداره على إسماعيل عن عبد العزيز، وفيه عبد العزيز وهو ضعيف. فسقى ضعيفاً.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ١٧٨) إلى ابن مردويه وقال: بسند ضعيف.

عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَعِلْمٌ لَا اللهِ عنهما: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَا اللهِ اللهِ عنهما: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَا اللهِ عنهما: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَا اللهِ عَنهما: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَا اللهِ عَنهما اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

- (١) في (عم): «وإنه لعلم الساعة».
  - (٢) سورة الزخرف: الآية ٦١.
    - (٣) في (مح): «عليهما».
    - (٤) في قوله: «وإنه» قولان:
- ١ \_ إنه يرجع إلى عيسى عليه السلام. وفي معنى الكلام حينتذٍ وجهان:
- (أ) أن نزوله من أشراط الساعة. قال به ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي.
  - (ب) إن إحياءه للموتى دليل على الساعة. وبعث الموتى. قاله ابن إسحاق.
    - ٢ ـــ إنه يرجع إلى القرآن. قاله الحسن، وسعيد بن جبير.
    - انظر: تفسير ابن جرير (٢٥/ ٩٠)، زاد المسير (٧/ ٣٢٥).

### ۳۷۱۰ \_ درجته:

حسن لحال عاصم، ولم يذكره البوصيري، أما الهيثمي في المجمع (١٠٧/٧)، فقد عزاه لأحمد والطبراني في أثر طويل وقال: فيه عاصم بن بهدلة. وثقه أحمد وغيره، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### تخريجه:

الأثر مروى عن عاصم بن بهدلة، وقد اختلف عليه فيه في إسناده على وجهين:

١ ــ روي عنه، عن أبـي رزين، عن ابن عباس، باللفظ المتقدم.

أخرجه مسدد كما مر.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٠)، إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبى حاتم.

٢ ــ روي عنه، عن أبي رزين، عن أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري،
 عن ابن عباس، ولكن في أثر طويل حيث قال أبو يحيى: قال ابن عباس: لقد علمت

...........

اية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها، أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها، ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلا ومنا أن لا نكون سألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا راح غداً، فلما راح الغد، قلت: يا ابن عباس، ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها. فقلت: أخبرني عنها، وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم، إن رسول الله على قال لقريش: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً، فلئن كنت صادقاً. فإن آلهتهم لكما تقول. قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ اَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يُصِدُونِ ، قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون، ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾. قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة.

أخرجه أحمد في مسنده (٣١٨/١) عن هاشم بن القاسم، عن شيبان، عنه به.

وكذا الطبراني في الكبير (١٥٣/١٢) ، من طريق الوليد بن مسلم، عن سفيان الثوري، وشيبان، عنه به.

وعليه، فمداره على عاصم، وهو صدوق، والرواة عنه ثقات. ولكني أرى الوجهين صحيحين لما يلى:

ا ــ تابع عاصماً على الوجه الأول الحسن بن عبيد الله بن مرة عن أبي رزين،
 عن ابن عباس، به.

أخرجه الثوري في تفسيره، تفسير سورة الزخرف (ص ٢٧٣: ٨٨٥)، عنه به.

والحسن بن عبيد الله. ثقة فاضل. انظر: التقريب (١/ ١٦٨: ٢٨٨)، فيرقى الطريق الأول إلى درجة الصحيح لغيره.

٢ ــ لا مانع أن يكون أبو رزين سمعه من ابن عباس، ومن أبي يحيى، فرواه
 مرة هكذا ومرة هكذا. فإنه كان يفعل أكثر من ذلك وهو الإرسال.

......

عنه تصريح أبي يحيى بسماعه من ابن عباس، وسؤاله عنه. وهذا يقوي الوجه الثاني أيضاً. أما أبو رزين فقد عنعن عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر الحديث في المسند برقم (٢٩٢١: ٣٢٨/٤)، وحكم بصحته. وذكر أن عاصماً أخرج له الشيخان، وأنه ثقة.

والقول بتوثيقه فيه نظر. لأن الشيخين إنما أخرجا له مقروناً كما مر.

وخلاصة القول في الأثر: إنه صحيح لغيره.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٠)، إلى عبد بن حميد عن أبى هريرة.

### ٣٨ \_ سورة الدخان

٣٧١١ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا يوسف بن عطية الصفار، عن هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب رضي الله عنهم (١). قال: «من قرأ الدخان (٢) ليلة الجمعة غفر له».

(١) في (عم): «عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه»، وفي (سد): «عن أبي أمامة رضي الله عنه قال».

(٢) في (عم) و (سد): «من قرأ حم الدخان».

#### ٣٧١١ \_ درجته:

موقوف شديد الضعف لحال يوسف بن عطية، وحكم البوصيري في الإِتحاف (١٦٧/٢ ب)، بضعفه لجهالة بعض رواته. قال وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الدارقطني. اهـ. وفيه تساهل.

#### تخريجه:

لم أقف عليه عن أبي بن كعب، ولكن له أصل من حديث غيره كما يلي:

١ ـ عن أبى هريرة بلفظ: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له».

أخرجه الترمذي في سننه فضائل القرآن، باب ما جاء في حم الدخان (٢٣٨/٤: ٣٠٥١)، عن نصر بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن حباب، عن هشام أبي المقدام، عن الحسن، عنه به، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا

الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد، وعلى بن زيد. اهـ.

وهذا تضعيف منه للحديث، والحقيقة أن فيه علتين:

١ \_ هشام هذا قال الحافظ فيه متروك. انظر: التقريب (٢/ ٣١٨: ٧٩).

٢ \_ الحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح.

وعليه فالحديث شديد الضعف. وقد أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، باب في فضل يس (ص ١٦٨: ٢٢٢)، من طريق هشام به بنحوه.

والبيهقي في الشعب، باب في تعظيم القرآن. فضل في فضائل السور والآيات، ذكر الخواتيم (٢/ ٤٨٤: ٢٤٧٦، و ٢٤٧٧)، من طريق هشام به بنحوه. وقال: تفرد به هشام. وهو هكذا ضعيف. اهـ.

وكذا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٤٧/١)، باب في فضل يسّ، من طريق محمد بن زكريا، عن عثمان بن الهيثم، عن هشام به بنحوه وقال: هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له، قال الدارقطني: محمد بن زكرياً يضع الحديث. قال: هذا الحديث روى مرفوعاً وموقوفاً، وليس فيها شيء يثبت. اهـ.

وفيه هشام أيضاً.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٤)، إلى ابن مردويه.

كما عزاه القرطبي في تفسيره (١٦/ ١٢٥)، إلى الثعلبي.

٢ – روي عن زيد بن حباب عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

واختلف عليه في لفظه على وجهين:

(أ) «من قرأ حمّ الدخان ليلة الجمعة غفر له» كالأول.

أخرجه محمد بن نصر المروزي: (كما في مختصر قيام الليل للمقريزي، باب ثواب القراءة بالليل (ص ١٦٩)، عن محمد بن حميد عنه به.

(ب) «من قرأ حمّ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك».

أخرجه الترمذي في الموضع السابق (٣٠٥٠)، عن سفيان بن وكيع، عن زيد به بنحوه. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف، قال محمد: هو منكر الحديث.

والبيهقي في الشعب الموضع السابق (٢٤٧٥)، من طريق محمد بن يزيد، عن زيد به بنحوه.

قال: وكذلك رواه عمر بن يونس، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وعمر بن عبد الله منكر الحديث.

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات الموضع السابق من طريق زيد. وقال: تفرد به عمر، قال أحمد: عمر بن راشد لا يساوي شيئاً. قال ابن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا بالقدح فيه. اهـ.

وعلى كل فمداره في الروايتين على زيد بن الحباب عن عمر بن عبد الله بن العم.

وعمر ضعيف جداً. انظر: تهذيب التهذيب (٤١١/٧)، واضطراب لفظه عن الرواة دليل على ضعفه. فهذه الرواية ضعيفة جداً.

٣ \_ عن أبى أمامة.

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/٣١٦: ٣١٦)، عن أحمد بن داود المكي، عن حفص بن عمر المازني، عن فضال بن جبير، عن أبي أمامة. ولكن قال فيه: «بنى الله له بيتاً في الجنة».

وهذه الطريق فيها فضال بن جبير، ضعيف جداً كما في اللسان (٧/٤°)، وفي مجمع الزوائد أيضاً (٧/٢)، باب ما يقرأ ليلة الجمعة.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤)، إلى ابن مردويه.

عن أبي رافع بلفظ: «أصبح مغفوراً له، وزوج من الحور العين».

.,...........

أخرجه الدارمي في الموضع المتقدم، عن محمد بن المبارك، عن صدقة بن خالد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي رافع به.

لكن أبو رافع لم أعرف من هو:

وقد ذكره محمد بن نصر في قيام الليل كما في المختصر للمقريزي (ص ١٧٠).

عن عبد الله بن عيسى.

أخرجه الدارمي في الموضع السابق (٢/ ٤٥٧)، عن يعلى، عن إسماعيل، عن عبد الله بن عيسى.

ورواته ثقات. إلَّا أنه مقطوع.

وعلى هذا فالأثر بهذا اللفظ لا يصح منه شيء لا مرفوعاً ولا موقوفاً، بل هو شديد الضعف. وقد يصل في بعض طرقه إلى الوضع.

# ٣٧١٢ \_ وعن يونس، عن الحسن<sup>(١)</sup> مثله.

(١) في (عم): «عن الحسين»، وفي (سد): «عن الحسن رضي الله عنه».

### ٣٧١٢ \_ تخريجه:

أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، باب في فضل سورة الدخان (ص ١٦٩: ٢٢٣)، عن موسى وعلي، عن حماد، عن أبي سفيان السعدي، عن الحسن أنه على قال: «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له». زاد على: «في ليلة الجمعة غفر له ما تقدم من ذنبه».

وهو مرسل كما ترى، وأبو سفيان السعدي، طريف بن شهاب: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٧٧: ١٩).

وقد ذكره المقريزي في مختصر قيام الليل (ص ١٧٠)، مجرداً عن الإسناد، ونسبه للحسن من قوله. محي بن إبراهيم، ثنا موسى بن عبيدة أخبرني يزيد الرقاشي، أخبرني مكي بن إبراهيم، ثنا موسى بن عبيدة أخبرني يزيد الرقاشي، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي على قال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يدخل عمله منه، وباب يخرج منه عمله وكلامه. فإذا مات فقداه، وبكيا عليه، وتلا(٢) هذه الآية: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْمُ ٱلسَّمَاءُ مَاتَ فقداه، وبكيا عليه، وتلا(٢) هذه الآية: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْمُ ٱلسَّمَاءُ وَلَلْرَضُ عَملًا صالحاً تبكي عليهم (٤). ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا عملهم كلام طيب، ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم (٥).

\* هذا إسناد ضعيف. وقد أخرج البخاري والترمذي بعضه من وجه آخر (٦).

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/١٥٧: ٤١١٩)، المقصد العلي (ق ١٠٧/ب).

<sup>(</sup>٢) في (سد): «وتلي».

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (مح): «فبكي عليهم»، وما أثبته من (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٥) في معنى الآية ثلاثة أقوال:

١ \_ أنه على الحقيقة، كما في هذا الحديث، وإليه ذهب ابن عباس، والضحاك، ومقاتل.

٢ ــ أن المراد، أهل السماء، وأهل الأرض، قاله الحسن.

٣ ــ أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك عظيم: أظلمت الشمس له، وكسف القمر، وبكته الربح والبرق والسماء والأرض، يريدون المبالغة، وليس ذلك بكذب منهم، أي: كادت الشمس أن تظلم، والقمر أن يكسف، وهكذا قاله ابن قتيبة.

انظر: تفسير ابن كثير (١٢٦/٤)، زاد المسير (٧/٣٤٥)، والأظهر والله أعلم هو القول الأول.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه عند البخاري: أما عند الترمذي فذكره في تفسير سورة الدخان (٥/ ٢٣٠٨)، عن الحسن بن حريث، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يزيد بن أبان، عن أنس مر فوعاً بلفظ: «ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله: ﴿ فَمَا بَكُتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾. وسيأتي كلامه عليه في التخريج إن شاء الله.

#### ٣٧١٣ \_ درچته:

ضعيف، لضعف موسى، ويزيد. ولذا عزاه في المجمع (٧/ ١٨٠)، إلى أبي يعلى وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ. وهذا إغفال منه لحال يزيد.

وعزاه البوصيري في الإِتحاف أيضاً (٢/ق ١٦٧/ب)، إلى أبي يعلى وضعفه لضعف موسى، ويزيد.

#### تخريجه:

الحديث أخرجه عدد من الأئمة. ولكن مداره على يزيد الرقاشي.

أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة الدخان (٥/٥٠: ٣٣٠٨). وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/٥٣)، ترجمة يزيد.

وابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير (١٢٦/٤).

والبغوي في تفسيره (٤/ ١٥٢)، تفسير سورة الدخان من طريق أبـي يعلى.

كلهم من طريق يزيد الرقاشي، عن أنس بنحوه مرفوعاً. ويزيد ضعيف كما تقدم، فيبقى الحديث ضعيفاً.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٠)، إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت، وابن مردويه، والخطيب.

وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره مرفوعاً (١٢٥/٢٥)، عن يحيى بن طلحة، عن عيسى بن يونس، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي عنه ﷺ.

والبيهقي في الشعب \_ الشعبة السبعون \_ ذكر ما في الأوجاع (٧/ ١٧٢: هكذا وجدته مرسلًا.

وعزاه في الدر (٦/ ١٠)، إلى ابن أبى الدنيا عن شريح. وهو مرسل كما ترى.

وبذا يتبين أنه لا يصح الحديث مرفوعاً.

أما الموقوف، فقد روي موقوفاً على ابن عباس، وعلى على رضي الله عنه.

المروى عن ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك تفسير سورة الدخان (٢/ ٤٤٩)، عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. لكن فيه عطاء صدوق اختلط. انظر: التقريب (٢٢/ ٢٢)، وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره (٢٥/ ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦)، من ثلاث طرق، عن منصور، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

والمنهال هو ابن عمرو في الطرق الثلاث وهو صدوق. انظر: التقريب (۲/ ۲۷۸: ۱٤۰۲)، وبقية رجاله ثقات.

وقد أخرجه كذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٣٤)، مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته (٣٢٨)، من طريق المنهال به بنحوه.

فيكون المروي عن ابن عباس في درجة الحسن لذاته لحال المنهال.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٣٠)، إلى عبد وابن المنذر، وابن أبي الدنيا عن ابن عباس.

أما المروى عن علي فأخرجه ابن المبارك في الزهد، باب فخر الأرض بعضها على بعض (ص ١١٤: ٣٣٦)، عن شريك، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن على .

وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٣٣٤: ٣٢٧)، عن يحيى بن يحيى، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم به بنحوه. وفيه عاصم بن بهدلة صدوق كما تقدم. فالأثر حسن.

وَعزاه في الدر (٦/ ٣٠)، إلى عبد، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر، والخلاصة أنه لا يصح مرفوعاً، وإنما روى موقوفاً على ابن عباس، أو علي، بإسنادين في درجة الحسن.

# ٣٩ \_ سورة الأحقاف

عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لما كان يوم عاد<sup>(۲)</sup> حملت الريح أهل البادية بأموالهم، ومواشيهم، فلما رفعتهم من الأرض إلى السماء قالوا: هذا عارض<sup>(۳)</sup> ممطرنا قال: فأكبت البادية<sup>(٤)</sup> «على الحاضرة».

[٢] حدثنا أحمد بن عمران الأخنسى، ثنا ابن فضيل نحوه.

(١) لم أره في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٩٥)، تفسير سورة الأعراف: هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله. وهم أولاد عاد بن أرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْكُ فَعَلَرَبُكُ وَمَا يَعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْكُ فَعَلَرَبُكُ وَ اللهِ عَمَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْحِمَادِ ۞ الْتِي لَمْ يُعَلِقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِلَدِ ﴾ [الفجر: ٦ ــ ٨]، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. اهد. ثم ذكر قصة إهلاكهم.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِدِ لِي يُعْ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيهُ ﴾ [الأحقاف: ٢٤].

<sup>(</sup>٤) في (عم): «أهل البادية»، وفي (سد): «أهل البادية على أهل الحاضرة».

٣٧١٤ \_ درجته:

ضعيف لضعف مسلم الملائي، وقد أورده البوصيري في الإِتحاف. (٢/ق ١٦٨ أ).

.....

وقال: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف مسلم بن كيسان الملائي. وأورده الهيثمي في المجمع، تفسير سورة الذاريات (٧/ ١١٦) وقال: فيه مسلم الملائي، وهو ضعيف. لكنه عزاه إلى الطبراني عن ابن عباس، وابن عمر، ولم أجده فيه إلاَّ عن ابن عباس.

#### تخريجه:

الحديث روي عن مسلم الملائي. وقد اختلف عليه في إسناده على أوجه ثلاثة: ١ ــ فمرة روي عنه عن مجاهد وسعيد، عن ابن عباس مرفوعاً.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢١/١٦: ١٢٤١٦)، عن عبدان بن أحمد، عن إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن أبي مالك، عنه به بنحوه.

٢ \_ ومرة روي عنه عن مجاهد، عن سعيد، عن ابن عباس مرفوعاً.

أخرجه أبو الشيخ في العظمة، باب ذكر الريح (ص ٣٣٨: ٨١٢)، عن الوليد، عن أحمد بن محمد القطان، عن عبد الرحمن بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عنه به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ٤٤) إلى ابن مردويه وابن أبي الدنيا، عن ابن عباس.

٣ ـ ومرة روي عنه عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً.

أخرجه أبو الشيخ في العظمة، الموضع السابق، (٨١١)، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عنه به بنحوه.

وابن أبي حاتم (البداية والنهاية ١/٩/١ قصة هود)، من طريق ابن فضيل، عنه به بنحوه.

وعلى كل فمداره على مسلم وهو ضعيف فيبقى الأثر ضعيفاً. ولذا قال ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ١٢٩)، والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر، ثم اختلف فيه على مسلم الملائي، وفيه نوع اضطراب. اهـ.

٣٧١٥ \_ وقال الحارث: حدثنا هوذة(١)، ثنا عوف، عن الحسن قال: لما أراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسلام، دخل على رسول الله ﷺ (٢) وقال: أشهد أنك رسول الله (أرسلك) (٣) بالهدى ودين الحق، وأن اليهود يجدونك عندهم في التوراة منعوتاً. ثم قال له أرسل إلى نفر من اليهود، إلى فلان، وفلان، فسماهم له. وخبأني(٤) في بيت فسلهم عني، وعن والدي، فإنهم سيخبرونك، وإني سأخرج عليهم فأشهد أنك رسول الله أرسلك بالهدى ودين الحق، لعلهم يسلمون. ففعل ﷺ ذلك، فخبأه في بيته، وأرسل إلى النفر الذين أمره بهم، فدعاهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما عبد الله بن سلام عندكم؟ وما كان والده؟، فقالوا: سيدنا، وابن سيدنا، وعالمنا، وابن عالمنا. فقال رسول الله ﷺ: أرأيتم إن أسلم أتسلمون (٥)؟ قالوا: إنه لا يسلم. [فقال ﷺ: أفرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ قالوا: لا يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يسلم] أبدأ (٢٦)، فدعاه رسول الله ﷺ، فخرج عليهم، ثم قال: أشهد أنك رسول الله، أرسلك بالهدى ودين الحق، وإنهم ليعلمون منك مثل ما أعلم. فقالت اليهود لعبد الله رضي الله عنه: ما كنا نخشاك يا عبد الله على هذا. قال: فخرجوا من عنده، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ قُلُّ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنَبِهُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ (٧) بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَ عِبلَ عَلَى مِثْلِهِ ٤/ فَعَامَنَ (٨) . . . ﴾ الآية .

[۱٤٠]

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «هودة» بالدال المهملة، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «فأسلم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وهو في (عم) و (سد).

- (٤) في (عم): و «سد»: «وأخبأني».
  - (٥) في (سد): «تسلمون».
- (٦) في (عم) و (سد): "إنه لا يسلم أبداً، فدعاه رسول الله ﷺ، فما بين المعكوفتين ليس فيهما، وإنما هو في هامش (مح)، وعلم عليه علامة (صح).
  - (٧) في (مح): «ثم كفرتم»، والصحيح ما أثبت.
- (٨) ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَه بِلَ عَلَى مِثْلِهِ وَغَامَنَ وَاسْتَكُبْرَتُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ الظَّنَامِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

## وفي معنى الشاهد قولان:

١ ـــ أنه عبد الله بن سلام: روى عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد وعليه فذكرا لمثل صلة. والمعنى: شهد شاهد من بني إسرائيل عليه، أي: على أنه من عند الله، فآمن الشاهد وهو ابن سلام، واستكبرتم يا معشر اليهود. وهو الصحيح.

٢ \_ إنه موسى بن عمران: قاله الشعبي، ومسروق. والمعنى: شهد موسى على التوراة التي هي مثل القرآن أنها من عند الله، كما شهد محمد على القرآن أنه كلام الله. فآمن من آمن بموسى والتوراة واستكبرتم أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا بمحمد ﷺ والقرآن.

انظر: تفسير ابن جرير (٢٦/ ٩). وانظر: زاد المسير (٧/ ٣٧٣).

## ٣٧١٥ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (١٦٨/٢ أ)، وسكت عليه.

## تخريجه:

أخرجه ابن عساكر في تاريخه، ترجمة عبد الله بن سلام (٣٨٨/٩)، من طريق محمد بن سعد، عن هوذة، عن عوف، عن الحسن به.

وابن جریر (۱۱/۲۶)، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن عوف به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٩) إلى ابن سعد، وعبد بن حميد.

وهو كما مر مرسل إذ الحسن تابعي.

وأصل قصة إسلام عبد الله بن سلام في صحيح البخاري من حديث أنس كما في الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٩ ٢/ ٤٥٠)، بنحو هذه القصة. وفي مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي على بمكة، وبيعة العقبة، عن أنس أيضاً (٣/ ٧٧: ٣٩١١)، وكذا في باب كيف آخى النبي على بين أصحابه (٣/ ٧٧: ٣٩٨). عنه. وكذا في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٧]، (٤٤٨٠ ٣/ ١٩١)، عنه أيضاً. وفي كل المواضع زيادة على ما ورد عن الحسن هنا. ورواه غير البخاري أيضاً.

والحديث مروى أيضاً عن عوف بن مالك لكن بسياق يختلف يسيراً عن هذا.

أخرجه أبو يعلى، وابن جرير والطبراني، والحاكم، وأحمد، وابن حبان. وفيه أنه على الله بن سلام هما اللذان ذهبا إلى اليهود لكن سياق البخاري واحد كما تقدم.

# ٤٠ \_ سورة القتال

ثنا طلحة \_ هو ابن عمرو \_ عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما ثنا طلحة \_ هو ابن عمرو \_ عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على لما أخرج من مكة (٣): «إني لأخرج منك، وإني لأعلم أنك لأخير بلاد اللّهِ عز وجل، وأكرمه عليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفاً ببيت اللّه تعالى (٥) ساعة من ليل أو نهار».

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «قال: إني لأخرج منك»، وهو تكرار.

<sup>(</sup>٣) في (عم): «ببيت الله ساعة»، وفي (سد): «ببيت الله من ليل أو نهار».

٣٧١٦ \_ [١] درجته:

مرفوع شديد الضعف لحال طلحة.

۳۷۱٦ \_ [۲] وقال أبو يعلى (۱): حدثنا محمود بن خداش، ثنا محمد بن عبيد، ثنا طلحة، به.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٨/٢٦). وابن أبي حاتم. انظر: ابن كثير (١٥٦/٤)، كلاهما من طريق حنش عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ أبي يعلى الثاني.

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ١٣٩: ١٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) هذا سند أبي يعلى ولم أره في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «قال أبي».

<sup>(</sup>٤) الذحل: الثأر، وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك. أو عداوة أتيت إليك. وقيل: هو العداوة والحقد وجمعه أذحال، وذحول. انظر: اللسان (٢٥٦/١١)، النهاية (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) كلمة: «قال»: ليس في (سد).

<sup>(</sup>٦) في (عم): «أشد قرية».

 <sup>(</sup>٧) تمام الآية ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣].

۲۷۱٦ \_ [۲، ۳] درجته:

الأول: شديد الضعف لحال طلحة بن عمرو، والثاني: شديد الضعف لحال حنش. ولم يورده البوصيري. ومما مر تبين أن الحديث شديد الضعف من الطريقين كليهما.

وعزاه في الدر (٦/ ٤٨)، إلى عبد، وابن مردويه.

وعلى كل ففيه حنش. وقد تبين أنه متروك.

لكن الحديث له أصل كما يلي:

ا ــ قوله: "إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك لأخير بلاد الله عزَّ وجلّ وأكرمه عليه. . . ». له أصل من حديث الزهري، ومن حديث ابن عباس.

حديث الزهري، اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه:

الأول: روي عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن الحمراء.

أخرجه الترمذي في سننه، باب فضل مكة (٥/ ٣٨٠) عن قتيبة عن الليث عن عقيل، عنه به بلفظ: رأيت رسول الله على واقفًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عدي بن حمراء عندي أصح. اهد. ورجاله ثقات وإسناده متصل.

وقد أخرجه من طريق عقيل كل من ابن ماجه في سننه \_ أبواب المناسك \_ باب فضل مكة (٢٠٠/٢ ح ٣١٤٥)، والدارمي في سننه \_ كتاب السير \_ باب إخراج النبي على من مكة (٢/ ٢٣٩).

والحاكم في المستدرك \_ كتاب الهجرة (V/V)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي عنه كما أخرجه أحمد في مسنده (V/V)، والحاكم في الموضع السابق، كلاهما من طريق شعيب عنه به بنحوه.

وأخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٥) من طريق صالح عنه به بنحوه.

الثاني: روي عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٥/٤) من طريق معمر عنه به بنحوه.

وقد توبع الزهري على هذا الوجه تابعه محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحجة في أن مكة فتحت عنوة ( $^{8}$ / $^{8}$ ) من طريقين عنه به بنحوه.

الثالث: عنه عن أبي سلمة عن بعضهم.

أخرجه كذلك أحمد في مسنده (٢٠٥/٤) من طريق معمر أيضًا به بنحوه.

وبهذا يتضح أن معمرًا قد تفرد عن الزهري بالوجهين الثالث والرابع، وهو ثقة لكن فيما حديث به بالبصرة شيء (التقريب ٢٦٦/٢) ولعل هذا منه، ولذلك رجح الترمذي الوجه الأول الذي رواه عدد من الثقات عن الزهري.

وعلى هذا فرواية الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيحة الإسناد.

وله شاهد مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.

أخرجه الترمذي في سننه \_ الموضع المتقدم (٥/ ٣٨٠) \_ عن محمد بن موسى البصري عن الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل عنه بنحوه وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ.

لكن الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير (التقريب ٢/١١٢).

ومحمد بن موسى هو الحرشى: لين. (التقريب ٢/ ٢١١).

وعليه فالمروي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيح، وأما المروي عن ابن عباس فضعيف.

٢ ـ قوله: «يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفاً
 ببيت الله تعالى ساعة من ليل أو نهار».

له أصل من حديث ابن عباس، وابن عمر، والمسور، وجابر، وجبير بن مطعم.

(أ) حديث ابن عباس: اختلف على ابن جريج في إسناده على وجهين:

١ \_ فروى عنه عن عطاء، عن ابن عباس.

أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٧)، عن أحمد بن زكريا العابدي المكي، عن عبد الوهاب بن فليح المكي، عن سليم بن مسلم الخشاب، به بنحوه. . وقال: لم يروه عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، إلا سليم بن مسلم. اهد. قال في المجمع (٢/ ٢٣٢): فيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك.

٢ \_ وروى عنه عن عطاء.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح ٩٠٠٣)، (٥/ ٦١)، عن ابن جريج، عنه بنحوه.

وهو في مسند الشافعي (ص ١٦٧)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. عن مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عنه بنحوه.

أما ابن جريج فثقة، وأما الرواة عنه: فسليم بن مسلم متروك. انظر: اللسان (٣/ ١٣٤)، فالحمل عليه.

فالصحيح وقفه على عطاء من طريق ابن جريج.

وقد روي عن ابن عباس من غير طريق ابن جريج.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٠/١١: ١٦٠٩)، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس.

وفيه حسان: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١٦١/١).

فالحديث في درجة الضعيف.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر (١٨٦/٢)، عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به بنحوه. لكن قال إبراهيم بن يزيد بن مردانيه، بدل إبراهيم الصائغ.

والظاهر أنه وهم من حسان بن إبراهيم.

وعلى كل فإبراهيم بن يزيد صدوق. انظر: التقريب (١/٤٦: ٣٠٢).

كما أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/٤٢٥)، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن سريج بن النعمان، عن أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن مجاهد، عن ابن عباس بنحوه.

وفيه رجاء بن الحارث أبو سعيد: ضعيف. انظر: اللسان (٢/ ٥٦٢).

فالمروي عن ابن عباس رضي الله عنه في درجة الحسن لغيره بمجموع الطريقين.

وقد روي عنه من طريق ضعيف، من طريق أبسي الزبير، وسيأتي.

(ب) ابن عمر:

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١١٠) عن محمد بن عبد الله المحضرمي، عن الحسن بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر.

وقد نقله في المجمع، باب أوقات الطواف (٢٤٨/٣)، بهذا الإسناد ثم قال: فإن كان عبد الكريم هو الجزري فرجاله ثقات، وإن كان هو ابن أبي المخارق فالحديث ضعيف. اهـ.

وفيه أيضاً: عمران بن محمد قال في التقريب: مقبول (٢/ ٨٤: ٧٣٨).

(ج) المسور بن مخرمة:

أخرجه ابن خزيمة في الصحيح كتاب المناسك، باب (٦٤٨): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح ٢٧٤٥)، (٢٢٦/٤)، عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن حفص بن عمر العدني، عن عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بنحوه.

وفيه حفص بن عمر العدني: قال في التقريب (١/ ١٨٨: ٤٥٨): ضعيف.

فالحديث عن المسور ضعيف.

( د ) عن جابر، وجبير بن مطعم. وابن عباس أيضاً.

روي من طريق أبي الزبير عنهم. وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:

١ — روي عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، أو ابن بابيه، عن جبير بن
مطعم به.

أخرجه كذلك أبو داود في السنن الحج، باب الطواف بعد العصر (ح ١٨٩٤)، (٢/ ٤٤٩)، عن ابن السرح، والفضل بن يعقوب، عن سفيان بن عيينة.

ورجاله كلهم ثقات. وأبو الزبير وإن كان مدلساً فقد صرح بالسماح في بعض الطرق منها ما هو عند النسائي وابن خزيمة، وابن حبان.

وأخرجه الترمذي في السنن، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف، كتاب الحج (١٧٨/٢: ٨٦٩)، من طريق سفيان. وقال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر، ثم قال في حديث جبير: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها (١/ ٢٨٤).

وكذا في مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات (٢٢٣/٥)، من طريق سفيان في الموضعين.

وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (٢٨/١: ٢٢٨)، من طريقه.

وابن خزيمة في الصحيح، الصلاة، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوّع فيها (٢/ ٢٦٣: ١٢٨). في طرق مجموعة.

وأخرجه أيضاً في كتاب المناسك، باب (٦٤٨): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح ٢٧٤٧)، (٢/٥/٤)، من طريقه. وصرح بسماع

أبسي الزبير من عبد الله في الموضع الثاني.

وابن حبان في صحيحه، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. انظر: الإحسان (٣/ ٤٦: ١٥٥٠) و (١٥٥١)، و (١٥٥١)، كلها من طريق سفيان. وصرح في الأخير فيها بسماع أبي الزبير.

والحاكم في المستدرك، المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت والصلاة فيه في أي ساعة (٤٤٨/١)، من طريقه. وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت الذهبي عليه.

وأحمد في المسند (٤/ ٨٠)، من طريقه.

والدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة (٢/ ٧٠)، من طريقه.

والبيهقي في سننه (٩٢/٥)، كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وفي (٢/ ٤٦١)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة من طريقين.

في كلا الموضعين من طريق سفيان أيضاً.

والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٣).

وفي باب المواقيت من كتاب الحج (٢/ ٢٦٦: ١٣٧).

وهو في مسند الشافعي (ص ١٦٧)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.

والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح، وبعد العصر (٢/ ١٨٦).

والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٣١٠).

والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣١)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله (ح ٧٨٠)، كلهم من طريق سفيان.

كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح ٩٠٠٤)، (٥/٦٦)، عن ابن جريج. ورجاله كلهم ثقات والسند في حيز

الصحيح .

وأحمد في (٤/ ٨٤)، عن عبد الرزاق وابن بكر، عنه.

وابن خزيمة في صحيحه (ح ١٢٨)، (٢٦٣/٢)، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها.

من طريق عبد الرزاق وابن بكر به، عنه.

والدارقطني في سننه، كتاب المواقيت (٢/ ٢٦٦: ١٣٨)، من طريق عبد الرزاق عنه.

والخطيب في الموضح (١/ ٣١٠)، من طريقين عن عبد الرزاق عنه.

والبيهقي في السنن، الحج، باب الاستكثار من الطواف بالبيت (٥/ ١١٠)، من طريق ابن أبي نجيح.

وكذا الخطيب في الموضح (٢٠٩/١)، (٣١٠)، من طريقين عنه.

ثلاثتهم عن أبي الزبير به بنحوه.

وقد حكم الألباني في إرواء الغليل (٢٣٨/٢)، بصحته من هذه الطرق. إلا من طريق ابن أبى نجيح فحكم بحسنه.

وقال: رجاله كلهم معروفون. ونقل حكم الترمذي، والحاكم على الحديث.

٢ ـ روي عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن جبير بن مطعم.

أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (٢٣/١)، عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، عن جده، عن أبيه، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير به بنحوه.

وفيه الجزاج بن منهال متروك. انظر: اللسان (٢/ ١٢٦).

وقد توبع أبو الزبير. فقد رواه الدارقطني في الموضع نفسه عن أبي طالب

······

الحافظ أحمد بن نصر، عن عبد الله بن يزيد بن الأعمى، عن يحيى بن عبد الله الضحاك، عن عمرو بن قيس، عن عكرمة بن خالد، عن نافع به.

وفيه يحيى بن عبد الله الضحاك. قال في التقريب (٢/ ٣٥١): ضعيف. وقد ذكره بالإسناد نفسه في المواقيت (٢/ ٢٦٦: ١٣٩).

ورواه أيضاً في الصلاة عن العباس بن عبد السميع الهاشمي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى بن صفوان عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن عطاء، عن نافع به.

وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، قال في التقريب (١/ ٥٢٨: ١٤٠٧): متروك، وكذبه الثوري.

كما أخرجه في الموضع السابق عن الحسين بن صفوان البردعي، عن أحمد بن محمد بن صاعد، عن محمد بن عبيد المحاربي، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن نافع به.

وفيه إسماعيل بن مسلم، هو المكي. قال في التقريب (١/ ٧٤: ٥٥١): ضعيف الحديث.

وأخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن مخلد، عن كردوس بن محمد، عن يزيد بن هُارون، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن نافع. وفيه إسماعيل نفسه.

وعمرو بن دينار هو البصري الأعور: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٦٩: ٥٧٦). فهذه الطرق متكلم فيها.

٣ ــ روي عن أبـي الزبير، عن جابر.

أخرجه الدارقطني في الموضع السابق عن الحسين بن أحمد بن سعيد الرهاوي، عن أبي عوانة أحمد بن أبي معشر، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن معقل بن عبيد الله، عنه، به.

وفيه معقل: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٤: ١٢٧٢)، وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عنه به. إلاَّ أن أيوب قال فيه: وأظنه عن جابر.

ورواته كلهم ثقات. وشيخ الدارقطني ثقة كما في السير (١٥/ ٢٨٧).

٤ - روي عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه بنحوه.

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٧٣/٢)، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن زيد الصائغ، عن محمد بن سليمان المكي، عن أسيد، عن محمد بن عنه به وقال: تفرد به ثمامة عن أبي الزبير.

وثمامة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وكذبه ابن المديني. انظر: اللسان (١٠٧/٢).

الترجيح بين الأوجه الأربعة:

الذي يظهر أن الأصح رواية أبـي الزبير عن جبير. وهو الوجه الأول. لأمور:

ال هذا الوجه صحيح، وبقية الأوجه فيها متكلم فيهم وخاصة الرواة عن أبي الزبير. ما عدا آخر وجه عند الدارقطني فقال فيه أيوب: أظنه عن جابر ولم يجزم.

 ٢ ــ انفراد الدارقطني بذكر الوجهين الثاني والثالث دون سائر الأئمة. والتفرد مظنة العلة.

٣ ــ أن الزيلعي أشار في نصب الراية (٢٥٣/١)، كتاب الصلاة، إلى
 الاختلاف في الحديث. ونقل قول ابن دقيق العيد في الإمام: إنما لم يخرجاه
 لاختلاف وقع في إسناده. اهـ. ثم ذكر الاختلاف.

ونقل قول البيهقي في السنن (٢/ ٤٦١)، بعد أن أخرجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده. ومن خالفه فيه لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة. اهـ.

غير الطريق على الحافظ في تلخيص الحبير (٢٠١/١: ٣٥)، قال في غير الطريق الأولى: وهو معلول، فإن المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير،
 لا عن جابر. وقال في رواية ثمامة، عن أبي الزبير: وهو معلول. اهـ.

وعلى هذا فرواية الحديث عن جبير بن مطعم صحيحة. وما عداها مرجوح.

فخلاصة القول أن هذا الجزء من الحديث صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس وضعيف من حديث ابن عمر والمسور.

٣ ـ قوله: فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخل الجاهلية.

له أصل من حديث ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي شريح الخزاعي، وعلى بن حسين.

1 \_ حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الديات، باب من طلب دم امرىء بغير حق، (٢٦٩/٤: ٢٦٨٢). بلفظ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه» وهو عند الطبراني في الكبير من نفس الطريق. فهذا يجعل لهذا الجزء من حديث الباب أصلاً صحيحاً.

Y \_ حدیث عائشة: أخرجه الحاکم في المستدرك، الحدود، باب أعتى الناس على الله من قتل غیر قاتله (٣٤٩/٤)، عن أبي عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبد الکریم بن الهیشم، عن أبي الیمان الحکم بن نافع، عن عبید الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة بلفظ: وجد في قائم سیف رسول الله ﷺ کتابان، إن أشد الناس عتوا رجل ضرب غیر ضاربه، ورجل قتل غیر قاتله، ورجل تولی غیر أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبی.

لكن فيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال في التقريب (١/ ٣٣٥: الكن فيه بالقوي.

والبيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره (٢٦/٨)، عن أبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي العباس الأصم، عن محمد بن سنان، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن موهب به بنحوه.

وفيه ابن موهب كما تقدم.

٣ \_ عبد الله بن عمرو.

أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٨٧)، عن أبي كامل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بنحوه وفيه: «من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخول الجاهلية» وفيه حبيب المعلم قال في التقريب (١/ ١٥٢: ١٤١): صدوق.

لكن تابعه حسين المعلم وهو ثقة. انظر: التقريب (١/ ١٧٥: ٣٥٩).

أخرجه أحمد أيضاً في المسند (٢٠٧/٢)، عن يزيد، عن حسين به بنحوه في حديث طويل فيه قصة هي سبب الحديث. وفيه إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٧/١٤)، كتاب المغازي، حديث فتح مكة (ح ١٨٧٥٠)، مثل رواية أحمد الثانية.

فالحديث في درجة الصحيح.

٤ ـ حدیث أبي شریح الخزاعي، روی عن الزهري، وقد اختلف علیه في إسناده على وجهین:

(أ) روي عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح. بنحوه وفيه زيادة «أو بصر عينيه ما لم تبصرا».

أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، باب أعتى الناس على الله

من قتل غير قاتله (٣٤٩/٤)، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، عن يحيى بن محمد بن يحيى، عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق عنه، به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح، لكن اختلف على الزهري فيه. اه..

ورجاله كلهم ثقات إلاَّ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني. قال في التقريب (١/ ٤٧٢: ٨٦٥): صدوق، رمى بالقدر.

وأخرجه كذلك البيهقي في سننه (٢٦/٨)، كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره. من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق به بنحوه.

وابن عدي في الكامل (٣٠٢/٤)، ترجمة عباد بن إسحاق من طريقه أيضاً به، بنحوه لكنه اقتصر على قوله: القاتل غير قاتله ومن طلب بذحل الجاهلية في الإسلام، وقال: وهذا من حديث الزهري لا أعلم يرويه غير عبد الرحمن بن إسحاق عنه. اهـ. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٧)، ترجمة مسلم بن يزيد، عنه به بنحوه.

(ب) روي عن الزهري، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح بنحوه.

أخرجه الحاكم في الموضع المتقدم عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عنه به.

والبيهقي في السنن، كتاب الديات، باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (٨/ ٧١). وفي كتاب السير، باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا (٩/ ١٢٣)، في الموضع الأول من طريق أبي صالح وابن بكير، وفي الثاني من طريق ابن بكير عن الليث، عن يونس بن يزيد به بنحوه.

وذكره البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٢٧٧)، ترجمة مسلم بن يزيد عن أبى صالح، عن الليث، عن يونس به بنحوه.

وعليه فمداره على يونس بن يزيد عن الزهري. ويونس، ثقة، إلاَّ أن في روايته

عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. انظر: التقريب (٢/ ٣٨٦: ٤٩٦).

الترجيح: الذي يظهر رجحان الوجه الثاني لأمرين:

١ ــ أن الزهري إمام، ثقة. وأما الرواة عنه فمن روى الوجه الأول:

صدوق كما تقدم ومن روى الوجه الثاني ثقة، وإن كان في حديثه بعض الوهم عن الزهري. كما تقدم. فالحمل على الأول وهو عبد الرحمان بن إسحاق، والثاني هو الراجع.

 $\Upsilon$  \_ أن هذا ما رجحه البخاري في تاريخه الكبير ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$ )، فقال عن مسلم بن يزيد: يسمع أبا شريح روي عنه الزهري، وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح. اهـ. ثم ذكر الاختلاف وقال عن الوجه الثاني إنه أصح قاله يزيد بن زريع.

وعليه فالوجه الثاني هو الراجح. لكن يبقى فيه مسلم بن يزيد هذا، قال عنه في التقريب (٢٤٧/٢: ١١٠٩): مقبول. اهـ. ولم يتابع هنا، فيكون في الرواية كلام، ولا يسلم كلام الحاكم والذهبي لهما بصحة الرواية.

• حدیث علی بن حسین بن علی بن أبی طالب. وفیه: وجد فی قائم سیف رسول الله ﷺ کتاب: ثم ذکر فیه القاتل غیر قاتله. والضارب غیر ضاربة. ومن تولی غیر موالیه فقد کفر بما أنزل علی محمد ﷺ.

أخرجه البيهقي في سننه الجنايات (٢٦/٨)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر بن إسحاق، عن موسى بن الحسن، عن القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، به.

ورجاله: أبو بكر أحمد بن إسحاق: إمام، محدث. انظر: السير (١٥/ ٤٨٣).

وموسى بن الحسن الجلاجلي. قال الدارقطني: لا بأس به. انظر: السير (٣٧٨/١٣).

وجعفر بن محمد. صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٣٢: ٩٢)، وبقية رجاله

ثقات، فهو في درجة الحسن.

كما أخرجه في الموضع نفسه عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، وأبي بكر بن الحسن القاضي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع، عن الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر به بلفظه.

وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. انظر: التقريب (١/ ٤٤: ٢٦٩). وعليه فالثابت من حديث علي بن الحسين في درجة الحسن.

وخلاصة الكلام أن الحديث ينقسم إلى ثلاث جمل:

ا \_ قوله ﷺ: "إني لأخرج منك. وإني لأعلم أنك لأخير بلاد الله عز وجل...» له أصل صحيح من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، وضعيف من حديث ابن عباس.

٢ ـ قوله: «يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدى...».

له أصل صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس، وضعيف من حديث ابن عمر، والمسور.

٣ \_ قوله: «فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه. . . » .

له أصل صحيح من حديث ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وحسن من حديث علي بن حسين وضعيف من حديث عائشة، وأبي شريح.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إن النّبي على كان يقرىء شاباً، فقرأ: في اللّه بن عروة، عن أبيه، قال: إن النّبي على كان يقرىء شاباً، فقرأ: أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا (٣) فقال الشاب: عليها أقفالها حتى يفرجها الله (٣) عز وجل. فقال النبيُ على: صدقت. وجاءه (٤) ناس من أهل (٥) اليمن فسألوه أن يكتب لهم كتاباً، فأمر عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أن يكتب لهم كتاباً، فكتب لهم، فجاءهم به. فقال: أصبت. وكان عمر (٢) رضي الله عنه يرى أنه سيلي من أمر الناس شيئاً. فلما استخلف عمر رضي الله عنه سأل عن الشاب، فقالوا: استشهد. فقال عمر رضي الله عنه. قال النبي على الله عنه وجل سيهديه. واستعمل عمر رضى الله عنه عبد الله عن فعرفت أن الله عز وجل سيهديه. واستعمل عمر رضى الله عنه عبد اللّه بن الأرقم رضى الله عنه على بيت المال (٧).

<sup>(</sup>١) في جميع السخ: «وهب»، والصحيح: «وهيب».

<sup>(</sup>٢) سورة القتال: الَّاية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (عم): «حتى يفرجها عز وجل».

<sup>(</sup>٤) في (سد): «وجاء ناس».

<sup>(</sup>a) في (عم): «ناس من اليمن».

<sup>(</sup>٦) كأنه كان يريد أن يستعين بالشاب في عمل من أعماله كما بينته رواية ابن جرير، وسيأتي ذكر موضعها.

<sup>(</sup>٧) في (عم): «واستعمل عمر عبد الله بن الأرقم ببيت المال».

۳۷۱۷ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. فعروة لم يحضر القصة. وقد أورده البوصيري في الإتحاف. (٢/ق ١٦٨ أ)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه مرسلًا. اهـ.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٦/ ٥٨)، عن بشر، عن زيد، عن سعيد، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، بنحوه. وفيه أن عمر استعان بذلك الشاب. وفيه ما سبق من الإرسال.

وقد عزاه في الدر المنثور (٦/ ٦٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

وله شاهد مروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني في الأفراد (كما في أطرافها لابن طاهر ٩٨/٣) من طريق ذويب بن عمامة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه بنحوه. وفيه ذويب بن عمامة وهو ضعيف كما في لسان الميزان ٢/ ٥٣٧ فهذا الشاهد يجبر أثر الباب.

ويرقي متنه إلى الحسن لغيره. وقد عزا السيوطي في الدر ٦٦/٦ هذا الشاهد إلى ابن مردويه.

# ٤١ ـ سورة الفتح

٣٧١٨ ـ قال مسدد: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان (١)، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ سَتُدْعَوْنَ (٢) إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللّهُ أَجَرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلّوا كُمَا تَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا اليما اللهُ ال

(١) في (عم) و (سد): «زادان»، بالدال المهملة.

(٢) في (عم): «سيدعون»، بالتحتية.

(٣) [الفتح: ١٦] الآية بتمامها: ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيمُوا بُوْتِيكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَكناً وَإِن تَنَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

(٤) في المراد بالقوم ستة أقوال:

١ ــ أنهم فارس. روي عن ابن عباس، وبه قال عطاء الخراساني، وابن أبي رباح، وابن أبي ليلي، وابن جريج.

٢ ـ فارس والروم. قاله الحسن. وروي عن مجاهد.

٣ ـ أنهم أهل الأوثان. روي أيضاً عن مجاهد.

٤ \_ أنهم الروم. قاله كعب.

أنهم هوازن وغطفان. وذلك يوم حنين. قاله سعيد بن جبير، وقتادة.

٦ انهم بنو حنيفة يوم اليمامة. وهم أصحاب مسيلمة، قاله الزهري، وابن السائب، ومقاتل.

ونقل ابن الجوزي عن بعض أهل العلم قولهم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلاَّ في العرب، لقوله تعالى: ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَرَّ يُسْلِمُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٦]، وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يسلموا

أو يؤدوا الجزية. اهـ.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٦٨)، زاد المسير (٧/ ٤٣١).

### ۳۷۱۸ \_ درجته:

ضعيف لأن هشيماً مدلس من الثالثة، ولم يصرح بسماعه من منصور.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٨٢)، عن ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن. به.

ورجاله ثقات، محمد بن عبد الأعلى ثقة. انظر: التقريب (٢/ ١٨٢: ٣٤).

ومحمد بن ثور: ثقة. انظر: التقريب (١٤٩/٢: ٩٤).

ومعمر بن راشد. ثقة ثبت. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٦: ١٢٨٤).

وقتادة ثقة ثبت. انظر: التقريب (١٢٣/٢: ٨١)، فالأثر صحيح عن الحسن.

وقد أخرجه أيضاً في الموضع السابق، عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة به.

وعن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن داود بن الزبرقان، عن سعيد، عن الحسن به.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٧٣) إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

٣٧١٩ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا محمد بن عباد المكي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلف، عن عبد الله بن عوف قال: سمعت أبا جمعة جنيد بن سبع يقول: قاتلت النبي على أول النهار كافراً. وقاتلت معه آخر النهار مسلماً، وكنا ثلاثة رجال، وسبع نسوة. وفينا نزلت: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةً مُوْمِنَتُ مِن (٢) الآية.

\* أبو خلف اسمه: حجر.

# ٣٧١٩ \_ درجته:

ضعيف لوجود مجهولين في سنده حجر بن الحارث وعبد الله بن عوف القارىء. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (١٦٨/٢ ب). وذكره الهيثمي في المجمع (١٦٨/٩)، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. اهـ. لكن فيه من لم أعرفه كما تقدم.

# تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٤: ٣٥٤٣).

والدولابي في الكني (١/ ٢٢)، كلاهما من طريق محمد بن عباد بن بنحوه.

وكذا أخرجه الطبراني في موضع آخر (٢/ ٢٩٠: ٢٩٠٤)، وابن قانع في معجم الصحابة. ترجمة جنيد (ق77/1)، وابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (١/ق ١٣٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، ترجمة جنيد (١/ق ١٣٦)، كلهم من طريق حجر بن الحارث، به بنحوه.

فمداره على مجهولين، وحينئذٍ يبقى الأثر ضعيفاً.

ومن هنا نعلم تساهل الهيثمي رحمه الله حيث قال في المجمع (٧/ ١١٠)، رواه

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٢٢٢: ١٥٥٧)، المقصد العلى (ق/ ١٣٥ أ).

الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. اهـ.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٧٩/٦)، إلى الحسن بن سفيان. وابن المنذر، والباوردي، وابن مردويه. وقال: بسند جيد.

# ٤٢ ـ سورة الحجرات

ابراهيم النخعي، فقلت: أن رجلاً خاصمني يقال له: سعد العنزي فقال إبراهيم النخعي، فقلت: أن رجلاً خاصمني يقال له: سعد العنزي فقال إبراهيم: ليس بالعنزي ولكنه الزبيدي، في قوله تعالى: ﴿ هَاَلَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنًا قُلُ لَمْ (١) تُوَمِنُوا وَلَكِن قُولُوا اَسْلَمْنَا ﴾. فقال: هو الاستسلام. فقال إبراهيم: لا. بل هو الإسلام (٢).

وبهذا يتضح معنى أثر الباب.

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «لن تؤمنوا».

<sup>(</sup>۲) يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره (١٩٣/٤)، بعد أن ذكر حديث الصحيحين المروى عن سعد، عن أبيه أن رسول الله على أعطى رجالاً. ولم يعطر جلاً منهم شيئاً، فقال سعد: يا رسول الله العطيت فلاناً وفلاناً، وفلاناً، ولم تعط فلاناً شيئاً، وهو مؤمن. فقال النبي على: «أو مسلم؟ حتى أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثاً، والنبي يحلي يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي على: «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم، فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. .» قال: فقد فرق النبي على بين المؤمن والمسلم، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام، ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً، ليس منافقاً، لأنه تركه من العطاء، ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام، فدل هذا قدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون، لم نستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه، فأدبوا في ذلك. وهذا يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه، فأدبوا في ذلك. وهذا أنهم كانوا منافقين. وذكر عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد أنهم قالوا في: «أسلمنا»، أي: استسلمنا خوف القتل والسبى.

۳۷۲ \_ درحته:

صحيح. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٨ ب)، وسكت عليه.

تخريجه:

لم أجده عند غير إسحاق.

 $(1)^{(1)}$  وقال أبو يعلى  $(1)^{(1)}$ : حدثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن بكر، عن ابن جابر، حدثني عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فلقيت رجلًا من الأنصار، فقلت: حدثني بحديث ثابت بن قيس بن شماس. قال: نعم، قم معى (٣). فقمت معه، حتى دفعت إلى باب دار فأجلسني على بابها، ثم دخل فلبث ملياً، ثم دعانا فأدخلنا على امرأة، فقال: هذه بنت ثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنها، فسلها عما بدا لك، فقلت: حدثيني عنه رحمك الله قالت: لما أنزل الله عز وجل على رسول الله(٥) ﷺ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ . . . ﴾ (٢) الآية. دخل بيته، وأغلق بابه، وطفق يبكي، فافتقده رسول الله ﷺ فقال: [ما شأن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ما ندرى ما شأنه، إلا أنه قد أغلق بابه، وهو يبكى فيه (٧٠). فدعاه رسول الله ﷺ فسأله] (٨٠): ما شأنك؟ قال: يا رسول الله. أنزل عليك هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوِّتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢]، وأنا شديد الصوت، وأخاف أن أكون (٩) قد حبط عملي، قال ﷺ: لست منهم، بل تعيش بخير، وتموت بخير.

<sup>(</sup>١) هو في المطبوع عن أنس (٣/ ٣٤٥: ٣٣١٨) و (٣/ ٣٦٦: ٣٣٦٨) و (٣/ ٣٨٠: ٣٤١٤).

<sup>(</sup>۲) في (سد): «بن».

<sup>(</sup>٣) كلمة: «معى»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٤) في (مح): «ابن»، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>۵) في (سد): «رسوله».

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات: الآية ٢.

<sup>(</sup>٧) كلمة: «فيه»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٨) مَا بين المعكوفتين في هامش (مح)، وعلم عليه علامة (صح).

<sup>(</sup>٩) في (سد): «يكون».

قالت: ثم أنزل الله عز وجل على رسوله ﷺ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾ (١٠) ، فأغلق بابه ، وطفق يبكي . فافتقده رسول الله ﷺ ، وقال: ثابت ما شأنه ؟ قالوا: يا رسول الله ، ما ندري غير أنه قد أغلق بابه . فأرسل إليه رسول الله ﷺ فقال: ما شأنك ؟ قال: يا رسول الله أنزل عليك: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ ، والله إني لأحب / الجمال وأحب أن أسود [181] قومي . قال ﷺ: لست منهم ، بل تعيش حميداً ، وتقتل شهيداً ، وتدخل الجنة . فلما كان يوم اليمامة (١١١) ، خرج مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب . . فذكر الحديث في قصة قتله (١٢) ، ووصيته وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في مناقبه رضي الله عنه وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في مناقبه رضي الله عنه وسيأتي أن شاء الله تعالى ذلك في مناقبه رضي الله عنه (١٢٥) .

(١٠) سورة لقمان: الآية ١٨.

# ۳۷۲۱ \_ درجته:

الحديث ضعيف.

لأن فيه راوياً مبهماً وهي بنت ثابت. ولم يثبت كونها صحابية. وكذا راو مبهم، وهو رجل من الأنصار. وقد أورده البوصيري في الإتحاف وأشار إلى أن أصله عند البخارى من حديث أنس.

وأورده الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٢٤)، المناقب، باب ما جاء في ثابت بن قيس، وقال: رواه الطبراني، وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها. وبقية رجاله رجال

<sup>(</sup>۱۱) كانت وقعة اليمامة في آخر سنة إحدى عشرة وأول سنة اثنتي عشرة. انظر: البداية والنهاية (١٦) كانت وقعة اليمامة: منقول عن اسم طائر يقال له: اليمام. واحدته: يمامة. وهي معدودة من نجد. وكان فتحها في عهد أبي بكر سنة ١٢هـ. انظر: معجم البلدان (٥/ ٤٤١).

<sup>(</sup>۱۲) في (سد): «قتلته».

<sup>(</sup>١٣) في (عم) و (سد): «وسيأتي إن شاء الله تعالى في مناقبه».

<sup>(</sup>١٤) ستأتى القصة بتمامها في المناقب حديث رقم (١٨٠).

والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية. فإنها قالت: سمعت أبي، والله أعلم. اهـ. وتصريحها بالسماع من أبيها لا يعني كونها صحابية.

## تخريجه:

روي من عدة طرق كما يلي:

١ \_ من طريق بنت ثابت بن قيس، السابقة.

أخرجه الحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة، مناقب ثابت بن قيس (٣/ ٢٣٥)، وسكت عليه.

والطبراني في الكبير (٢/ ٧٠: ١٣٢٠)، وذكر القصة بطولها.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ٣٥٦)، باب ما جاء في إخباره ﷺ عن حال ثابت بن قيس.

كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به بنحوه.

كما أخرجه ابن المنذر في تفسيره من طريق عطاء كما في الفتح (٦/٤٨٧). انظر: باب علامات النبوة.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٨٥)، إلى البغوي، وابن مردويه، والخطيب في المتفق والمفترق من هذه الطريق.

وعليه فالأثر يبقى ضعيفاً لإِبهام ابنة ثابت.

٢ ــ من طريق الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:

(أ) عن الزهري، عن محمد بن ثابت، أن ثابتاً قال: . . . الحديث.

أخرجه كذلك الطبراني في الكبير (٢/ ٦٧: ١٣١٣)، عن مطلب بن شعيب الأزدي، عن عبد الله بن صالح، عن الهقل بن زياد، عن معاوية بن يحيى، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٢٦١: ١٢٤٥).

وعبد الله بن صالح، هو كاتب الليث.

وكذا في (٢/ ٦٦: ١٣١٠)، عن أبي مسلم الكشي، عن إبراهيم بن حميد

الطويل، عن صالح بن أبي الأخضر.

وفيه صالح بن أبي الأخضر: ضعيف يعتبر به. انظر: التقريب (١/٣٥٨: ٣).

وأخرجه أيضاً (٢٦/٣: ١٣١١)، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، عن أبيه، عن أبي عمرو الأوزاعي.

وفيه أحمد بن محمد: ضعيف. وروايته عن أبيه إجازة. انظر: اللسان (7.77) (7.77) وقد أشار في 7.77 (7.77) وقد أشار في مجمع الزوائد (7.77)، إلى ضعفه. قال: وبقية رجاله ثقات. ثلاثتهم عنه به بنحوه. وعزاه في الدر (7.70)، إلى ابن مردويه، عن محمد به.

(ب) عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد، عن أبيه، أن ثابتاً.. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب ثابت (٣/ ٢٣٤)، من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه به بنحوه. وقال: على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذه السياقة. وسكت الذهبي.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ٣٥٥)، باب ما جاء في إخباره ﷺ عن حال ثابت بن قيس. من طريق الفضل به بنحوه.

والفضل هذا صدوق. انظر: التقريب (٢/ ١١٠: ٣٧).

(ج) عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن ثابت، أن ثابتاً قال. . الحديث.

أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب أخباره عن مناقب الصحابة، ذكر ثابت بن قيس كما في الإحسان (٧١٢٣: ٧١٢٣) عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن عبد الله عن يونس. عنه به بنحوه.

ورجاله ثقات، غير إسماعيل كما سيأتي.

وأخرجه الطبراني (٢٧/٢: ١٣١٤)، عن إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس به بنحوه.

وفي (٢/ ٦٧: ١٣١٢)، عن أبـي الزنباع روح بن الفرج، عن سعيد بن عفير،

عن مالك بن أنس. عنه به بنحوه. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢١/٣). الكبير (١٣٠١)، من طريق عمرو بن مرزوق، عن مالك به. كما أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠١)، عن أحمد بن إبراهيم بن مخشى، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير، عن أبيه. عن خاله المغيرة بن الحسن بن راشد الهاشمي، عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عنه به بنحوه.

فهذه الطريق متصلة. خلافاً لمن قال: إن إسماعيل لم يسمع من ثابت كما ذكر ذلك في الفتح (٢/ ٤٨٦)، حيث قال: وهذا مرسل قوي الإسناد. اه.. وقال: إسماعيل لم يلحق ثابتاً. اه.. فقد قال الإمام الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٧٤)، وإسناده متصل، ورجاله رجال الصحيح. غير إسماعيل وهو ثقة تابعي سمع من أبيه. اه.. وإسماعيل هذا هو ابن ثابت كما ذكر ذلك الحافظ نفسه في التهذيب في ترجمة ثابت وإسماعيل هذا هو ابن ثابت كما ذكر ذلك الحافظ نفسه وقيس، وإسماعيل. فناقض كلامه في الفتح.

كما ذكره ابن حبان في الثقات (١٥/٤)، وقال: إسماعيل بن ثابت. يروى عن ثابت بن قيس الأنصاري، وله صحبة، يروى عنه الزهري.

فإن كان صحابياً فكفاه ذلك، وإن كان تابعياً فقد وثقه الهيثمي. مع أني لم أجده في شيء من كتب الصحابة فالحديث من هذه الطريق صحيح إن شاء الله تعالى.

(د) عن الزهري أن ثابت بن قيس. . . الحديث.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١/ ٢٣٩: ٢٠٤٧)، باب أصحاب النبي على عن معمر. عنه به بنحوه.

والبيهقي في الدلائل، الموضع السابق (٦/ ٣٥٥)، من طريق عبد الرزاق به بنحوه.

وابن جرير في تفسيره (١١٩/٢٦)، عن أبن عبد الأعلى، عن أبن ثور، عن معمر به بنحوه.

وواضح أنه معضل. وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح (٦/ ٤٨٦).

وعند الترجيح نرى أن المختلف عليه وهو الزهري، إمام من الأئمة. وأما المختلفون عليه فمن روى الوجه الأول ضعفاء ما عدا الأوزاعي، ومن روى الوجه الثاني وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: ثقة حجة. انظر: التقريب (١/٣٥: ٣٨٦) ومن روى الوجه الثالث وهو يونس بن يزيد الأيلي: ثقة. انظر: التقريب (٢/٣٨٦: ٤٩٦)، وكذا مالك.

ومن روى الوجه الرابع ثقة.

لكن يظهر لي ترجيح الثالث، لأن من رواه عن الزهري من الطبقة الأولى من أصحابه كما في شرح العلل لابن رجب ٢/٦١٣.

٣ \_ عن زيد بن الحباب. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه عن أبي ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس، عن أبيه بنحوه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/٢٦)، عن أبي كريب، عنه به بنحوه.

(ب) عنه عن أبي ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه ثابت، عن أبيه، بنحوه. وأبوه هنا هو قيس بن ثابت بن شماس، نسب إلى جده.

أخرجه الطبراني (٦٨/٢)، (١٣١٦)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن أبى كريب عنه به بنحوه.

ولعل الحمل هنا على زيد بن الحباب، فقد قال عنه في التقريب: صدوق. انظر: التقريب (٢٧٣/١)، وأبو ثابت في الطريقين. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. دون ذكر جرح أو تعديل فيه (٩/ ٣٥١)، وقال الهيثمي في المجمع: وأبو ثابت لم أعرفه، لكنه قال: حدثني أبي ثابت بن قيس فالظاهر أنه صحابي. ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة. اهـ. وقوله: حدثني لا يعني صحبته.

٤ ـ أخرج الطبراني في الكبير (٢/ ٦٩: ١٣١٨)، عن علي بن سعيد الرازي،

عن محمد بن مسلم بن واره، عن محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت بن عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت بن قيس بنحوه مختصراً.

وعلي بن سعيد تكلموا فيه. انظر: اللسان (٢٥/٤)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عنه في التقريب (١٨٤/٢: ٤٦٠)، صدوق سيء الحفظ جداً. ويتبين مما مر أن الطرق التي مضت في درجة الضعيف. ولم يسلم أحدها من قدح ما عدا الوجه الثالث عن الزهري فهو صحيح.

## له شاهد عن أنس بنحوه.

أخرجه البخاري في صحيحه باب علامات النبوّة من المناقب (٢/ ٥٣١: ٣٦١٣)، وفي التفسير تفسير سورة الحجرات (٢٩٥٩٣/٤٨٤٦).

ومسلم في صحيحه الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (١/١١٠: ١١٨، ١٨٨).

وأحمد في مسنده (۳/ ۱۳۷)، وأبو يعلى في المسند (۳/ ۳۲۵: ۳۳۱۸)، (۳/ ۳۲۲: ۳۲۸)، (۲/ ۳۸۰: ۴۱۱۲).

وابن حبان في صحيحه، ذكر ثابت بن قيس، (٩/ ١٥٠: ٧١٢٤ و ٧١٢٥). والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣٤)، مناقب ثابت بن قيس.

والطبراني في الكبير (٢/ ٦٦: ١٣١٩)، وقال في المجمع (٣٢٦/٩)، ورجاله رجال الصحيح.

والبيهقي في الدلائل، باب ما جاء في إخباره ﷺ عن حال ثابت (٦/٣٥٤)، والنسائي في تفسيره (٣/٦/٢: ٣٣٥).

والبغوي في تفسيره (٤/ ٢٠٩).

وعزاه في الدر (٨٤/٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، عن أنس، وبذا يترقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره. سمعت داود الطفاوي<sup>(۱)</sup> يقول: حدثني أبو مسلم البجلي، قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: أتى ناس النبي على فقالوا: (۲): انطلقوا بنا<sup>(۳)</sup> إلى هذا الرجل، فإن كان نبياً فنحن نشهد به، وإن يكن فلا عشنا في جنابه (۱). فأتيت النبي على فأخبرته بذلك. فأتوا النبي على ينادونه من حجرته: يا محمد، يا محمد، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْخُبُرُتِ ٱكَنَّمُ مُنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (۲) فأخذ رسول الله على فمدها، وجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد،

[۲] رواه أبو يعلى (<sup>۸)</sup>: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة <sup>(۹)</sup>، ثنا معتمر، به.

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «الطغاوي»، بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: "فقال"، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «بنا»: ليست في (عم) ولا في (سد).

<sup>(</sup>٤) في (سد): «وإن كان».

<sup>(</sup>٥) الجناب: بالفتح، والجانب: الناحية، والفناء. وما قرب من محله القوم، والجمع: أجنبه. انظر: اللسان (١/ ٢٧٩) والمراد: نعيش قريباً منه.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات: الآية ٤.

 <sup>(</sup>٧) روي في سبب نزول الآية روايتان أخريان غير هذه. كما في تفسير ابن كثير (٤/ ١٨٤) وغيره.
 لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

<sup>(</sup>A) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: «سمية»، والصحيح ما أثبت.

٣٧٢٢ \_ درجته:

ضعيف لحال داود، وفيه أبو مسلم مجهول. وقد عزاه في المجمع (١١١/٧)

إلى الطبراني، وقال: وفيه داود بن راشد الطفاوي. وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات. اهـ. وهو إغفال لحال أبـي مسلم.

وقد تساهل البوصيري حينما قال في الإِتحاف (٢/ق ١٦٨ ب)، رواه مسدد وأبو يعلى بسند رواته ثقات. اهـ.

## تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٢٣٩: ٥١٢٣).

وابن جرير في تفسيره (٢٦/ ١٢١).

وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤/ ١٨٤).

كلهم من طريق معتمر به بلفظه.

وفيه ما تقدم من الضعف.

٣٧٢٣ \_ قال(١) إسحاق: أنا روح هو ابن عبادة ثنا موسى بن عبيدة الربذي أخبرني ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتين قبل العصر فقدم عليه وفد بني المصطلق وكان بعث إليهم الوليد بن عقبة يأخذ صدقات أموالهم بعد الوقعة، فلما سمعوا بذلك خرج منهم قوم ركوباً فقالوا: نفخم(٢) رسول رسول الله ﷺ ونهديه (٣) في البلاد ونحدثه (٤)، فلما سمع بهم رجع، فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم فلما سمعوا به رجع (٥) أقبلوا على أثره حتى قدموا المدينة فصلوا(٦) مع رسول الله ﷺ في الصف الأول من صلاة الأولى، فلما سلم قالوا: نعوذ بالله ورسوله (٧) من غضبه وغضب رسوله فما زالوا يعتذرون حتى جاءه المؤذن بصلاة العصر «فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ إِنَّهَا فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ ٠٠٠٠ الأبة.

## ٣٧٢٣ \_ درجته:

ضعيف لأن موسى بن عبيدة الربذي ضعيف (التقريب ٢/ ٢٨٦)، وثابت ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٦١)، ولم يذكر فيه جرحًا وتعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٩٥) وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ١١١)، وقال: فيه

<sup>(</sup>١) هذا الحديث زيادة من (ك).

<sup>(</sup>Y) في المسند: «يفخم».

<sup>(</sup>٣) في المسند: «يهديه».

<sup>(</sup>٤) في المسند: «يحدثه».

<sup>(</sup>٥) في المسند: «بمرجعه».

<sup>(</sup>٦) في المسند: «فصفوا».

<sup>(</sup>٧) ليست في المجردة.

موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.

### تخريجه:

الحديث أخرجه إسحاق (١١٨/٤: ١٨٨٦)، بهذا الإسناد ونحو من المتن.

والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٠١)، قال حدثنا مصعب ثنا أبي ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى به.

وابن جریر (۳۱۳/۱۱)، قال حدثنا أبو کریب قال ثنا جعفر بن عون، عن موسی بن عبیدة به.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٥٥٦)، لابن مردويه.

وقد ورد نحوه من حديث الحارث بن ضرار أخرج أحمد (٢٧٩/٤)، والطبراني في الكبير (٣٠١/٣: ٣٣٩٥)، قال الهيثمي في المجمع (١٠٩/٧)، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. وقال الحافظ في الإصابة (٣/١٠٢)، وأخرجها الطبراني... وفي السند من لا يعرف.

ومن حديث علقمة بن ناجية أخرجه الطبراني (1/1): 3)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/1): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن حميد بن كاسب، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. ومن حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط (1/1)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/1)، ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.

ومن حدیث ابن عباس أخرجه ابن جریر (۱۱/ ۳۸۳: ۳۱٦۸۹)، والبیهقي (۹/ ۵۶).

ومن حديث مجاهد مرسلاً أخرجه ابن جرير (۱۱/ ۳۸۶: ۳۱۹۸۷)، والبيهقي (۹/ ۵۰)، والطبراني (۲۲/ ۱۵۰: ۶۰۶)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۱۱): رواه الطبراني مرسلاً وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف.

ومن حديث قتادة مرسلاً أخرجه ابن جرير (۱۱/ ٣٨٤: ٣١٦٨٨)، (٣١٦٨٩).

ومن حدیث ابن أبي لیلی مرسلاً أخرجه ابن جریر (۱۱/ ۳۸۶)، (۳۱۹۹۰، ۳۱۶۹۰). ۳۱۶۹۱).

ومن حدیث یزید بن رومان أخرجه ابن جریر (۱۱/ ۳۸۶)، (۳۱۲/۹۲). (سعد).

# ٤٣ ــ سورة قَ

وهو ابن عطية، ثنا أبو مجلز، قال: ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلقى في حائط من حيطان<sup>(۱)</sup> المدينة، فوضع إحدى رجليه على الأخرى. وكانت اليهود<sup>(۲)</sup> تفتري على الله عز وجل، يقولون: إن الله تبارك وتعالى فرغ من الخلق يوم السبت، ثم تروح، فقال الله عز وجل: فرَلَقَذَ خَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَامِن لُّنُوبٍ (۳). فكان أقوام يكرهون أن يضع إحدى رجليه على الأخرى حتى صنع عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط: وهو الجدار. ويجمع على حوائط أيضاً. انظر: النهاية (١/ ٤٦٢ \_ حوط).

<sup>(</sup>۲) في (عم): «وكانت تفتري على الله».

<sup>(</sup>٣) (ق/٣٨)، واللغوب هو الإعياء، والتعب، والنصب. انظر: تفسير ابن كثير (٢٠٢/٤).

٣٧٢٤ \_ درجته:

حسن الإسناد لحال عبد الجليل لأنه صدوق، وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ أ) إلى إسحاق، وقال: رواته ثقات. وفيه تساهل.

### تخريجه:

لم أجده بلفظه، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى (٨/ ٣٨٢: ٥٥٦٨)، عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم أنه سأل أبا مجلز عن حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، فقال أبو مجلز: لا بأس به، وورجاله ثقات.

يزيد بن هارون: ثقة متقن (التقريب ٢/ ٣٧٢).

والعوام هو ابن حوشب: ثقة ثبت (التقريب ٢/ ٨٩).

والحكم هو ابن عتيبة: ثقة ثبت (التقريب ١٩٢/١).

وأبو مجلز لاحق بن حميد: ثقة (التقريب ٢/ ٣٤٠).

فهذا إسناد صحيح إلى أبي مجلز.

وذكر السيوطي في الدر (٦/ ١١٠)، أن الخطيب أخرج نحوه في تاريخه. ولم أقف عليه. ٣٧٢٥ ـ وقال مسدد: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قول الله عز وجل: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ ﴾(١) قال: الباسقات: الطوال. والنضيد: المتراكم.

سورة ق: الآية ١٠.

### ۳۷۲٥ \_ درجته:

ضعيف لحال سماك، إذ روايته عن عكرمة مضطربة. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩/أ) إلى مسدد، وقال: رواته ثقات. اه.. وفيه تساهل.

## تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/٢٦)، عن هناد، عن أبي الأحوص به وقال: الباسقات: الطوال، وفيه ما سبق.

وقد روي معناه عن غير عكرمة.

فروي معنى: باسقات عن ابن عباس، وعبد الله بن شداد، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد.

وروي معنى: نضيد عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

انظر: تفسير ابن جرير (١٥٣/٢٦)، وقال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وروي غير هذا المعنى عن عكرمة نفسه: فقد ذكر السيوطي في الدر (١٠٢/٦)، أن عبد بن حميد وابن المنذر أخرجا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت عكرمة عن النخل باسقات؟ فقلت: ما بسوقها؟ قال: بسوقها: طلعها. ألم تر أنه يقال للشاة إذا حان ولادها بسقت. قال: فرجعت إلى سعيد بن جبير فقلت له: فقال: كذب، يسوقها: طولها. في كلام العرب. ألم تر أن الله قال: ﴿ وَٱلنَّخُلُ بَاسِقَنْتِ ﴾ ثم قال: «طلع نضيد».

ولم أقف على سنده عندهما. إلا أن ابن خثيم هذا: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٤٣٧: ٤٦٥).

كما ذكر عن ابن المنذر أنه أخرج عن عكرمة قال: بسوقها: التفافها.

ولم أقف على سنده.

عبد الوارث، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: وسألته \_ يعني النبي على النبي على حن: ﴿ وَإِدْبَرَ النَّجُومِ ﴾ (٢)؟ فقال: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم: الركعتان قبل الغداة.

(۱) هذا سند مسدد.

(٢) قال تعالى: ﴿ فَأَصْدِ عَلَىٰ مَا يَمُولُونَ وَسَيِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قِلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقِبَلَ ٱلْفُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّالِ فَسَيِّعَهُ وَأَذْبَذَرُ ٱلشَّجُودِ ﴾ [ق: ٣٩، ٣٠].

وقال جلا وعلا: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ مَسَيِّمَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُورِ ﴾ [الطور: ٤٩]. وللمفسرين في الأول ثلاثة أقوال:

١ \_ أنه الركعتان بعد صلاة المغرب. روي عن عدد من الصحابة والتابعين.

٢ ـ أنه النوافل بعد المفروضات. قاله ابن زيد.

٣ - أنه التسبيح باللسان عقب الصلوات المكتوبات. روى عن ابن عباس.

انظر: زاد المسير (٨/ ٢٤). انظر: تفسير ابن كثير (٢٠٢/٤).

وفي الثاني قولان:

١ ــ أنها الركعتان قبل صلاة الفجر. وهو قول الجمهور.

٢ ــ أنها صلاة الغداة. قاله الضحاك، وابن زيد.

انظر: زاد المسير (١١/٨). انظر: تفسير ابن كثير (٢١٦/٤).

# ۳۷۲٦ \_ درجته:

ضعيف لحال الحارث، والسبيعي: مدلس من الثالثة، وقد عنعن، ومحمد بن إسحاق لم أستطع معرفته.

## تخريجه:

الأثر مروي عن خمسة من الصحابة كما يلي:

ا حن علي. روي عن أبي إسحاق، عن الحارث عنه. وقد اختلف على
 أبي إسحاق فيه في إسناده بين رفعه ووقفه على على:

# (أ) فروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

أخرجه مسدد كما مضى. وعزاه في الدر (٦/ ١١٠)، إلى ابن المنذر وابن مردويه. وهو ضعيف.

(ب) روي عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، موقوفاً عليه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ١٨٠)، عن ابن حميد، عن حكام، عن عنبسة. عنه به. وقال فيه الركعتان بعد المغرب. فقط.

وأخرجه في الموضع نفسه عن أبي كريب، عن مصعب بن سلام، عن الأجلح، عنه بنحو السابق.

وأخرجه عن ابن بشار، عن أبى عاصم، عن سفيان. عنه. بنحوه.

وفيه أيضاً ما سبق من عنعنة أبى إسحاق. وضعف الحارث.

ولعل الروايتين في درجة واحدة. إذ الرواة الذين رووه عن أبـي إسحاق موقوفاً منهم ثقات مشهورون، وأما من رواه مرفوعاً فلم أستطع معرفته.

ثم إنه روي موقوفاً من غير طريق أبيي إسحاق.

فأخرجه ابن جرير في الموضع السابق عن يعقوب، عن ابن علية، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن على موقوفاً.

ورجاله ثقات لكن ابن جريج، مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

كما أخرجه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي زرعة، وهبة الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء البكري، عن علي موقوفاً.

وفيه أبو الصهباء البكري مقبول. انظر: التقريب (١/ ٣٧٠: ١٢٦).

وفي (٢٦/ ١٨٢)، عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن حميد، عن الحسن، عن على موقوفاً.

ورجاله ثقات إلاَّ أن رواية الحسن البصري، عن علي مرسلة.

وأعاده في (٣٩/٣٧)، وقال ابن أبي عدي وحماد بن مسعدة. وذكر طرفه الثاني فقط.

وأخرجه في (٢٦/ ١٨٢)، عن ابن حميد، عن حكام، عن جرير، عن عطاء، عن علي موقوفاً بنحوه، وذكر طرفه الأول.

وفيه محمد بن حميد الرازي. ضعيف. انظر: التقريب (٢/١٥٦: ١٥٩).

وأخرجه في (٣٧/٣٩)، بالسند نفسه. لكن بدون ذكر حكام. وبالشطر الثاني فقط من الأثر.

فهذه الطرق وإن كانت ضعيفة. لكنها تشعر بأن لرواية الوقف أصلاً.

وأما رواية الرفع فيعضدها ما يلي.

٢ ـ عن ابن عباس. وقد روي عنه مرفوعاً، وموقوفاً.

(أ) المرفوع:

وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. من حديث محمد بن الفضيل، عن رشدين بن كريب وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق؟ فقال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا، فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: والقول ما قال أبو محمد. ورشدين أرجح من محمد، وأقدمه، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب صلاة التطوع، الركعتان قبل صلاة الفجر، والركعتان بعد المغرب (١/ ٣٢٠)، من طريق ابن فضيل به بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد من حديث حماد ابن سلمة، عن

علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة، وليس على شرط هذا الكتاب. اهـ. وتعقبه الذهبـي بقوله: رشدين ضعفه أبو زرعة، والدارقطني. اهـ.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨١/٢٦)، وابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير تفسير سورة (ق ٢٠٣/٤)، كلاهما من طريق ابن فضيل به بنحوه. ولكن في رواية ابن أبي حاتم زيادة وهي قول ابن عباس: «بت ليلة عند رسول الله على فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، فقال: يا ابن عباس. . الحديث.

قال ابن كثير: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها. وصلًى تلك الليلة مع النبي على ثلاث عشرة ركعة. ثابت في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه الزيادة فغريبة، لا تعرف إلا من هذا الوجه. ورشدين بن كريب ضعيف، ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه، والله أعلم.

فمدار الروايات على محمد بن فضيل وهو: صدوق عارف، رمي بالتشيع. انظر: التقريب (۲۰۰/۲: ۲۲۸)، عن رشدين وهو: ضعيف. انظر: التقريب (۱/ ۲۰۱: ۹۳)، وعليه فالحديث ضعيف.

### (ب) الموقوف:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ١٨١)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه عن ابن عباس موقوفاً عليه.

وفيه رواه مبهمون لم أعرفهم.

٣ \_ عن أبى هريرة موقوفاً.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ١٨١)، عن علي بن سهل، عن مؤمل، عن حماد، عن علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عنه موقوفاً بنحوه.

وقد ذكره الحاكم كما مر، ولم يصرح بوقفه. ولعله أشار بكلامه السابق إلى ذلك.

...........

ومؤمل هو ابن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب (٢/ ٢٩٠: ٥٣١).

وأوس: مجهول. انظر: التقريب (١/ ٨٥: ٣٥٣).

وقد عزاه في الدر (٦/ ١١٠) إلى ابن مردويه عنه. وذكره محمد بن نصر في قيام الليل. انظر: المختصر (ص ٧٨).

٤ \_ عن عمر موقوفاً:

ذكره محمد بن نصر في قيام الليل كما في المختصر (ص ٧٨)، باب الركعتين بعد المغرب.

وعزاه في الدر (٦/ ١١٠) إلى ابن المنذر.

عن أبي تميم الجيشاني موقوفاً. وهو كسابقه.

وبهذا يبقى الأثر ضعيفاً. لكن الشاهد المروى عن ابن عباس \_ وإن كان ضعيفاً \_ إذا انضم إلى المرفوع المروى عن علي رقاه إلى درجة الحسن لغيره. وأما الروايات الموقوفة فتبقى ضعيفة.

# ٤٤ \_ سورة الذاريات

ابن سليم، عن أيوب \_ هو السختياني \_ عن مجاهد. في قوله تعالى: في سليم، عن أيوب \_ هو السختياني \_ عن مجاهد. في قوله تعالى: في مَن أَنتَ بِمَلُومٍ (١) قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: «ما نزلت آية كانت أشد علينا منها، ولا أعظم علينا منها. قلنا: ما هذا إلا من سخطة، أو مقت، حتى أنزلت: ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) قال: ذكر بالقرآن.

[۲] أخبرنا<sup>(۳)</sup> سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب عن مجاهد، قال: خرج علينا علي رضي الله عنه معتجراً ببرد<sup>(۱)</sup> مشتملاً<sup>(۵)</sup> في خميصة <sup>(۲)</sup> ، قال: لما نزلت: «فتول عنهم فما أنت بملوم»<sup>(۸)</sup>، اشتد على أصحاب النبيِّ عَيِّة، فلم يبقَ منا أحد إلا أشفق<sup>(۹)</sup> لهلكة، إذ أُمر النبيُّ عَيِّة أن يتولَى عنهم، حتى نزلت، ﴿ وَذَكِرَ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ النبيُّ عَيْقِهِ أن يتولَى عنهم، حتى نزلت، ﴿ وَذَكِرَ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ النَّمُومِنِينَ ﴾ (۱۰) فطابت أنفسنا.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سند إسحاق.

<sup>(</sup>٤) من الاعتجار، وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. انظر: اللسان

(٤/٤٤). والبرد من الثياب: قال ابن سيده: البرد: ثوب فيه خطوط، وخص بعضهم به الوشي. وجمعه أبراد، وأبرد، وبرود. انظر: اللسان (٣/ ٨٧).

والمعنى أنه لف هذا الثوب على رأسه.

- (٥) في (عم): «مشتملاً به».
- (٦) الخميصة: كساء أسود مربع، له علمان، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة. وكانت من لباس الناس قديماً. وجمعها: خمائص. انظر: اللسان (٧/ ٣١).
  - (٧) في (عم) و (سد): "في خميصته".
    - (A) سورة الذاريات: الآية ٤٥.
  - (٩) أشفق، من الإشفاق، والشفق والإشفاق. الخوف. انظر: اللسان (١٠/ ١٨٠).
    - (١٠) سورة الذاريات: الآية ٥٥، والمعنى: أنه لم يبقَ أحد إلَّا خاف الهلاك.

## ٣٧٢٧ \_ [١، ٢] درجته:

موقوف ضعيف لإِرسال مجاهد. وقد عزاه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ أ)، إلى إسحاق بلفظيه.

ومجاهد وإن قال خرج علينا علي. فقد قال ابن معين في ذلك: ليس بشيء. انظر: تاريخ ابن معين (ص ١٦١: ٣٦١)، جامع التحصيل (ص ٢٧٣: ٧٣٦).

والطريق الأول فيه ليث بن أبى سليم ضعيف اختلط بآخره.

 $(1)^{(1)}$  وقال أحمد بن منيع: حدثنا ابن عليَّة أن يتولَّى عنّا، أيوب أن فذكره بلفظ (أحزننا ذلك). فقلنا: أمر النبيُّ عَلَّهُ أن يتولَّى عنّا، حتى نزلت. والباقي مثله، ولم يقل: فطابت أنفسنا أنه.

(١) في (عم) و (سد): «أحمد بن علية».

(٣) زاد في (ك): «رواه حماد بن زيد عن أيوب مثله، ورواه وهيب بن خالد».

### ٣٧٢٧ \_ [٣] درجته:

مقطوع، ضعيف أيضاً للإرسال. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف. انظر: تفسير سورة الذاريات (٢/ق ١٦٩ أ)، إلى إسحاق بلفظيه، ثم قال في الثاني: ورواه أحمد بن منيع بسند رواته ثقات. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (مح): «أبو بكر»، وهو خطأ، والصحيح في (عم) و (سد).

٣٧٢٧ \_ [٤] قلت: رواه الهيشم بن كليب في مسنده. عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حمَّاد بن زيد، به وأتمَّ منه.

وحديث مجاهد عن علي رضي الله عنه، عند أحمد في مسنده لحديث غير هذا(١).

(۱) يشير بهذا إلى سماع مجاهد من علي. ولعله يريد الحديث الذي رواه أحمد في مسنده (۱/ ۹۰)، فإن مجاهداً قال فيه: قال على... الحديث. وهذا لا يقتضي سماعه منه.

٣٧٢٧ \_ [٤] درجته:

ضعيف أيضاً، لأنه مرسل.

### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١١).

والبيهقي في الشعب، باب في نشر العلم وألا يمنعه أهله (٢/ ٢٧٦: ١٧٥٠)، كلاهما من طريق إسماعيل به بنحوه.

وهو ضعيف، فمرسلات مجاهد ضعيفة.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١١٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبـي حاتم، والضياء في المختارة.

وله شاهد عن ابن عباس بنحوه عزاه في الدر (١١٦/٦)، إلى أبـي داود في الناسخ والمنسوخ، وابن المنذر.

سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، قال: لما قتل عثمان سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه ذعرني ذلك ذعراً شديداً \_ وكان سلُّ السيف فينا عظيماً \_ فجلست في بيتي، فكانت حاجة لي، فانطلقت إلى السوق فإذا أنا بنفر في ظل القصر جلوساً نحو أربعين رجلاً، وإذا سلسلة قد عرضت على الباب فقلت: لأدخلن. فذهبت أدخل، فمنعني البوَّاب. فقال له القوم: دعه، ويحك. فذهبت. فإذا أشراف الناس، وإذا وسادة. فجاء عليٌّ رضي الله عنه. رجل فنه غيري فقال رضي الله عنه ولا عمامة. فسلم ثم جلس، فلم ينكر من القوم غيري. فقال رضي الله عنه: سلوني عما شئتم. ولا تسألوني إلاَّ عما ينفع ولا يضر، فقال له رجل: ما قلت حتى أحببت أن نقول لك / (١٥) فأسألك؟

فقال: سلني عما<sup>(۲)</sup> شئت. فقال: ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرَّواً ﴾؟ فقال رضي الله عنه: أما تسأل عن غير هذي <sup>(۳)</sup>؟ فقال: أنا أسألك عما أريد، قال رضي الله عنه: الرياح. قال: فما ﴿ فَٱلْحَيِلَاتِ وِقَرَا ﴾؟ قال رضي الله عنه: السحاب. قال: فما ﴿ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسَرَّكُ ﴾؟ قال رضي الله عنه: السفن. قال: فما ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمِّرًا ﴾؟ قال رضي الله عنه: الملائكة... فذكر الحديث بطوله. وفيه أن المسؤول عليٌّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (عم): «حتى أحببت أن تقول لك».

<sup>(</sup>۲) في (سد): «عم شئت».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «أو ما تسأل عن غير هذا».

٣٧٢٨ \_ [١] درجته:

موقوف ضعيف، لأن حماد بن سلمة مختلط، ولم تتميز رواية النضر عنه.

 $(1)^{(1)}$  وقال الحارث (1): حدثنا العباس بن الفضل الأزرق العبدي إملاء (1) ببغداد (1) وهو من أهل البصرة (1)، ثنا حماد بن سلمة، فذكره بطوله.

- (٣) قال في معجم البلدان (١/٤٥٦): أم الدنيا، وسيدة البلاد، وكان أول من مصرها المنصور، أبو جعفر، وشرع في عمارتها سنة (١٤٥هـ)، ونزلها سنة (١٤٩). اهـ. وأطال في وصفها وذكر تاريخها وما فيها.
- (٤) البصرة بالعراق، والبصرة: هي الأرض الغليظة، التي فيها حجارة تقطع وتقلع حوافر الدواب. وقيل: حجارة رخوة فيها بياض. وقد أطال ياقوت في معجمه في ذكر وصفها وتاريخها وما فيها أيضاً. انظر: معجم البلدان (١/ ٤٣٠).

۳۷۲۸ \_ [۲] درحته:

شديد الضعف لحال العباس بن الفضل فهو متروك.

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (١/ ٤٦١).

 <sup>(</sup>٢) الإملاء من طرق التحمل، وهو أحد قسمي السماع. إذ السماع إملاء، وغير إملاء. وهذه الطريقة أعلى طرق التحمل. انظر: التدريب (٨/٢).

شا ابن جريج، عن أبي حرب، عن أبي الأسود ح<sup>(1)</sup> وعن رجل، عن زاذان<sup>(۲)</sup> قالا<sup>(۳)</sup>: بينا الناس ذات يوم عند عليِّ رضي الله عنه إذ وافقوا<sup>(1)</sup> منه نفساً طيبة. قالوا<sup>(1)</sup>: حدثنا عن أصحابك يا أمير المؤمنين. فذكر الحديث قال: فقام عبد الله بن الكوَّا الأعور<sup>(۷)</sup>، رجل من بني بكر ابن وائلٍ. فقال: يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذرواً؟ فذكر مثله. وزاد: قال في: ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْمَبْكِ﴾ (٨) قال: ذات الخلق الحسن. وزاد فيه أيضاً: ولا تعد لمثل هذا. لا تسألني عن مثل هذا.

# \* هـذا طرف مـن حـديـث سـاقـه بطـولـه، وفـرَّقتـه فـي أبوابه (٩).

(١) هذه الحاء للتحويل. والظاهر أن أبا حرب رواه عن أبيه، وعن رجل، عن زاذان.

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): «زادان»، بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (سد): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (مح): «أوقفوا»، والصحيح ما أثبت كما في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٥) الموافقة: المصادفة. يقال: وافقته، أي: صادفته. انظر: اللسان (١٠/ ٣٨٢). والمراد: أنهم رأوا منه نفساً طيبة ولين جانب.

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فقالوا».

<sup>(</sup>۷) عبد الله بن الكوا اليشكري. من رؤوس الخوارج. قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال الحافظ: له أخبار كثيرة مع علي، وكان يلزمه، ويعييه في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج، وعاود صحبة علي. انظر: الميزان (۲/ ٤٧٤). انظر: لسان الميزان (۳/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>A) سورة الذاريات: الآية ٧.

<sup>(</sup>٩) سيأتي بعضه في أول سورة الطور. برقم ٣٧٣٠.

.....

## ۳۷۲۸ \_ درجته:

الحديث له إسنادان:

الأول: ضعيف لأن ابن جريج مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

الثاني: ضعيف للسبب الأول. ولأن فيه رجلاً مبهماً.

فالحديث ضعيف من الطرق المتقدمة كلها. وقد أورد البوصيري بعضه في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ أ)، وعزاه لإسحاق وابن منيع، وسكت عليه. لكنه يترقى بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره.

### تخريجه:

الأثر أخرجه إسحاق كما تقدم، عن النضر، عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن خالد بن عرعرة، عن على.

ولم أجد من تابع النضر عن حماد إلاً العباس بن الفضل، عند الحارث، كما تقدم، والعباس ضعيف جداً.

وقد أخرجه البيهةي في الشعب، باب المناسك، حديث الكعبة والمسجد الحرام (٣٩٩٦: ٤٣٦/٣)، عن أبي نصر عمر بن قتادة، عن أبي الحسن محمد بن الحسن السراج، عن أبي شعيب الحراني، عن داود بن عمرو، عن أبي الأحوص.

ورجاله كلهم ثقات.

كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/١٨٥)، عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص.

ورجاله أيضاً ثقات.

وأخرجه في (٢٦/٢٦)، عن ابن المثني، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. .

كلاهما عن سماك به بنحوه. وأخرجه عن ابن حميد، عن مهران، لكنه قال حدثنا عن سماك.

كما أخرجه أبو الشيخ في العظمة، صفة السموات (ص ٢٤٣: ٥٥٠)، عن إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن المقدمي، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سماك به بنحوه.

وأخرجه ابن عيينة في تفسيره، عن أبي الطفيل، عن علي بنحوه.

وهو صحيح كما ترى.

وأخرجه الفريابي كما في فتح الباري (٨/ ٤٨٥)، عن الثوري، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى الطفيل به بنحوه.

وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أحد من الصحابة إلاَّ من ابن عباس، وعائشة. وروايته عن غيرهما مرسلة. انظر: جامع التحصيل (ص ١٥٨).

ومن طريق حبيب أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/٢٦)، من طريقين عنه.

لكن تابعه غيره.

فقد أخرجه الحاكم في المستدرك. انظر: تفسير سورة الذاريات (٢/٤٦٦)، عن أبى الحسن على بن محمد بن عقبة.

عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن بسام بن عبد الله الصيرفي، عن أبي الطفيل به بنحوه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

وبسام هذا قال عنه في التقريب (٣١ : ٣١): صدوق.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٨٦/٢٦)، عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل به بنحوه، ورجاله ثقات.

...........

وأخرجه كذلك عن أبي حميد، عن جرير، عن عبد الله بن رفيع، عن أبي الطفيل به بنحوه.

وعن ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور، عن معمر، عن وهب بن عبد الله، عن أبي الطفيل به بنحوه.

ومن طريق وهب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة الذاريات (٢٤١/٢).

وأخرجه ابن جرير في الموضع ذاته عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بل عبيد الله بل عن محمد بن خالد بن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن علي بنحوه.

ومحمد بن خالد بن عثمة: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (٢/ ١٥٧: ١٧٤).

وموسى: صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٩: ١٥٢١).

وأبو الحويرث عبد الرحمان بن معاوية: صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب (١/ ١٩٨).

فهو ضعيف من هذه الطريق.

وأخرجه في الموضع ذاته عن أبي كريب، عن طلق، عن زائدة، عن عاصم، عن علي بن ربيعة، عن علي بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات.

كما أخرجه عن يونس، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن أبي صخرة، عن أبي صخرة، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء البكري، عن علي بنحوه.

وأبو الصهباء مقبول. انظر: التقريب (١/ ٣٧٠: ١٢٦).

وأخرجه عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، مرسلًا.

فالخلاصة أن المروي عن علي رضي الله عنه صحيح، فأكثر طرقه صحيحة. وما كان منها ضعيفاً فضعفه منجبر إلاً ما ندر.

وقد عزاه السيوطي في الدر (١١١/٦)، إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور، وابن الأنباري في المصاحف.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في «والسماء ذات الحبك» قال: ذات الخلق الحسن.

أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ١٨٩)، عن ابن بشار، عن عبد الرحمان، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عنه به.

وعطاء: صدوق اختلط. انظر: التقريب (٢/ ٢٢: ١٩١)، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه من طريقه في (٢٦/ ١٩٠).

وكذا أخرجه من طريقه أبو الشيخ في العظمة (ص ٧٤٥: ٥٥٦).

وأخرجه ابن جرير في (١٨٩/٢٦)، عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، عن عبثر، عن حصين، عن عكرمة، عنه به.

ورجاله ثقات.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ص ٢٤٣: ٥٤٧) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي سعيد الأشج، عن ابن أبي غنية، عن سعيد بن طريف، عن عكرمة بنحوه.

وابن جرير في (٢٦/ ١٩٠)، عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس به.

وعن مهران، عن سعيد، عن قتادة، عنه به.

فهو في درجة الصحيح عن ابن عباس.

وقد عزاه السيوطي في الدر (١١٢/٦)، إلى ابن مردويه، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطستي.

وله شاهد مرفوع من حديث عمر، وفيه أن صبيغ التميمي سأله عن معنى هذه الآيات، فأجابه بنحو ما تقدم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته. وفيه أنه أمر بحبسه وضربه.

أخرجه البزار في مسنده (٢٩٩١: ٢٩٩)، عن إبراهيم بن هانيء، عن سعيد بن سلام العطار، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: جاء صبيغ. فذكره. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن النبي على من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه. وإنما أتى من أبي بكر بن أبي سبرة فيما أحسب، لأن أبا بكر لين الحديث، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث، وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله على إلا من هذا الوجه، فذكرته وبينت العلة فيه. اه.

وذكره الهيثمي في المجمع (١١٦/٧)، وقال: رواه البزار، وفيه أبو بكر بن أبى سبرة، وهو متروك. اهـ.

ونقله ابن كثير في تفسيره (٢٠٤/٤)، وقال: فهذا الحديث ضعيف رفعه. وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه. اهـ.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، ترجمة صبيغ (٨/ ٢٣١)، من طريق أبي بكر به. ونقل قول الدارقطني: غريب من حديث يحيى الأنصاري عن ابن المسيب، عن عمر، تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة المديني عنه، وهو في أطراف الأفراد لابن طاهر (١/٥٠١).

وأخرجه كذلك ابن مردويه عن عبيد بن موسى، عن ابن أبـي سبرة كما في

الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٤/ ٣٩٥)، وأبو بكر بن أبي سبرة قال عنه في التقريب (7/ 70: (٥): رموه بالوضع. اهـ. ومداره عليه. فلعله كما قال الإمام ابن كثير موقوف على عمر. وقد ذكره الحافظ في الفتح (1/ 70)، وقال: بسند لين.

وعزاه في الدر (٦/ ١١١)، إلى الدارقطني في الأفراد، والفريابي.

٣٧٢٩ ـ وقال أحمد بن منيع: حدثنا مسعدة بن اليسع، ثنا الجريري<sup>(۱)</sup> عن أبي العلاء بن الشخير. قال: لما نزلت: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّمُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ (٢) خرج رجال بأيديهم العصيُّ فقالوا: أين الذين كلَّفوا ربنا حتى حلف؟

(۱) في (مح): «الحريري» بالحاء، والصحيح في (عم) و (سد).

(٢) سورة الذاريات: الآية ٢٣.

# ٣٧٢٩ \_ درجته:

الحديث شديد الضعف لأن مسعدة متروك. وفيه علتان أخريان:

١ ـ أنه لم تتميز رواية مسعدة عن الجريري، هل هي قبل الاختلاط أم بعده.

٢ \_ أنه مرسل. فيزيد لم يحضر القصة.

وقول البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ أ)، رواه أحمد بن منيع عن مسعدة بن اليسع، وهو ضعيف. اهـ.

فيه تساهل.

# تخريجه:

لم أجده.

# ٥٤ ــ سورة الطور

سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: . . فقام آخر فقال: سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: . . فقام آخر فقال: أخبرني عمّا أسألك عنه، قال: سلني عما ينفع ولا يضر (١)، فقال: ما «السقف المرفوع» (٢)? قال: السماء. قال: فما «البيت المعمور» (٣)? فقال علي رضي الله عنه لأصحابه: ما تقولون؟ قالوا: هذا البيت: الكعبة (٤). فقال: لا، ولكنه (٥) بيت في السماء بحيال البيت الحرام، يقال له: الضراح حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون فيه.

(١) في (مح): «عما يضر ولا ينفع»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>۲) قيل في السقف المرفوع قولان:

١ ـــ إنه السماء. قاله على رضى الله عنه، والجمهور.

٢ \_ إنه العرش. قاله الربيع.

انظر: تفسير ابن جرير (١٨/٢٧)، زاد المسير (٨/٤٧).

<sup>(</sup>٣) وفي البيت المعمور قولان:

١ \_ إنه بيت في السماء، فقيل في السابعة، وقيل في السادسة، وقيل في السماء الدنيا.

٢ ــ إنه البيت الحرام.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٢١٠)، زاد المسير (٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «أي الكعبة».

<sup>(</sup>۵) في (عم) و (سد): «فقال: ولكنه».

### ۳۷۳۰ \_ درجته:

ضعيف لأن حماداً مختلط، ولم تتميز رواية النضر عنه. متى هي؟ وقول البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ أ)، رواته ثقات، لا يقتضى صحته.

## تخريجه:

قوله في: البيت المعمور: إنه بيت في السماء.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩/٢٧)، عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص.

ورجاله ثقات. والبيهقي في الشعب، باب المناسك. حديث الكعبة (٣/ ٤٣٦: ٣٩٩١)، من طريقه.

وكذا عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة وفيه أنه في السماء السادسة. ورجاله ثقات كذلك.

وعن ابن حميد عن مهران، عن سفيان. ثلاثتهم، عن سماك به بنحوه.

وأخرجه ابن جرير كذلك في (١٦/٢٧)، عن أبي كريب، عن طلق بن غنام، عن زائدة، عن عاصم، عن علي بن ربيعة، عن على بنحوه.

ورجاله ثقات أيضاً.

وأخرجه كذلك عن ابن حميد، عن حكام، عن عنبسة، عن عبيد المكتب، عن أبي الطفيل، عن على بنحوه.

ورجاله ثقات. وعنبسة هو ابن سعيد الضريس.

فالمروى عن علي رضي الله عنه صحيح لغيره.

وقد عزاه في الدر (١١٧/٦) إلى ابن المنذر، وابن أبـي حاتم، وابن الأنباري.

وله شاهد مرفوع صحيح عن أنس أن النبي ﷺ، لما عرج به إلى السماء رفع له البيت المعمور في السماء السابعة، وأنه تدخله الملائكة. بنحو هذا.

أخرجه البخاري في صحيحه، باب ذكر الملائكة من كتاب الجزية (٣٢٠٧

٢/ ٤٢٢)، وفي باب المعراج (٣٨٨٧: ٣/ ٦٣)، ذكر البيت المعمور.

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء بالنبي على إلى السموات (١/ ١٤٥: ٢٥٩).

وهو عند النسائي في تفسيره (۲/ ۳۳۷)، وعند أحمد في مسنده (۳/ ۱۵۳). وفي المستدرك (۲/ ٤٦٨)، وعبد بن حميد في المنتخب (۱۲۱۰).

والبيهقي في الشعب (٣٩٩٣: ٣٨٨٣)، المناسك. وابن جرير في تفسيره (١٧/٢٧)، من عدة طرق.

وعزاه في الدر إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

وقد روي معناه عن غير علي.

فقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً بسند ضعيف كما ذكر ذلك صاحب الدر المنثور (١١٧/٦)، وعزاه لابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، والعقيلي، وعن ابن عباس موقوفاً بسند ضعيف كما ذكر ذلك هو أيضاً، وعزاه للطبراني، وابن مردويه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره عنه (١٧/٢٧)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، قال حدثني أبي، عنه بنحوه، إلا أنه ضعيف فكل رجال الإسناد ضعفاء كما تقدم في النص رقم ٣٦٥٣.

وعن عائشة مرفوعاً وعزاه في الدر إلى ابن مردويه.

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقد عزاه في الدر أيضاً إلى ابن مردويه.

وأخرجه عنه البيهقي في الشعب (٣٩٩٤: ٣/ ٤٣٨). بنِحوه موقوفاً عليه.

وعليه فهو صحيح عن علي، وله شاهد صحيح مرفوع. وروي عن غيره موقوفاً. ومرفوعاً بأسانيد ضعيفة.

قوله: السقف المرفوع: السماء.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦/٢٧)، عن ابن المثنى، عن حمد بن جعفر،

عن شعبة، عن سماك عن خالد، عن علي بنحوه.

وفي (١٨/٢٧)، عن هناد، عن أسى الأحوص، عن سماك به بنحوه.

والبيهقي في الشعب (٣/٣٩٤: ٣٩٩١)، من طريق أبي الأحوص به بنحوه.

وعن ابن حميد عن مهران، وعن ابن يسار عن عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن سماك به بنحوه.

وتقدم أن رجاله ثقات.

والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦٨)، من طريق سفيان به بنحوه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأبو الشيخ في العظمة (ص ٢٤٣: ٥٥٠)، من طريقه به بنحوه.

وعزاه في الدر إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن علي.

# ٤٦ \_ سورة النجم

٣٧٣١ \_ قال مسدد: حدثنا يحيى، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن نافع قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وهو شاهد: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ (١).

قال رضي الله عنه: هي النظرة، والغمزة، والقبلة، والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل<sup>(۲)</sup>.

(١) سورة النجم: الآية ٣٢. وفي المراد باللمم ستة أقوال:

١ ــ ما ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر لهم في الإسلام، قاله زيد بن ثابت.

٢ ـ أن يلم بالذنب مرة، ثم يتوب، ولا يعود. قاله ابن عباس والسدي، والحسن.

٣ ــ أنه صغار الذنوب، كالنظرة، والقبلة، وكل ما دون الزنا، قاله ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعب ومسروق.

٤ ــ أنه ما يهم به الإنسان، قاله محمد بن الحنفية.

٥ \_ أنه ما ألم بالقلب، أي: خطر قاله سعيد بن المسيب.

٦ \_ أنه النظر من غير تعمد. قاله الحسين بن الفضل.

انظر: تفسير ابن جرير (٢٧/ ٦٦)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٢٥)، زاد المسير (٨/ ٧٦).

(٢) «وقد وجب الغسل»: ليست في (عم) ولا في (سد).

فيه عبد الرحمن بن نافع لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

٣٧٣١ \_ درجته:

### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦٦/٢٧)، من طريق ابن نافع به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ١٢٧)، إلى ابن أبي حاتم.

وقد روي له شاهد عن ابن مسعود بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٥٥)، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عنه.

ورجاله ثقات.

ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧٠)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وسكت الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الشعب، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/٣٩٣: ٧٠٦٠).

وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور كما عند ابن جرير في تفسيره (٦٥/٢٧)، عن محمد بن عبد الأعلى عنه به بنحوه. لكن قال: عن أبي الضحى أن ابن مسعود: وجاء موصولاً في الروايات الأخرى، عن أبي الضحى عن مسروق، عن ابن مسعود.

وعزاه في الدر (٦/ ١٢٧)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر عن ابن مسعود.

وقد روى أبو هريرة مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: «إن الله كتب على ابن آدم خطه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه».

أخرجه البخاري في صحيحه، الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (١٣٩/٤)، وفي القدر، باب: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون (٢١١/٤: ٢١١/٤).

ومسلم في صحيحه، القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا (٥/ ٥١٥: ٢١

و ۲۲)، وأبو داود في: النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢/ ٦٠٩: ٢١٥٢.) ٢١٥٣، ٢١٥٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٦ و ٢/ ٣١٧).

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة النجم (٢/ ٤٧٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي، وقد خرجه الشيخان كما علمت.

والبغوي في شرح السنَّة، كتاب الأيمان (١/ ١٣٦: ٧٥).

والبيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (٤/٣٦٥: ٣٤٥ و ٤٢٨ و ٥٤٢٥ و ٥٤٢٩ و ٥٤٢٩ و ٥٤٢٩ و

وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٢٥٣).

والنسائي في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٣٥٣: ٥٦٤).

وابن جرير في تفسيره (۲۷/ ۲۰).

وعزاه في الدر (٦/١٢٧)، إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

فيرتقي الأثر المروي عن أبي هريرة إلى الصحيح لغيره.

۳۷۳۲ — حدثنا<sup>(۱)</sup> یحیی، عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هریرة رضي الله عنه قرأ النجم فسجد<sup>(۳)</sup>. ثم قام فقرأ سورة أخرى.

(۱) هذا سند مسدد.

(۲) في (عم) و (سد): «قرأ: والنجم».

(٣) يعنى عند قوله تعالى: ﴿ فَأَتَّجُدُوا بِيَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٤٠ [النجم: ٦٢].

٣٧٣٢ \_ درجته:

موقوف صحيح.

### تخريجه:

لم أجده بلفظه، لكن ذكر السيوطي في الدر (٦/ ١٣٢)، عن سبرة قال: صلَّى بنا عمر الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف، ثم قرأ في الثانية النجم فسجد. ثم قام فقرأ: إذا زلزلت، ثم ركع. اهـ. وعزاه لسعيد بن منصور.

٣٧٣٣ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا عبد الله بن عمر، ثنا أبو خالد الأحمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رضى الله عنهما:

﴿ إِذَ (٢) يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ (٣) قال رسول الله ﷺ (٤): رأيتها حتى (استثبتها) (٥)، ثم حال دونها فراش الذهب.

(۱) المسند (۳/ ۱۳۷: ۲٦٤٨)، المقصد العلى (ق ۱۰۸).

(٢) في (عم) و (سد): «أن يغشى»، وهو خطأ.

(٣) [النجم: ١٦]، وقد ورد أن الذي يغشاها نور رب العالمين. قاله الضحاك. وقال الحسين ومقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة. وقيل فراش من ذهب. انظر: تفسير ابن كثير (٢٢/٤)، زاد المسير (٨٠/٧).

(٤) في (عم) و (سد): «قال صلى الله عليه».

(٥) هذه الكلمة غير واضحة في (مح)، وفي (عم): «استثمتها»، وفي (سد): «استبتها»، ولعل الصحيح ما أثبت كما هو عند ابن جرير، والسيوطي في الدر.

## ٣٧٣٣ \_ درجته:

شدید الضعف، لأن جویبرًا متروك، وفیه الضحاك بن مزاحم كان يرسل عن ابن عباس.

وقد عزاه في المجمع (٧/١١٧)، إلى أبي يعلى وقال: فيه جوبير وهو ضعيف. اهـ. وهو ضعيف جداً كما تقدم. وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب).

### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/٥٥، ٥٦)، عن أبي كريب، وابن وكيع، كلاهما عن أبي خالد الأحمر به بلفظه.

وفيه ما تقدم من الضعف.

وله أصل من حديث أسماء، وأنس ويعقوب بن يزيد، مرفوعاً.

١ ــ أما حديث أسماء فأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير

ربر ۲۹ کا)، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمود بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جدته أسماء رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول يصف سدرة المنتهى: يسير الراكب في الفنن منها مائة سنة يستظل بالفنن منها مائة راكب فيها فراش من ذهب. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبى.

وفيه يونس بن بكير قال عنه في التقريب: يخطىء (٢/ ٣٨٤: ٤٧٢).

وشیخه محمد بن إسحاق بن یسار: صدوق یدلس، وهو من الثالثة. وقد عنعن. انظر: التقریب (۲/ ۱۶۶: ۶۰)، طبقات المدلسین (ص ۳۸).

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/٤٥)، عن أبي كريب، عن يونس به بلفظه.

وعزاه في الدر (٦/ ١٢٥)، إلى ابن مردويه، عن أسماء.

۲ \_ وأما حديث أنس: فقد عزاه السيوطي في الدر (١٢٦/٦)، إلى ابن
 مردويه، ولفظه: «رآها ليلة أسرى به يلوذ بها جراد من ذهب».

٣ ـ عن يعقوب بن زيد، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥٦/٢٧)، عن ابن حميد، عن مهران، عن موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد، عن يونس، عن ابن وهب، عن يعقوب قال: سئل رسول الله ﷺ: ما رأيت يغشى السدرة؟ قال: رأيتها يغشاها فراش من ذهب».

وهو كما ترى مرسل. فيعقوب بن زيد، من الخامسة كما ذكره الحافظ في التقريب (٣٧٥: ٣٧٦). فلم يحضر القصة.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١٢٦)، إلى عبد بن حميد عن يعقوب.

وعلى هذا فضعف حديث أسماء منجبر، وكذا حديث يعقوب. وبانضمام الطرق إلى بعضها يمكن ترقيته إلى مرتبة الحسن لغيره.

٣٧٣٤ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> أبو كريب، ثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ وَأَنتُمْ سَكِدُونَ ﴾ (٢) (٣) ، قال: كانوا يمرون على النبي ﷺ شامخين. ألم تر إلى الفحل كيف يخطر شامخاً<sup>(1)</sup>.

(١) هذا سند أبي يعلى. وهو في المسند (٣/ ١٤٦: ٢٦٧٧)، والمقصد العلى (ق ١٠٨/أ).

(٢) سورة النجم: الآية ٦١.

(٣) في (عم) و (سد): «وأنتم شاهدون»، وهو خطأ.

(٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٨/ ٨٥)، في قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ سَرِيلُونَ﴾ فيه خمسة أقوال:

١ ـــ لاهون. رواه العوفي عن ابن عباس.

٢ \_ معرضون. قاله مجاهد.

٣ \_ أنه الغناء . رواه عكرمة عن ابن عباس.

٤ \_ غافلون. قاله قتادة.

أشرون بطرون. قاله الضحاك. اهـ.

وهي متقاربة. وانظر تفسير ابن جرير (۲۷/ ۸۲).

# ٣٧٣٤ \_ درجته:

ضعيف لأن رواية الضحاك عن ابن عباس مرسلة.

وأورده الهيشمي في تفسير سورة النجم (١١٩/٧)، وعزاه لأبي ليلى وقال: فيه الضحاك بن مزاحم، وقد وثق، وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات، لكنه لم يسمع من ابن عباس. اهـ.

وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب).

# تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ٨٢). عن أبي كريب به وقال: ألم تر إلى الفحل في الإبل عطناً شامخاً.

وعزاه في الدر (٦/ ١٣٢)، إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، ويبقى الأثر مرسلاً.

# ٤٧ ــ سورة القمر

م ٣٧٣ ـ [1] قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة قال: إن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ سَيُهُزَمُ لَلَّحَمَّعُ وَيُولُونَ اللهُ عنه قال: لما نزلت ﴿ سَيُهُزَمُ لَلَّحَمَّعُ وَيُولُونَ اللهُبُرُ...﴾ (١) الآية. فجعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر (٢) ورأيت النبي على يشبر (٣) في الدرع (٤). ويقول: ﴿ سَيُهُزَمُ لَلِّحَمَّعُ وَيُولُونَ النَّبُرُ ﴿ فعرفت أنه هو.

[٢] قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة مثله.

\* هذا منقطع.

(١) سورة القمر: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) بدر: أصله الامتلاء. وهو ماء مشهور بين مكة والمدينة. أسفل وادي الصفراء. يقال: إنه نسب إلى بدر بن يخلد، وقيل: رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع. بينه وبين المدينة سبعة برد. معجم البلدان (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «يثني».

<sup>(</sup>٤) في (مح): «الدع»، وهو خطأ، والصحيح في (عم) و (سد).

٥٣٧٣ \_ درجته:

ضعيف لأنه منقطع قتادة لم يدرك عمر. وقد أشار البوصيري إلى ذلك في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، فقال: رواته ثقاتٍ إلاَّ أنه منقطع. اهـ.

#### تخريجه:

الأثر مروى عن أيوب. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

۱ ــ روي عنه، عن عكرمة، عن عمر.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٥٩)، عن معمر.

وابن جرير في تفسيره (١٠٨/٢٧) عنه.

وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٢٣٤)، من طريق حماد. كلاهما عنه به بنحوه.

وقد تابع قتادة أيوب كما عند عبد الرزاق في المكان المتقدم عن معمر، عن قتادة، عن عكرمة به بنحوه.

٢ ـ عنه، عن عكرمة أن رسول الله ﷺ كان يثب في الدرع. . . الحديث.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب المغازي، باب غزوة بدر الكبرى (١٨٥١٢ : ٣٥٧/٤).

وابن جرير (۲۷/ ۱۰۹)، عن يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما عن ابن علية، عنه به بنحوه.

فالمختلف عليه أيوب. وهو ثقة ثبت كما تقدم. وتابعه قتادة كما عند عبد الرزاق.

والمختلفون عليه هم: معمر، وهو ثقة في غير حديثه عن ثابت.

وعاصم، وهشام، وما حدث به في البصرة.

وتابعه حماد بن زيد، وهو ثقة، ثبت.

فهذان رويا الوجه الأول.

وروى إسماعيل بن علية الوجه الثاني. وهو ثقة.

ولذا فلا أرى مانعاً من كونه روي عن عكرمة مرة، وعنه عن عمر مرة أخرى.

ومع ذلك فهو لا يخلو من الانقطاع. ويبقى ضعيفاً. وقد أخرجه الطبراني في

الأوسط كما في مجمع البحرين (٩١/٥: ٢٧٤٧)، عن علي بن سعيد الرازي، عن محمد بن إسماعيل الأنصاري، عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، عن عمر بنحوه. وقال: لم يروه عن قتادة إلا معمر، ولا عنه إلا عبد المجيد، تفرد به محمد بن إسماعيل. اهـ.

ومحمد بن إسماعيل الأنصاري لم أعرفه. وقد عزاه الهيثمي في المجمع (٨١/٦)، إليه، وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري. ولم أعرفه. اهد. كما أخرجه ابن مردويه، وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في الدر (٦/ ١٣٧).

وقد روي الأثر عن أبي هريرة عن عمر بنحو هذا وأطول منه. وأخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٩٢/٥: ٢٧٤٨)، عن مسعدة بن سعد، عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره وقال: لا يروى عن أبي هريرة، عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم. اهـ.

لكن قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨١)، في رواية الطبراني. فيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف. اهـ.

وعبد العزيز بن عمران هذا قال عنه في التقريب (١/١١٥: ١٢٤٢)، متروك.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ١٣٦)، إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

وله شاهد عن ابن عباس مخرج في صحيح البخاري، ولفظه إن رسول الله على قال ــ وهو في قبة بدر ــ : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده.

فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك \_ وهو يثبت في الدرع \_ فخرج

وهو يقول: سيهزم الجمع، ويولون الدبر. اهـ.

أخرجه البخاري في الجهاد، باب ما قيل في درع النبي الله والقميص في الحرب (٢/ ٣٣٦: ٥/ ٢٩)، وفي المغازي، باب قصة غزوة بدر (٣/ ٨٣).

وفي تفسير سورة القمر (٣/ ٣٠١: ٤٨٧٥ و ٤٨٧٧).

كما أخرجه غيره.

وعلى هذا يترقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.

٣٧٣٦ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا علي بن عاصم، ثنا داود ابن أبي هند، عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكَرُ ﴾ (١) «قال رضي الله عنه»: مضى انشقاق القمر بمكة.

.....

(١) سورة القمر: الَّاية ١.

٣٧٣٦ \_ درجته:

موقوف ضعيف لأمرين:

١ \_ علي بن عاصم: ضعيف.

٢ – رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلة.

قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب): رواه أحمد بن منيع، وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨٦/٢٧)، من طريق داود، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.

ورواية علي كما تقدم مرسلة عن ابن عباس.

وعزاه في الدر (٦/ ١٣٣)، إلى ابن مردويه، وأبي نعيم في الدلائل.

والذي في البخاري ومسلم عن ابن عباس هو قوله: «انشق القمر في زمان النبي ﷺ».

أخرجه البخاري في صحيحه المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية (٣/ ٥٣٨: ٣٦٣٨).

وباب مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر (٣/ ٥٩: ٣٨٧٠).

وتفسير سورة القمر، باب وانشق القمر (٣/ ٣٠: ٤٨٦٦).

ومسلم في صحيحه صفات المنافقين، باب انشقاق القمر (٥/ ٦٦٩: ٢٥)، النووي.

ولأثر الباب شاهد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية. فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حراء بينهما».

أخرجه البخاري في صحيحه مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر (٣/ ٥٩: ٣٣٦٨).

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين، وذكر منها القمر.

أخرجه البخاري، تفسير سورة الدخان، باب يوم نبطش البطشة الكبرى (٣/ ٢٩٠: ٤٨٢٥).

ومسلم في صفات المنافقين، باب الدخان (٣/ ٦٦٧: ١٨)، النووي. وبهذا يترقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.

| ﴿ سَيُهُزَمُ لَلْجَمَعُ وَيُولُونَ | ن ابن عباس رضي الله عنهما: | وبه ء | _ ****               |
|------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------|
|                                    |                            |       | الدُّبُرِ﴾ (١). قال: |

(١) سورة القمر: الآية ٤٥.

#### ٣٧٣٧ \_ درجته:

سنده ضعيف كما تقدم، لضعف علي بن عاصم، ولأن رواية علي بن أبى طلحة عن ابن عباس مرسلة.

وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ ب).

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب المغازي، باب غزوة بدر الكبرى (١٤٠ ٣٥٧/١٤)، عن عبد الأعلى.

وابن جرير في تفسيره (١٠٩/٢٧)، عن إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله.

كلاهما عن داود به بلفظه.

وتبقى الرواية ضعيفة لأنها من رواية على عن ابن عباس وهي مرسلة.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ١٣٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

٣٧٣٨ \_ وفي قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠﴾ قال: يوم بدر.

. - 5 - 55

#### ۳۷۳۸ \_ درجته:

سنده ضعيف كما تقدم، لضعف علي بن عاصم، ولأن رواية علي بن أبى طلحة، عن ابن عباس مرسلة.

وقد سكت عليه البوصيري (الإتحاف ٢/ق ١٦٩ ب).

#### تخريجه:

لم أجده عن ابن عباس.

لكن روي عن ابن مسعود نحوه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥٦/١٩)، عن ابن المثنى، عن عبد الأعلى، عن داود، عن عامر: عنه قال: اللزام: القتل يوم بدر.

ورجاله ثقات إلَّا أن رواية عامر الشعبـي عن ابن مسعود مرسلة.

وأخرجه في (١٩/ ٥٧) من طريق سفيان، عن ابن مسعود بنحوه.

لكن رواية سفيان عن ابن مسعود مرسلة أيضاً.

وأخرج في الموضع السابق، عن ابن حميد، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم عنه قال: قد مضى اللزام. كان اللزام يوم بدر.

وفيه محمد بن حميد: ضعيف كما في التقريب (١٥٦/٢: ١٥٩).

ومغيرة بن مقسم: مدلس من الثالثة كما في طبقات المدلسين (ص ٣٣)، وقد عنعن.

ومرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صححها البيهقي كما في جامع التحصيل (ص ١٤١: ١٣).

فالمروي عن ابن مسعود رضي الله عنه في درجة الحسن بمجموع هذه الطرق.

وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: الدخان، والقمر، والروم، والبطشة واللزام.

أخرجه البخاري في صحيحه تفسير سورة الدخان، باب يوم نبطش البطشة الكبرى (٣/ ٢٩٠: ٤٨٢٥).

ومسلم في صحيحه صفات المنافقين، باب الدخان (٣/ ٦٦٧: ١٨)، النووي.

وهو مروي أيضاً عن أبي كما أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (٧٢/٣)،

تفسير سورة الفرقان، عن معمر، عن قتادة عنه قال: اللزام: القتل يوم بدر.

وقتادة مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع. فالأثر ضعيف.

# ٤٨ ـ سورة الرحمان

(١٥٧) تقدم في فضلها حديث على رضي الله عنه في الأدب<sup>(١)</sup>. في باب ما يقول إذا هر<sup>(٢)</sup> عليه الكلب.

- (۱) الحديث المذكور تقدم في كتاب الصيد لا الأدب. وهو في الأصل (۸۱/ب)، باب ما يقول إذا رأى الأسد أو هر عليه الكلب. ذكره الحارث بسنده إلى علي رضي الله عنه قال، قال لي رسول الله ﷺ: "إذا رأيت الأسد فكبّر ثلاثاً، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعز من كل شيء وأكبر، أعوذ بالله من شر ما أخاف وأحذر، تكفى شره إن شاء الله تعالى. وإذا هر عليه الكلب، فقل: ﴿ يَنَعَشَرَ لَلْإِنَ وَالْإِنِي إِنِ اَسْتَطَعَتُمْ ... ﴾ الآية. اهـ. [الرحمان: ٣٣].
- (٢) يقال: هر الكلب يهر هريرا، فهو هار وهرار. إذا نبح وكشر عن أنيابه، وقيل: هو صوته دون نباحه. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب، النهاية (٥/ ٢٥٩).

٣٧٣٩ \_ [١] وقال أبو بكر: حدثنا الحسن بن موسى.

[٢] وقال أحمد بن منيع: حدثنا أبو نصر.

قالا: ثنا حماد بن سلمة: عن الجريري، عن محمد بن سعد بن مالك قال: إن أبا الدرداء رضي الله عنه، كان إذا قرأ هذه الآية: ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (١) قال: وإن زنلي (٢) وإن سرق. قال: أقرأنيها رسول الله / ﷺ.

قال أحمد بن منيع: هذا إذا تاب. اهـ.

- (١) سورة الرحمان: الآية ٤٦.
- (۲) في (مح) و (سد): «زنا».

# ٣٧٣٩ \_ درجته:

مرفوع ضعيف لأمرين:

١ \_ حماد مختلط، ولم تتميز رواية الحسن، وأبى نصر عنه.

٢ \_ محمد بن سعد مجهول.

وقول البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ورواته ثقات. اهـ. فيه تجوز. محمد، ثنا صدقة بن هرمز، عن الجريري عن محمد بن سعد قال: كنت محمد، ثنا صدقة بن هرمز، عن الجريري عن محمد بن سعد قال: كنت عند أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: فقرأ علينا هذه الآية: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (٣) وإن زنى (٤)، وإن سرق. قلت: إن الناس لا يقرؤنها هكذا؟ فأعادها ثلاث مرار (٥)، وقال: هكذا (٢) قرأ رسول الله عليه.

a hall to the second of CAN

#### ۳۷٤۰ \_ درحته:

فيه صدقة بن هرمز ومحمد بن سعد لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا.

وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، وعزاه لأبي يعلى. والنسائي في الكبرى، وسكت عليه.

#### تخريجه:

الحديث مروي عن أبى الدرداء من ثلاثة أوجه:

١ ــ من طريق عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء مرفوعاً.

أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٧): عن سليمان، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة. ورجاله ثقات.

فسليمان بن داود: ثقة. انظر: التقريب (١/ ٣٢٤: ٣٣٤).

وإسماعيل بن جعفر: ثقة، ثبت. انظر: التقريب (١/ ٦٨: ٤٩٥).

ومحمد بن أبى حرملة: ثقة. انظر: التقريب (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>١) لم أجده في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «حدثنا أبو خيثمة يونس بن محمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمان: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في (مح) و (سد): «زنا».

<sup>(</sup>٥) في (سد): «مرات».

<sup>(</sup>٦) في (عم): «هذا قراءة»، وفي (سد): «هذا قرأه».

وعطاء بن يسار: ثقة فاضل. انظر: التقريب (٢٣/٢: ٢٠٤)، وقد صرح بالسماع كما سيأتي ذكره. فهو في درجة الصحيح. ولذا قال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢١): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

وقال صاحب الفتح الرباني بعد أن ذكر الحديث في (٢٩٣/١٨): رجاله ثقات. اهـ.

والحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد في المكان المتقدم، في مسند أبي هريرة، ولذا يصعب الكشف عنه، مع عزو السيوطي في الدر والهيثمي، الحديث إليه. وهذا ما جعل الشيخ الألباني يقول في الحديث عند تحقيقه لكتاب السنّة لابن أبي عاصم (٢/ ٤٧٢: ٩٧٥): لم أره في مسند أبي الدرداء. وإنما رواه من طريقين آخرين عن أبي الدرداء مطولاً ومختصراً، وليس فيهما ذكر الآية. اهـ.

والحديث فيه ذكر الآية كما تقدم، وهو أيضاً في الفتح الرباني في المكان السابق.

وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب التفسير (٦/ ٤٧٨: ١١٥٦٠)، وهو في تفسيره برقم (٥٨٠)، (٣٧٤/٢)، عن علي بن حجر، عن إسماعيل به بنحوه.

والبغوي في شرح السنة (٣٨٦/١٤)، باب الرجاء وسعة رحمة الله. من طريق علي بن حجر به بنحوه.

والبخاري في التاريخ الكبير (٢٩٦/٤)، عن علي بن أبي هاشم، عن إسماعيل به بنحوه.

وابن جرير في تفسيره (١٤٦/٢٧)، من طريق محمد بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة به بنحوه.

والبيهقي في البعث (٣٠: ٣٠)، باب: «إن الله لا يغفر أن يشرك به»، من طريق محمد بن جعفر به بنحوه.

وأما إرسال عطاء عن أبي الدرداء فقد صرح بالسماع منه عند ابن أبي حاتم في

التفسير، والطبراني في المعجم والبيهقي في البعث، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (٢٢٣/١١)، لكنه قال: في الشعب. اهـ. ولم أقف عليه في الشعب. والذي في الشعب حديث أبى ذر وهو شبيه بحديث أبى الدرداء.

فالحديث من هذه الطريق صحيح.

٢ ــ من طريق سعيد الجريري، عن أبي الدرداء، وقد اختلف عليه في إسناده
 على أوجه ثلاثة:

(أ) أخرجه النسائي في التفسير (٢/ ٣٧٥: ٥٨١)، وهو في الكبرى (٢/ ٢٥٥)، وهو في الكبرى عن (٢/ ٤٧٨: ١١٥٦١)، عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، عن الجريري، عن موسى، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي الدرداء بنحوه.

وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٨١٠: ٥٣٣)، عن مؤمل به بنحوه.

ورجاله ثقات، غير موسى فهو غير منسوب كما في تهذيب الكمال (٣٣٩/١٠)، ترجمة الجريري.

وقال عنه في التقريب (٢/ ٢٩٠): مجهول.

(ب) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٦/٢٧)، عن ابن حميد، عن مهران، عن ابن المبارك، عن سعيد الجريري، عن رجل، عن أبى الدرداء.

وفيه مهران العطار: صدوق له أوهام، سيء الحفظ. انظر: التقريب (٢/ ٢٧٩: ١٤١٩). ورجل: هذا مبهم.

(ج) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن الحسن بن موسى، وابن منيع، عن أبي نصر كلاهما، عن حماد بن سلمة، عن الجريري، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبى الدرداء.

وتقدم أنه ضعيف. وأن محمد بن سعد مجهول.

وأبو يعلى، عن أبي خيثمة يونس بن محمد، عن صدقة بن هرمز، عن الجريري به. وتقدم أنه ضعيف أيضاً.

.....

والبخاري في التاريخ الكبير (٢٩٦/٤)، عن زهير، عن يونس به بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٦/٢٧)، عن محمد بن موسى، عن عبد الله بن الحارث القرشي، عن شعبة، عن سعيد الجريري، به بنحوه.

وعليه فهذه الطرق لا تخلو من ضعف جميعها.

والمختلف عليه وهو الجريري، ثقة كما تقدم.

وأما المختلفون: فمن روى الوجه الأول وهو: إسماعيل بن علية: ثقة حافظ. انظر: التقريب (١/ ٦٥: ٤٧٦).

ومن روى الوجه الثاني: ابن المبارك: ثقة، ثبت التقريب (١/ ٤٤٥: ٥٨٣).

ومن روى الوجه الثالث: حماد بن سلمة: ثقة كما تقدم. وشعبة، إمام ثقة أيضاً.

وصدقة: مجهول.

فالذي يظهر تساويها في القوة، وصعوبة الجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أو الترجيح.

٣ ـ أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة برقم (٩٧٥)، (٢/ ٤٧٢)، باب في الوعد والوعيد، عن الحوطي، عن بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن ابن جبير بن نفير، وشريح بن عبيد، عن عمرو بن الأسود، عن أبي الدرداء، بنحوه.

ورجاله ثقات، لكن بقية مدلس من الرابعة وقد عنعن.

وقد حكم الشيخ الألباني في تحقيق كتاب السنَّة (٢/ ٤٧٢: ٩٧٥)، بأنه صحيح لولا عنعنة بقية.

ولكن يمكن ترقى الطرق الضعيفة بالطريق الصحيحة.

فالحديث في درجة الصحيح لغيره.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/٦٦)، إلى البزار، وابن المنذر وابن مردويه.

عبد الملك بن ميسرة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ﴿ حُورٌ مُقَصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ (١) قال: الدر المجوّف (٢).

(١) سورة الرحمان: الآية ٧٢.

(٢) في المراد بالخيام قولان:

١ \_ أنها البيوت.

٢ \_ أنها خيام تضاف إلى القصور.

انظر: تفسير ابن جرير (۲۷/ ١٦٠)، زاد المسير (٨/ ١٢٦).

# ٣٧٤١ \_ درجته:

موقوف صحيح. وقد عزاه في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، إلى مسدد. وقال: رواه مسدد موقوفاً، ورواته ثقات.

# تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنة (١٣٤/١٣: ١٠٩٠٨)، عن غندر.

وابن جرير في تفسيره (١٦١/٢٧)، عن ابن المثنى، عن يحيى، عن سعيد وعن الحسن بن عرفة، عن شبابة.

ثلاثتهم عن شعبة به بلفظ. وأخرجه أبو نعيم في زيادات الزهد لابن المبارك (ص ٧١: ٢٤٧)، عن مسعر عن عبد الملك، عن أبي الأحوص موقوفاً عليه.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١٥١)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٦٢)، عن الحسين، عن أبي معاذ، عن عبيد، عن الضحاك، عن ابن مسعود مرفوعاً بنحوه.

وفيه أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل

(٧/ ٦١)، دون ذكر تعديل أو تجريح فيه. وذكره ابن حبان في الثقات (٩/٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنة (١٣/ ١٣٤: ١٥٩٠٧)، عن غندر، عن شعبة، عن عمارة، عن أبي مجلز، عن النبي على الفظه.

وابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٦٢)، من طريق أبي مجلز مرفوعاً بلفظه أيضاً.

لكن رواية أبي مجلز عن النبي ﷺ مرسلة. وأخرجه أبو نعيم كما في زيادات الزهد (٧١: ١٢٤٨)، عن سعيد، عن عمارة بن أبي حفصة مرفوعاً وهو مرسل.

وعزاه في الدر (٦/ ١٥١)، إلى ابن أبي حاتم مرفوعاً.

وأصل الحديث مرفوعاً في صحيح البخاري في تفسير سورة الرحمان (٣٠٣: ٤٨٧٩)، باب حور مقصورات في الخيام، ولفظه عن عبد الله بن قيس الأشعري أن رسول الله على قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون».

وفي بدء الخلق (٢/ ٤٣٢)، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. عنه ﷺ قال: «الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاً، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون».

وهو عند مسلم بنحوه في الصحيح، كتاب الجنة (٥/ ٦٩٦: ٢١) و (٦٩٧: ٢٣).

والترمذي في سننه أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة غرف الجنة (١٤/ ٢٦٤٨) وأحمد (٤/ ٢٠٤، ٤١١).

والدارمي في الرقائق في باب في خيام الجنة (٢/ ٣٣٦).

وابن أبـي شيبة في كتاب الجنة (١٣/ ١٠٥: ١٥٨٣١).

وعبد بن حميد في المنتخب، مسند أبى موسى (ص ١٩٢: ٥٤٤).

والبغوي في شرح السنَّة (٢١٦/١٥)، كتاب الفتن، باب صفة الجنة وأهلها (ح ٤٣٧٩).

# ٤٩ \_ سورة الواقعة

السري بن يحيى، ثنا شجاع، عن أبي ظبية عن ابن مسعود رضي الله السري بن يحيى، ثنا شجاع، عن أبي ظبية عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة»(٢) أبداً، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر بناته بقراءتها كل ليلة.

[۲] وقال أبو يعلى (۳) حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، ثنا محمد بن منيب (٤) العدني، حدثني السري بن يحيى، به.

(١) بغية الباحث ٧٢٩/٢.

(٢) الفاقة: الحاجة والفقر، النهاية (٣/ ٤٨٠).

(٣) لم أقف عليه في المسند المطبوع.

(٤) في (مح): «منبت»، وفي (عم) و (سد): «منيب»، وهو الصحيح.

#### ٣٧٤٢ \_ درجته:

الطريق الأول: مرفوع، شديد الضعف لأن العباس بن الفضل متروك، وفيه أبو ظبية مجهول.

وقد عزاه البوصيري في الإِتحاف: (٢/ق ١٦٩ ب)، إلى الحارث.

وقال: عن العباس بن الفضل، وهو ضعيف. اهـ. وهذا تساهل.

الطريق الثاني: فيه رجل مجهول وهو أبو ظبية.

......

#### تخريجه:

الحديث مروي عن السري بن يحيى، وقد اختلف عليه في إسناده على خمسة أوجه:

١ ــ عن السري بن يحيى، عن شجاع، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود مرفوعاً بنحوه.

أخرجه الحارث كما مرعن العباس بن الفضل عنه. وكذا أبو يعلى والبيهقي في الشعب، باب في تعظيم القرآن (٢/ ٤٩٩: ٣٤٩٩)، من طريقه به بنحوه.

وابـن وهـب فـي جـامعه كما في الكـاف الشـاف (٤/١/٤)، عـن السـري به بنحوه.

وأخرجه البيهقي أيضاً في المكان المتقدم من الشعب برقم (٢٤٩٨)، من طريق ابن وهب.

وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١١٢)، باب ثواب من قرأ سورة الواقعة: من طريق ابن وهب. ونقل عن أحمد قوله: هذا حديث منكر، وشجاع، والسري لا أعرفهما. اهـ.

كما أخرجه البيهقي في الشعب، المكان المتقدم برقم (٢٥٠٠)، من طريق يزيد بن أبي حكيم، عن السري به بنحوه.

والثعلبي كما في الكاف الشاف (٤٧١/٤)، عن أبي بكر العطاردي، عن السري به بنحوه.

٢ - عن السري، عن شجاع عن أبى فاطمة، عن ابن مسعود بنحوه.

أخرجه البيهقي في الشعب، الموضع السابق برقم (٧٤٩٧)، من طريق حجاج بن منهال عنه به بنحوه. وقال: تفرد به شجاع أبي طيبة هذا. اهـ.

ومن طريق حجاج أخرجه ابن الشجري في الأمالي الخميسية (٢/ ٢٨٣)، باب في ذكر المعرض والعرض.

ثم قال: قال علي بن نصر: سمعت عثمان يقول: كان أبو فاطمة من أصحاب على.

وأخرجه من هذه الطريق إسماعيل سموية في فوائده، وابن مردويه في التفسير كما في لسان الميزان (٦٢/٧)، ترجمة أبي شجاع، حيث أخرجاه عن العباس بن الفضل، عن السري به بنحوه.

عن السري، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود به.
 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، فضل سورة الواقعة (١٣٨: ٤٢).

عن عمرو بن طارق عنه به. وهو يؤيد ما قاله الذهبي من أن أبا عبيد قال في روايته: أبو شجاع. حيث خطأه في ذلك ابن حجر في اللسان (٧/ ٦٢).

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٩٥/٠٠)، من طريق عمرو به نحوه.

٤ \_ عن السري، عن أبي طيبة، عن ابن مسعود بنحوه.

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٩٦: ٦٧٨)، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة.

عن أبي يعلى، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن منيب، عنه به.

عن السري، عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، عن ابن مسعود بنحوه.

ذكره الألباني في الضعيفة (١/ ٣٠٥: ٢٨٩)، وعزاه لابن لال في حديثه (١/١١٦)، وابن بشران في الأمالي (٢٠/ ٣٨/)، وللبيهقي في الشعب.

وعزاه الحافظ في الميزان (٧/ ٦٢)، إلى الأربعين.

وقد أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٧١: ٢٢٧)، عن عبيد بن محمد القيسي، عن بشر بن أبي حرب الأسدي بإسناد ذكره أن عثمان دخل على ابن

مسعود فذكره. وهو منقطع كما ترى.

وبهذا يتضح أن الحديث مضطرب من أربعة أوجه:

١ \_ هل شيخ السري، شجاع، أو أبو شجاع. وقد رجح الحافظ الثاني.

وكذا الذهبي حيث قال في ترجمته في الميزان (٣٦/٤)، أبو شجاع نكرة، لا يعرف، عن أبي ظبية، ومن أبو ظبية؟ عن ابن مسعود. اهـ.

لكن تقدم أن أبا شجاع هو سعيد بن يزيد، وأنه ثقة.

٢ - هـل شيخه أبـو طيبـة، أو أبـو فـاطمـة. والراجـح - كما قال الحافظ - الأول.

٣ — هل أبو طيبة شيخ للسري، أو شيخ لأبي شجاع، والراجح الثاني، لأنه لم يرو الوجه الأول عن السري إلا محمد بن منيب. وهو كما في التقريب (٢١١/٢: ٧٣٩)، لا بأس به، ومن روى الوجه الثاني فيهم ثقات كابن وهب. وحجاج بن منهال.

لام على هو أبو طيبة، بالطاء والياء، أو أبو ظبية بالظاء والباء، وتقدم الكلام
 على ذلك في ترجمته، وأنه مجهول.

وقد ذكر الحافظ في اللسان الأول، والثاني، والرابع من هذه الأوجه. انظر: اللسان (٧/ ٦٢)، وكذا في الكاف الشاف (٤/١/٤).

فالحديث مضطرب، ويبقى ضعيفاً.

قال المناوي في فيض القدير (٢٠١/٦: ٧٩٤٧)، قال الزيلعي تبعاً لجمع: هو معلول من وجوه:

١ \_ أحدها: الانقطاع كما بينه الدارقطني، وغيره.

٢ \_ الثاني: نكارة متنه، كما ذكره أحمد. نقله عنه ابن الجوزي كما تقدم.

٣ \_ الثالث: ضعف رواته كما قاله ابن الجوزي.

٤ ـ الرابع: اضطرابه.

وقد أجمع على ضعفه أحمد، وأبو حاتم. وابنه، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. اهـ.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ١٥٣)، إلى أبني يعلى، ولم أره في المطبوع، وله شاهدان من حديث أنس، وابن عباس:

الدر (١٥٣/٦)،
 الفظ: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤها وعلموها أولادكم» وعزاه إلى ابن مردويه.
 كما ذكره بلفظ: «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى» وعزاه للديلمي.

وهو في السلسلة الضعيفة برقم (١/ ٣٠٥: ٢٩١) وبلفظ: «من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين، ولم يفتقر هو وأهل بيته» وذكر الشيخ أنه أورده السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة (٢٧٧)، من طريق عبد القدوس بن حبيب، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً، ونقل قول السيوطي: عبد القدوس بن حبيب متروك.

وعبد القدوس هذا أقل أحواله الترك. بل رماه ابن المبارك بالكذب. وله ترجمة مطولة في اللسان (٤/٥٥).

قال الفتني في تذكرة الموضوعات (ص ٧٨)، باب فضل القرآن والنظر فيه: فيه عبد القدوس بن حبيب متروك. اهـ.

#### ٢ \_ حديث ابن عباس:

ذكره السيوطي في الدر (١٥٣/٦)، بلفظ: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». وعزاه لابن عساكر. ولم أقف عليه فيه لوجود خرم في المخطوط.

لكن ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٣٠٥)، برقم ٢٩٠ وعزاه للديلمي من طريق أحمد بن عمر اليمامي بسنده إلى ابن عباس.

وذكر أن السيوطي ذكره في ذيل الأحاديث الموضوعة (١٧٧)، وقال: أحمد اليمامي كذاب.

وعزاه المناوي في فيض القدير (٦/ ٢٠١)، إلى ابن لال. والديلمي.

ولفظه كما عند المناوي وفي السلسلة الضعيفة «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». ومن قرأ كل ليلة: «لا أقسم بيوم القيامة» لقي الله يوم القيامة ووجهه في صورة القمر ليلة البدر».

وعلى كل ففيه أحمد اليمامي، كذاب كما تقدم. ولذا قال في السلسلة: موضوع وقال في تذكرة الموضوعات (ص ٧٨)، فيه أحمد اليمامي كذاب.

ويمكن القول إنه لا يصح هذا الحديث بوجه.

 $^{(1)}$  عبدان، ثنا نوح، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَطَلِّحٍ مَّنضُودٍ ﴾ $^{(7)}$  قال: الموز $^{(7)}$ .

١ ــ أنه الموز: قاله علي، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والحسن،
 وعطاء. وعكرمة، ومجاهد، وقتادة.

٢ \_ أنه شجر عظام، كبار الشوك، قاله أبو عبيدة.

انظر: تفسير ابن جرير (٧٧/ ١٨١)، زاد المسير (٨/ ١٤٠).

# ٣٧٤٣ \_ درجته:

مقطوع صحيح. وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، وعزاه لأبي يعلى وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٧٠)، عن معمر، عن قتادة به.

كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٨٢)، عن ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور، عن معمر.

وعن ابن بشار، عن سليمان، عن أبي هلال.

وعن بشر، عن يزيد، عن سعيد.

ثلاثتهم عن قتادة به.

فالأثر المروى عن قتادة صحيح.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ١٥٧)، إلى عبد بن حميد.

وقد روى هذا المعنى عن علي، وأبي سعيد، وابن عباس أيضًا:

١ ــ المروي عن علي: واختلف فيه على محمد بن السائب الكلبي على
 وجهين:

<sup>(</sup>١) هذا سند أبى يعلى ولم أقف عليه في مسنده المطبوع.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في المراد بالطلح قولان:

(أ) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٧٠)، عن الثوري، عن محمد بن السائب الكلبي، عن الحسن، عن سعد، عن أبيه، عن على به.

(ب) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٨١)، عن مهران، عن سفيان، عن الكلبي، عن الحسن بن سعيد، عن على به.

والذي روى الوجهين عن الكلبي هو سفيان الثوري. فالحمل فيه على الكلبي نفسه لأنه متهم بالكذب. انظر: التقريب (٢/ ١٦٣: ٧٤٠).

والأثر في درجة شديد الضعف.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١٥٧)، إلى الفريابي، وهناد، وعبد، وابن مردويه، عن ملي.

# ۲ ــ الْمروى عن أبــى سعيد:

أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢٥٣/٤)، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي معاوية، عن إدريس، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضره، عن أبي سعيد به.

ورجاله ثقات غير إدريس فلم أستطع معرفته.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١٥٧)، إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

٣ \_ المروى عن ابن عباس:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٧٠)، عن الثوري، عن معتمر، عن أخرجه عبد الرقاشي، عن ابن عباس به.

ورجاله ثقات غير أبي سعيد الرقاشي، بيان بن جندب قال في الثقات (٧٩/٤)، يخطىء.

ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٨١)، من ست طرق، قال في إحداها. عن رجل من أهل البصرة، عن ابن عباس.

وقد أخرجه البيهقي في البعث (ص ١٧١: ٣٠٥)، باب ما جاء في أشجار

الجنة، عن أبي عبد الله الحافظ وأبي بكر القاضي، عن الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن أبي يحيى الحماني، عن النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وفيه عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: صدوق يخطىء. ورمي بالإرجاء. انظر: التقريب (١/٤٦٩: ٨٢٥)، فهو ضعيف من أجله.

ويمكن ترقية الأثر بمجموع الطرق إلى الحسن لغيره.

وقد عزاه في الدر (١٥٧/٦)، إلى الفريابي، وهناد، وسعيد بن منصور، وعبد، وابن المنذر، عن ابن عباس.

عن جابر، عن جابر، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: سمعت رسول الله على يقول يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: سمعت رسول الله على يقول في قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْتُهُنَّ إِنْشَآةً ﴿ فَيَكَلَّنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ (٢) قال: منهن الثيب، وغير الثيب.

...........

#### ٣٧٤٤ \_ درجته:

مرفوع شديد الضعف لحال الجعفي متهم، وقد تساهل الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢٢)، حين قال: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. اهـ. ومثله قول البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف جابر الجعفى. اهـ.

# تخريجه:

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (ق/ ٤٥ ب)، ترجمة سلمة بن يزيد من طريق شيبان به بنحوه.

كما أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٤٥: ٦٣٢١ و ٦٣٢٢)، من طرق جابر الجعفي وأشار الهيثمي إلى ذلك في المجمع (٧/ ١٢٢)، وضعفه كما تقدم.

وأخرجه البيهقي في البعث، باب ما جاء في صفة الحور العين (ص ٢٠٠: ٣٨١)، من طريقه بلفظ: يعني البنات الأبكار اللائي كن في الدنيا.

وابن جرير في تفسيره (٢٧/ ١٨٥)، من طريق جابر، بلفظ «من الثيب والأبكار» وعليه يبقى الحديث شديد الضعف لأن مداره على جابر الجعفى.

وقد عزاه السيوطي في الدر (١٥٨/٦)، إلى ابن أبـي الدنيا، وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) هو في المطبوع برقم (١٣٠٧: ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة: الآيات ۳۵ ـ ۳۷.

ومسدد جميعاً: حدثنا حماد بن ابو داود (۱) ومسدد جميعاً: حدثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن عقبة بن صهبان، عن أبي بكرة رضي الله عنه في قوله عز و جل ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ (۲) قال: كلتاهما من هذه الأمة (۳).

رواه الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن علي مرفوعاً (٤).

(١) هو في مسند الطيالسي برقم (٨٨١ ص ١٢٠)، موقوفاً. ونبه على رفعه بالكلام اللاحق له.

(۲) سورة الواقعة: الآيتان ۱۳، ۱۶.

(٣) في المراد بالأولين والآخرين ثلاثة أقوال:

١ \_ أن الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبينا ﷺ، والآخرون: هذه الأمة.

٧ \_ أن الأولين هم صحابة رسول الله ﷺ. والّاخرين: التابعون.

٣ \_ أن الأولين والآخرين. من أصحاب النبى ﷺ:

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٢٤٩)، زاد المسير (٨/ ١٣٤)، وحديث الباب يؤيد القولين الثاني، والثالث.

(٤) في جميع النسخ: «علي رضي الله عنه»، وهو خطأ؛ إذ المقصود علي بن زيد، لا علي بن أبـى طالب.

موقوف ضعيف لضعف على بن زيد.

٥٤٧٥ \_ [١] درجته:

(١) في (مح): «الأهم»، وفي (عم) و (سد): «الأهتم»، وهو الصحيح.

# ٥٤٧٥ \_ [٢] درجته:

ضعيف لضعف خاقان، وعلى بن زيد.

وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٩ ب)، وقال: رواه أبو داود الطيالسي موقوفاً، ومسدد موقوفاً ومرفوعاً، ومدار الإِسنادين على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس. اهـ. وهو كما قال.

وأورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢٢)، وعزاه للطبراني وقال: بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد، وهو ثقة سيء الحفظ. اهـ.

# تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير كما في الدر المنثور (١٥٩/٦)، ومجمع الزوائد (١٢٢/٧). وذكر الهيثمي كما تقدم أنه أخرجه بإسنادين، والظاهر أن مدارهما على علي بن زيد، وهو ضعيف كما تقدم. واختلف عليه في رفعه ووقفه فرواه حماد بن زيد موقوفاً، وهو ثقة.

فالحمل على على بن زيد. وقد رجح الحافظ في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٤٥٩/٤)، رواية الوقف. ولم يذكر وجه الترجيح، ولعله لكون حماد بن سلمة اختلط بآخره. وخاقان ضعيف. وهما اللذان روياه مرفوعاً.

وقد عزاه في الدر أيضاً (٦/ ١٥٩)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وقال: بإسناد حسن.

وله شاهد مرفوع عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٩١/٢٧)، عن ابن حميد، عن مهران، عن

سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

وأبان: متروك. انظر: التقريب (١/٣١: ١٦٤).

ومن طريق أبان أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٨٧)، ترجمة أبان.

فهو ضعيف جداً. وقد قال السيوطي في الدر (٦/ ١٥٩) بسند ضعيف.

كما عزاه إلى ابن مردويه، وعبد، وابن المنذر، والفريابسي.

وعزاه الحافظ في الكاف الشاف (٤/ ٨٥٤). إلى إسحاق أيضاً.

وعلى كل فالرواية تبقى ضعيفة.

# • ٥ \_ سورة الحديد، وسورة المجادلة (١)

٣٧٤٦ \_ قال أبو يعلى (٢): حدثنا محمد المقدمي (٣)، ثنا الفضيل بن سليمان، عن مطرف (٤)، عن أبي حازم، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهِ ﴾ (٥). أقبل بعضنا على بعض: أي شيء أحدثنا؟ أي شيء صنعنا؟

<sup>(</sup>١) في (سد): «سورة الحديد والمجادلة».

 <sup>(</sup>۲) هو في المسند برقم (۲۳٤)، (۱۱۷/٥)، لكن بزيادة ولفظه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوقبنا بهذه الآية إلا أربع سنين ﴿ ﴿ أَلَمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَثُواۤ أَن عَشْتُكَ قُلُوبُهُم لِللَّهِ لِللَّهِ لَا لَهُ عَلَيْهُ مُ لِللَّهِ لَا أَربع سنين ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَثُواۤ أَن عَشْتُكَ قُلُوبُهُم لِللَّهِ لِللَّهِ لَا لَا يَعْمَى اللَّهِ عَلَى بعض: أي شيء أحدثنا، أي شيء صنعنا».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «هو المقدمي».

<sup>(</sup>٤) لعله: مطرف بن طريف الحارثي أبو بكر الكوفي، ولم أجد من نص على روايته عن أبي حازم، ولا رواية الفضيل عنه، لكن أغلب الظن أنه هو لقرب تاريخ الوفيات، ولا يوجد غيره في طبقته، والفضيل له رواية عن أبي حازم، والذي في مسند أبي يعلى (محمد بن مطرف) وكلاهما ثقة.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: الآية ١٦.

۳۷٤٦ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

١ \_ ضعف الفضيل بن سليمان.

٢ ــ إرسال عون عن ابن مسعود.

### تخريجه:

أخرج الجزء الأول منه وهو قوله: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلاَّ أربع سنين: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَءَامَنُواْ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمَّ لِذِكْرِ ٱللَّهِ. . . ﴾ الآية .

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّامِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الّ

والنسائي في التفسير (٢/ ٣٨٨: ٥٨٨).

وابن ماجه في سننه، الزهد، باب الحزن والبكاء (٢/ ٤٢٤: ٤٢٤)، فالشطر الأول صحيح.

وأما الشطر الثاني فلم أجد من خرّجه غير أبى يعلى.

لكنه ذكره في الدر (٦/ ١٧٥)، ونسبه إلى ابن مردويه، عن ابن عباس لا عن ابن مسعود، فيبقى الشطر الثاني ضعيفاً.

(١) في (عم) و (شد): «ولا يعمل».

ضعيف لأمرين:

<sup>(</sup>٢) تمام الآية: ﴿ . . . ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ جَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيم [المجادلة: ١٢].

<sup>(</sup>٣) في (مح): «ديناراً»، والصحيح ما في (عم) و (سد)، كما أثبت.

<sup>(</sup>٤) تمام الآية: ﴿ . . . فَإِذْ لَتَر تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَالُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيمُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣].

٣٧٤٧ \_ [١] درحته:

١ \_ ضعف ليث.

٢ \_ الخلاف في سماع مجاهد من على.

٣٧٤٧ \_ [٢] رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث به.

قلت: رواه الترمذي من طريق علي بن علقمة، عن علي رضي الله عنه بغير هذا السياق(١).

......

# ٣٧٤٧ \_ [٢] درجته:

ضعيف للأمرين السابقين في الرقم السابق.

وقد عزاه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٠ أ) إلى إسحاق، وأبـي بكر، وسكت عليه.

#### تخريجه:

أما اللفظ الأول فمروي عن مجاهد. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين: ١ \_ عنه، عن على بنحوه.

أخرجه إسحاق، وابن أبي شيبة كما تقدم، وهو في المصنف برقم (١٢١٧٤)، (٨١/١٢)، باب فضائل على، بسنده السابق.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٢٠)، من طريق ليث به.

وعن محمد بن عبيد المحاربي، عن المطلب بن زياد، كلاهما عن ليث به. ويبقى الأثر ضعيفاً للأمرين المذكورين.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٨٠)، عن معمر، عن أيوب، عنه به. وفيه: ما مر من إرسال مجاهد.

٢ \_ عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي به.

أخرجه الحاكم في المستدرك، تفسير سورة المجادلة (٤٨١/٢)، عن عبد الله بن محمد الصيدلاني، عن محمد بن أيوب، عن يحيى بن المغيرة السعدي، عن جرير، عن منصور، عنه به.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت الذهبي.

ويحيى بن المغيرة السعدي قال عنه أبو حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل (١٩١/٩).

ومحمد بن أيوب قال في التقريب (٢/ ١٤٧: ٦٩) صدوق.

فهو في درجة الحسن.

فالمختلف عليه مجاهد، وهو إمام ثقة.

وأما المختلفون عليه:

١ \_ روى الوجه الأول ليث، وهو ضعيف، وأيوب، وهو إمام علم ثقة.

٢ ــ روى الوجه الثاني منصور، وهو إمام علم ثقة.

لكني أرجح الوجه الثاني لأن رواية مجاهد عن علي فيها خلاف. ويمكن أن يكون الوجهان صحيحين، ويكون الثاني من المزيد في متصل الأسانيد.

وقد عزاه السيوطي في اللفظ المتقدم، في الدر (٦/ ١٨٥)، إلى سعيد بن منصور، وعبد، وابن المنذر، وابن أبسي حاتم.

فمتابعة أيوب، ومنصور لليث تقوي ضعف الحديث هنا. ورواية الحاكم ترفع مظنة إرسال مجاهد عن علي فيصبح الأثر في درجة الحسن، لغيره.

وأما اللفظ الموجود عند الترمذي. فمداره على علي بن علقمة الأنماري، وهو ضعيف كما تقدم.

أخرجه الترمذي كما مر (٥/ ٨٠: ٣٣٥٥)، عن سفيان بن وكيع، عن يحيى بن آدم، عن عبيد الله الأشجعي، عن الثوري، عن عثمان بن أبي المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي بلفظه السابق.

وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/١٨: ١٢١٥٥)، باب فضائل علي، عن يحيى بن آدم به.

وعبد بن حميد. انظر: المنتخب (ص ٥٩: ٩٠).

وأبو يعلى في مسنده (١/٣٩٣: ٣٩٦).

كلاهما عن ابن أبى شيبة به.

والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٤٢)، ترجمة علي بن علقمة. من طريق عبيد الله الأشجعي به.

وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٢١).

وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٤)، ترجمة على بن علقمة.

كلاهما من طريق الثوري به بنحوه.

وعليه فيبقى الأثر ضعيفاً للأمرين السابقين: ضعف علي، وعنعنه سالم.

وقد عزاه في الدر (٦/ ١٨٥)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والنحاس.

# ١٥ ــ سورة الحشر

ابي إسحاق، عن أبي حميد (۱) بن عبد الله السلولي، عن علي بن أبي إسحاق، عن أبي حميد (۱) بن عبد الله السلولي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان راهب يتعبّد في صومعة، وإن امرأة كان لها إخوة، فعرض لها شيء. فأتوه بها، فزينت له نفسها فوقع عليها، فحملت، فجاءه الشيطان فقال: اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت، فقتلها، ودفنها. فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به، فبينما هم يمشون به إذ جاءه الشيطان، فقال: أنا الذي زيّنت لك فاسجد لي سجدة أنجك (۲)، فسجد الشيطان، فقال: أنا الذي زيّنت لك فاسجد لي سجدة أنجك (۲)، فسجد له، فذلك قوله تعالى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱكْفَرَ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) في (عم): «بن حميد» ولعله (عن حميد).

<sup>(</sup>٢) في (مح): «أنجيك»، وهو خطأ، والصحيح في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٥) في (سد): «الآية».

<sup>(</sup>٦) رويت القصة بعدة صيغ. قال الإمام ابن كثير في تفسيره (٢٩٨/٤): وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه، مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. . . إلى أن قال . . . واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاً، فالله أعلم. اهـ.

#### ۳۷٤۸ \_ درجته:

ضعيف لعنعنة أبى إسحاق. وفيه أبو حميد السلولى لم أجد له ترجمة.

قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٠ أ)، رواه إسحاق بن راهويه بسند فيه حميد بن عبد الله. لم أقف له على ترجمة، وباقي رواة الإِسناد ثقات. اهـ. وهو أبو حميد السابق. وقد أغفل عنعنة أبـي إسحاق.

## تخريجه:

الأثر مروي عن أبي إسحاق، وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:

١ \_ عنه، عن أبي حميد بن عبد الله السلولي، عن علي.

أخرجه إسحاق كما مر.

٢ \_ عنه، عن حميد بن عبد الله، عن على.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/٤٨٤)، عن أبي زكريا العنبري، عن محمد بن عبد السلام، عن إسحاق الحنظلي، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عنه به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الشعب (٤/٣٧٣: ٥٤٠٠)، لكن حميد بن عبد الله هذا لم أعرفه. وأبو إسحاق عنعن عنه.

٣ \_ عنه، عن نهيك بن عبد الله السلولي، عن على.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٧٨٥)، عن الثوري، عنه به.

ونهيك: قال البخاري: يعد في الكوفيين، روي عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعنه يونس بن أبي إسحاق وغيره. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تعجيل المنفعة (ص ٤٢٥).

وقد عنعن أبو إسحاق هنا أيضاً. فالأثر ضعيف من هذه الطريق.

٤ \_ عنه، عن عبد الله بن نهيك، عن على.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٢١٣/٥)، ترجمة عبد الله بن نهيك: عن النضر، عن شعبة، عن أبى إسحاق بنحوه.

وعبد الله بن نهيك. قال عنه في التقريب (١/ ٢٥٧: ٧٠٠): صدوق.

وقال في التهذيب (٦/٥٣): روي عن علي في التفسير، وعنه أبو إسحاق السبيعي.

وقد صرح أبو إسحاق هنا بالسماع من عبد الله.

فالأثر في درجة الحسن.

والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٤٩)، من طريق النضر به بنحوه. وفيه التصريح بسماع أبي إسحاق.

وعند التأمل في هذه الطرق نجد أن أبا إسحاق ثقة. روي عنه الثوري الأوجه الثلاثة الأولى وروي عنه شعبة الوجه الرابع. وأرى أن الحمل على أبي إسحاق لأنه اختلط بآخر حياته. فلعله روي في كل مرة وجهاً.

وعلى كل فالطرق الأولى والثانية والثالثة، ضعيفة كما مر، وأما الرابعة فهي صنة.

وقد عزاه السيوطي في الدر (١٩٩/٦)، إلى عبد، وابن مردويه، وابن المنذر. وروى نحو هذه القصة عن ابن عباس، وابن مسعود.

أما المروية عن ابن عباس فقد ذكرها السيوطي في الدر (٦/ ٢٠٠)، وعزاها لابن أبي حاتم وابن المنذر، والخرائطي في اعتلال القلوب.

وهي عند ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٥٠)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، وذكرها. لكن رجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم في النص رقم ٣٦٥٣.

وأما المروية عن ابن مسعود.

فأخرجها ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٤٩)، عن يحيى بن إبراهيم المسعودي،

قال: عن أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود.

ورجاله ثقات، لكن أبا يحيى لم أجد له ترجمة.

وقد روي نحو هذه القصة مرفوعة إلى النبعي ﷺ.

أخرجها البيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (٤/ ٣٧٣: ٣٢٩)، عن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، عن أبي حامد أحمد بن الحسين الهمداني، عن محمد بن حاتم المروزي، عن علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به بنحو القصة السابقة، وهو مرسل لأن عبيد بن رفاعة ليست له صحبة. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٣٤: ٤٩٦).

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢٠٠)، إلى ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان.

أبو المتوكل الناجي. قال: إن رجلاً من المسلمين عبر (١) صائماً ثلاثة أيام، يمشي فلا يجد ما يفطر عليه، فيصبح صائماً، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال لأهله: إني (٢) أجىء الليلة بضيف لي، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه الليلة بضيف لي، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه تأكلون، فلا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أمسىٰ ذهب به، فوضعوا طعامهم، فقامت تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أمسىٰ ذهب به، فوضعوا طعامهم، فقامت امرأته إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته. ثم جعلوا يضربون بأيديهم (٣) في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم، وإنما كان طعامهم ذلك خبزة هي قوتهم، فلما أصبح ثابت رضي الله عنه غدا إلى رسول الله على فقال النبي على البارحة منكم. ومن صنيعكم. قال: فنزلت فيه هذه الآية: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ٱلفُسِمَ

<sup>(</sup>۱) عبر: أي ظل ومكث وترك. قال في اللسان (٤/ ٥٣٣): أعبرت الغنم إذا تركتها عاماً لا تجزها. والمعبر: التيس الذي ترك عليه شعره سنوات فلم يجز. اهـ. فيكون المعنى: ظل صائماً وتركه الناس، لا ينتبه له أحد.

<sup>(</sup>٢) في (سد): «أتا أخي الليلة».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «يضربون أيديهم».

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: الآية ٩.

٣٧٤٩ \_ درجته:

مرسل، لأن أبا المتوكل لم يحضر القصة.

تخريجه:

لم أقف عليه من هذه الطريق.

لكن السيوطي في الدر (٦/ ١٩٥)، عزاه إلى ابن أبي الدنيا في قرى الضيف، وابن المنذر.

والقصة أصلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة.

ولفظه: «أتى رجل رسول الله على فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً، فقال رسول الله على: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله على، لا تدخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالى فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله على فقال: لقد عجب الله عز وجل ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله عز وجل: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة».

أخرجه البخاري في صحيحه، التفسير، باب: «ويؤثرون على أنفسهم... (٣٠٦/٣)، ولفظه السابق.

وفي مناقب الأنصار، باب ويؤثرون على أنفسهم. . (٣/ ٤٢ : ٣٧٩٨)، بنحوه. ومسلم في صحيحه، الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (٤/ ٧٤٧)، بنحوه.

والترمذي في سننه تفسير سورة الحشر (٥/ ٨٢: ٣٣٥٩)، بنحوه. والنسائي في سننه التفسير (٢/ ٤٠٨: ٢٠٢)، بنحوه.

وغيرهم.

وعليه يترقى أثر الباب إلى الصحيح.

قيس \_ هـو ابن الربيع \_ عن عثمان بن أبـي زرعة، عن مولاة قيس \_ هـو ابن الربيع \_ عن عثمان بن أبـي زرعة، عن مولاة لأبي موسى (1)، عن أبـي موسى رضي الله عنه. في قوله تبارك وتعالى (٢): ﴿ وَالسَّيْقُونَ مَنَ الْمُهَجِرِينَ ﴾ (٣) فال: من صلّى القبلتين مع النبـي ﷺ (٥).

" test and as a (a)

## (٥) في المراد بالسابقين الأولين قولان:

(أ) أنهم الذين بايعوا رسول الله ﷺ بيعة الرضوان.

(ب) أنهم من صلَّى القبلتين مع رسول الله ﷺ.

انظر: تفسير ابن جرير (٦/١١).

## ۳۷۵۰ \_ درجته:

موقوف ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وفيه راو مبهم.

## تخريجه:

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١١٢: ٨)، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن أبيه، عن أبي نعيم، عن سفيان، عن عثمان بن المغيرة وهو ابن أبي زرعة به بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/١١)، عن الحارث. لكنه قال: عن عبد العزيز، عن قيس بن الربيع، عن عثمان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن مولى لأبى موسى، عن أبى موسى، بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (عم): «عن مولاة أبي موسى».

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): «عِز وجل».

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١٠٠. وقد وضع هذا الأثر في تفسير سورة الحشر وهما، والآية التي في سورة الحشر هي قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَّلَةِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨].

<sup>(</sup>٤) في (سد): «للفقراء المهاجرين الأولين»، وفي (مح) و (عم): «للمهاجرين الأولين»، وهو خطأ، والصحيح ما أثبت.

والحمل في هذا الاختلاف على قيس لأنه ضعيف. وعثمان ثقة وكذا سفيان.

لكن يبقى فيه أيضاً إبهام في السند.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٢٦٩/٣)، إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

٣٧٥١ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا حفص، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: رخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم فأتوا النبي عليه فقالوا: يا رسول اللّه علينا إثم فيما قطعنا، أو فيما تركنا؟ فأنزل اللّه عز وجل: ﴿ مَاقَطَعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيإِذْنِ ٱللّهِ ﴿ (٢).

(١) المسند (٢/ ٤٤٣ : ٢١٨٦)، المقصد العلى (ق ١٠٨ أ).

## ۳۷۵۱ \_ درجته:

الحديث فيه علل:

١ \_ سفيان بن وكيع ضعيف.

٢ ـ حفص مختلط، ولم تتميز رواية سفيان عنه.

٣ ــ ابن جريج، وأبو الزبير، مدلسان من الثالثة، وقد عنعنا.

٤ ـ سليمان بن موسى اختلط، ولم تتميز رواية ابن جريج عنه. وقد أشار البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٠ أ)، إلى ضعف سفيان بن وكيع فقط. دون غيرها من العلل. وكذا الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢٥)، عزاه لأبي يعلى. وقال: عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.

## تخريجه:

لم أجده عن جابر، إلَّا عند أبي يعلى. وقد عزاه في الدر (١٨٨/٦)، إلى أبن مردويه أيضاً لكن له شاهد من حديث ابن عباس، وابن عمر كما يلي:

ا حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي في سننه. انظر: تفسير سورة الحشر (٥/ ٨١)، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عفان، عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيَّنَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَىٰ أُصُولِها ﴾ قال: اللينة:

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٥.

النخلة. "وليخزي الفاسقين" قال: استنزلوهم من حصونهم. قال: وأمروا بقطع النخل، فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً، فلنسألن رسول الله على فلا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل إله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيمنةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَايِمةً عَلَىٰ أُصُولِها ﴾. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب التفسير. انظر: تفسير سورة الحشر (٦/٤٨٣: ١١٥٧)، عن الحسن الزعفراني به بلفظه. وقال بعده في الموضعين قال: كان عفان حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد، عن حبيب، ثم رجع فحدثنا عن حفص. اه.

ورجاله كلهم ثقات، إلا ما ذكر من اختلاط حفص بن غياث، ورواية عفان عنه الظاهر أنها قبل اختلاطه إذ هو بصري، وحفص إنما اختلط في الكوفة، وبغداد. فهو إن شاء الله صحيح. على أن الترمذي قال في المكان المتقدم: وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير مرسلاً، ولم يذكر فيه عن ابن عباس.

قال: حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمان، عن هارون بن معاوية، عن حفص. . إلخ.

لكن هارون بن معاوية هذا قال عنه في التقريب: صدوق (٣١٣/٢: ٢٤)، وعليه فرواية الاتصال أولى وأصح.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٨٨/٦)، إلى ابن أبـي حاتم، وابن مردويه، وعن ابن عباس.

#### ٢ \_ حديث ابن عمر:

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في عدة مواطن. ولفظه «حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير، وقطع، وهي البويرة. فنزلت: ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّن لِمِنَةٍ أَوْ رَكَ مُنْوُهَا... ﴾ الآية. •••••

أخرجه في المغازي باللفظ المتقدم، باب حديث بني النضير (٩٨/٣: ٩٠٣١ و ٤٠٣١).

وفي الجهاد، باب حرق الدور والنخيل (٢/ ٣٦٤: ٣٠٢١).

وفي الجهاد والمزارعة: باب قطع الشجر والنخل. (٢/ ١٥٤: ٢٣٢٦).

وفي تفسير الممتحنة، باب ما قطعتم من لينة (٣/ ٣٠٥: ٤٨٨٤).

وهو عند مسلم في صحيحه: الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها (۲۷ و ۲۸ و ۲۹)، (٤/ ٣٤٤ مع النووي).

وأخرجه أبو داود في سننه، الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو (٣/ ٨٧: ٣٦١٥).

والترمذي في سننه، تفسير سورة الحشر (٥/ ٨١: ٣٣٥٦). وفي السير، باب التحريق والتخريب (٣/ ٥٤: ١٥٩٢).

والنسائي في الكبرى، كتاب التفسير (٦/ ٤٨٣: ١١٥٧٣).

وكتاب/ السير (٥/ ١٨١: ٨٦٠٨ و ٨٦٠٩).

وابن ماجه في سننه، الجهاد، باب التحريق بأرض العدو (٢٨٧٢: ٢٨٧٣)، (٢/ ١٤٤).

وأحمد في مسنده (۸/۲: ۰۸، ۱۲۳، ۱۲۳).

والدارمي في سننه: كتاب السير، باب في تحريق النبي ﷺ نخل بني النضير (٢/ ٢٢٢).

وسعيد بن منصور في سننه (٢ ٢٤٢: ٢٦٤٢)، باب ما جاء في الحريق وقطع النخل، كتاب الجهاد. وغير هؤلاء.

وعليه فالحديث يترقى إلى مرتبة الصحيح.

## ٥٢ \_ سورة الممتحنة

٣٧٥٢ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي المليح رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ ﴾ (١) قال: هو النوح (٢) (٣).

\* هذا مرسل حسن الإسناد (٤).

(١) سورة الممتحنة: الآية ١٢.

(٢). في (سد): «البوح»، بالباء، ولكن في الهامش: لعله النواح.

(٣) في المراد بذلك ثلاثة أقوال:

١ \_ أنه النوح. قاله ابن عباس: وروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

٢ ــ أن لا يدعين ويلاً، ولا يخدشن وجهاً، ولا ينشرن شعراً، ولا يشققن ثوباً، قاله زيد بن أسلم. وهو في معنى الأول.

٣ \_ جميع ما يأمرهن به النبي ﷺ من شرائع الإسلام.

قاله أبو سليمان الدمشقى.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٣١٠)، زاد المسير (٨/ ٢٤٦).

(٤) هذه العبارة: «هذا مرسل حسن الإسناد» ليست في (سد).

۲۷۰۲ \_ درجته:

مرفوع ضعيف لأنه مرسل. ولم يذكره البوصيريُّ.

## تخريجه:

الحديث مروي عن عدد من الصحابة كما يلي:

ابي المليح. وقد اختلف على منصور بن المعتمر فيه في إسناده على
 وجهين:

(أ) عنه عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن النبي ﷺ. أخرجه ابن منيع كما تقدم. ولم أر من خرجه غيره.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢١٠)، إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.

(ب) عنه عن سالم موقوفاً عليه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٨/٢٨)، من أربع طرق:

الأولى: عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن ابن المبارك، عن سفيان.

الثانية: عن ابن بشار، عن أبي أحمد، عن سفيان.

والثالثة: عن ابن حميد، عن مهران، عن سفيان.

والرابعة: عن ابن حميد، عن جرير.

كلاهما عنه به.

ولا أرى مانعاً من أن يرويه سالم عن النبي ﷺ، ويقول به. إذ الرواة عن منصور ثقات، وهو ثقة، وروى جرير الوجهين عنه.

٢ \_ عن أم سلمة: أن النبي عَلِي قال في ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وَفِي ﴾ النوح.

أخرجه الترمذي في سننه، التفسير (٥٤/٥)، عن عبد بن حميد، عن أبي نعيم، عن يزيد بن عبد الله الشيباني، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد به وقال: هذا حديث حسن غريب.

وفيه شهر بن حوشب، صدوق، كثير الإِرسال، والأوهام. انظر: التقريب (١/ ٣٥٥: ١١٢).

فهو في درجة الضعف. وبذا يترقى مع حديث أبي المليح إلى الحسن لغيره،

وقد أخرجه أيضاً أحمد (٣٢٠/٦)، عن وكيع، عن يزيد به بنحوه. قال في المجمع (٧/ ١٢٧)، رواه أحمد. وفيه شهر بن حوشب، وثقه جماعة، وفيه ضعف. اهـ.

وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائر، باب في النياحة على الميت (٣٨٩/٣)، عن وكيع به بنحوه، وابن ماجه في أبواب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النياحة (٢٨٩/٣: ٢٥٩٨)، عن أبي بكر، وابن جرير في تفسيره (٨٠/٢٨)، عن أبي كريب، عن وكيع به بنحوه. وعزاه في الدر (٦/ ٢١٠)، إلى ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

عن أم عطية. بنحوه، وفيه ذكر أن المراد بالآية، النهي عن النوح بألفاظ
 متقاربة.

أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير (٣/ ٣٠٧: ٤٨٩٢)، وفي الأحكام، باب بيعة النساء (٤/ ٣٤٥: ٧٢١٥).

ومسلم في صحيحه، الجنائز، تحريم النياحة (٩٨/٢)، (النووي). وأبو داود في سننه، الجنائز، باب في النوح (٤/ ٤٩٣)، ببعضه.

والنسائي في تفسيره (٢/ ٤١٨ : ٣٠٧)، وفي سننه الصغرى، كتاب البيعة، باب بيعة النساء (٧/ ١٤٩)، وأحمد في مسنده (٦/ ٤٠٧، ٤٠٨ : ٥/ ٨٥).

وابن حبان في صحيحه (الإحسان)، كتاب الجنائر، فصل في النياحة ونحوها (٥/٥٠: ٣١٣٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، باب استثناء النياحة (١/٣٨٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد تقدم أنهما خرجاه.

والطبراني في الكبير (٢٥/ ٤٥).

وابن أبـي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٨٩)، كتاب الجنائز، باب في النياحة على الميت. وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٨٠ و ٢٨/ ٧٩).

وغيرهم.

......

وعليه يترقى أثر الباب إلى الصحيح.

عن أنس بلفظ: «أخذ النبي على النساء حين بايعهن أن لا ينحن.
 فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام، فقال:
 لا إسعاد في الإسلام.. وهو قريب من لفظ الصحيح في حديث أم عطية.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة (٣/ ٥٦٠: ٦٦٩٠).

عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس، بنحوه.

وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٩٧).

ومن طريقه أخرجه النسائي في سننه، الجنائز، باب النياحة على الميت (١٦/٤).

ورجاله ثقات، لكن في رواية معمر عن ثابت شيء كما في ترجمة معمر بن راشد في التقريب (٢/ ٢٦٩)، قال ابن أبي حاتم في العلل (٣٦٩/١): هذا حديث منكر جداً... اهـ.

ولعل ذلك لكون المعروف هو رواية أم عطية التي في الصحيح.

عن مصعب بن نوح، عن عجوز بايعت النبي على قالت: أخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن. وقال: هو المعروف الذي قال الله: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وَفِي . . . ﴾ الحديث.

أخرجه أحمد، في المسند (٤/٥٥).

وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٧٩). كلاهما من طريقه بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ٢١٠) إلى ابن مردويه، وعبد، وأبن سعد.

وفيه مصعب بن نوح قال عنه في اللسان (٦/ ٥٢)، مجهول.

وقول الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢٧)، رواه أحمد، ورجاله ثقات. فيه تساهل. وكذا قول السيوطي في الدر (٦/ ٢١٠)، بسند حسن.

٦ عن ابن عباس. في أثر طويل. فيه أن النبي ﷺ أمر النساء بما ورد في الآية، ومن ضمنه: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾، قال: «منعهن أن ينحن».

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٨/٢٨)، عن ابن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس.

محمد بن سعد هو العوفي ضعيف . انظر: اللسان (٩/ ١٩٧)، وأبوه سعد ضعيف. انظر: اللسان (٣/ ٢٤)، وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ضعيف . انظر: اللسان (٢/ ٣٤١)، وأبوه الحسن بن عطية ضعيف . انظر: التقريب (١٩٨/: ٢١٨)، وأبوه عطية العوفي ضعيف . انظر: التقريب (٢/ ٢٤٢)، فهي سلسلة ضعيفة، قال السيوطي في الإتقان (٢/ ١٨٩)، وطريق العوفي عن ابن عباس أخرجه منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً والعوفي ضعيف وليس بواه، حسّن له الترمذي .

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢١٠)، إلى ابن مردويه.

عن أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ أن لا نعصيه في معروف، وأن لا نخمش وجهاً، ولا نشق جيباً، ولا ندعو ويلاً».

أخرجه أبو داود في سننه، الجنائز، باب في النوح (٣/٣١): ٣١٣١)، عن مسدد، عن حميد بن الأسود، عن الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة، عن أسيد بنحوه.

حميد بن الأسود: صدوق يهم قليلاً. انظر: التقريب (١/ ٢٠١: ٥٨٦). وحجاج بن صفوان: صدوق. انظر: التقريب (١٥٣٨: ١٥٤).

وأسيد: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٧٧: ٥٨٠).

فالحديث في درجة الحسن.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسيره ابن كثير (٣١١/٤)، من طريق الحجاج به بنحوه.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢١٠)، إلى ابن سعد، وابن مردويه.

٨ ــ بكر بن عبد الله المزني قال: أخذ رسول الله على النساء في البيعة أن
 لا يشققن جيباً ولا يخمشن وجهاً، ولا يدعين ويلاً. ولا يقلن هجراً».

ذكره السيوطي في الدر (٦/ ٢١٠)، وعزاه لابن سعد، وعبد بن حميد.

وعلى هذا فأثر الباب في درجة الصحيح لغيره بشواهده.

٣٧٥٣ ـ قال أحمد بن منيع: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا مندل، عن الكلبي، عن أبي صالح (١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخرت امرأته في المشركين. فأنزل عز وجل: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ (٢). يقول: إن (٣) أسلم رجل وأبت امرأته، فليتزوج إن شاء أربعاً سواها (٤).

(٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٨/ ٢٤٢)، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.

#### ۳۷۵۳ \_ درجته:

موقوف موضوع. لحال الكلبي. وفيه علتان أخريان:

١ \_ مندل ضعيف.

٢ \_ أبو صالح ضعيف جداً.

وقد ضعفه البوصيري لضعف مندل. وهو إغفال لحال الكلبي.

#### تخريجه:

لم أجده عند غير ابن منيع، كما عزاه السيوطي في الدر (٢٠٨/٦)، إليه فقيط.

وله أصل عند البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢/ ٢٧٩: ٢٧٣١)، وهو حديث طويل في قصة الحديبية، وفيه: فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَلَةَ كُمُ ٱلْمُقَوِمَنَتُ مُهَاجِرَتِ فَيَ قَصَة الحديبية، وفيه: فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَلَةَ كُمُ ٱلْمُقَومِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَلَا شُمْ وَلِلهُ مُنْ مُؤْمِنَاتٍ فَلا مُرَّجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ جِلًّا هُمُ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ فَلَا مُنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (مح): «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) في (عم): «إذا».

وَ الْوَهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْتَلُواْ ﴾ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأُخرى صفوان بن أمية . . . الحديث . وهو عند أحمد في مسنده (١/٤٣)،

الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر الأسدي، الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر الأسدي، قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف كان رسول الله على يمتحن النساء (۲)؟ قال: كان على إذا أتته المرأة، لتسلم، حلفها بالله، ما خرجت بغض زوجك (۳)، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت رغبة في أرض إلى أرض. وبالله ما خرجت إلا حباً لله تعالى. ورسوله على الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ا

(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِزَتِ فَٱمْتَحِنُومُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِمَنِيِنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وفي المراد بالامتحان ثلاثة أقوال:

١ \_ أنه كان يمتحنهن بشهادة أن لا إلنه إلَّا الله. رواه العوفي عن ابن عباس.

٢ \_ أنه كان يستحلفهن كما في الحديث هنا، روي عن ابن عباس.

٣ ــ أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآمَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٢]. فمن أقرت بهذا الشرط قالت: بايعتك.

هذا قول عائشة رضي الله عنها.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٣٠٧)، زاد المسير (٨/ ٢٤١).

(٣) في (عم) و (سد): «بغض في زوجك».

## ٣٧٥٤ \_ درجته:

ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد عزاه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٠ أ)، إلى الحارث وسكت عليه.

وقال الهيثمي في المجمع (١٢٦/٧)، رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقة شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار، كتاب التفسير، تفسير سورة

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٧٣٠).

الممتحنة (٣/ ٧٥: ٢٢٧٢)، وفيه أن الذي كان يحلفهن للنبي ﷺ عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

والطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٧ : ١٢٦٨).

وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٦٧)، من طريقين.

كلهم من طريق قيس بن الربيع به بنحوه. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلاّ بهذا الإسناد، وأبو نصر لم يرو عنه إلاّ خليفة. اهـ.

وبهذا يبقى الأثر ضعيفاً.

وقد عزاه في الدر (٢٠٨/٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبـي حاتم، وقال: بسند حسن.

أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢/ ٢٧٣: ٢٧١٣)، وغيره.

وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس منكر المتن، وحديث الصحيح هو المعروف.

**٣٧٥٥ \_ [1]** وقال الطيالسي<sup>(١)</sup>: حدثنا ابن<sup>(٢)</sup> المبارك.

[۲] وقال أبو يعلى (٣): حدثنا إبراهيم السامي (٤)، ثنا ابن المبارك: عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنه قال: (إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلق امرأته قتيلة (٥) في الجاهلية. وهي أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (٢) فقدمت عليهم في المدة التي كانت بين رسول الله عنهما وبين كفار قريش. فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأنول الله فكرهت أن تقبل منها، حتى أتت رسول الله عنهما فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَالِلُوكُمْ فِ الدِّينِ (٨) لفظ أبي داود.

وفي (٩) رواية الآخر (١٠): قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن أسد من بني مالك بن حسل، على بنتها أسماء بنت أبيي بكر رضي الله عنها (١١) بهدايا، ضباب (١٢)، وسمن، وأقط، فلم تقبل هداياها، ولم تدخلها بيتها، فسألت لها عائشة رضي الله عنها النبي على عن ذلك: فقال على الله عنها النبي من ذلك: فقال على الله عنها النبي من الله عنها النبي على الله عنها منزلها، وقبلت ينها الله عن الذين لم يُقَيْلُوكُم في الدّين (١٣) الآية. فأدخلتها منزلها، وقبلت هداياها.

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٢) في (سد): «بن».

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الشامي» بالمعجمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (مح): مهملة من النقط.

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «عنهم».

<sup>(</sup>٧) في (مح): «عنه».

<sup>(</sup>A) سورة الممتحنة: الآية ٨.

......

(٩) فِي (عم): ﴿فِي رُوايَةُ الْآخَرِ﴾.

(١٠) في رواية أبــي يعلى.

(۱۱) في (مح): «عنه».

(١٢) ضباب جمع ضب، وتجمع أيضاً على أضبب وضبان. (اللسان ١/ ٥٣٨).

(١٣) في (مح): «لا ينهاكم عن»، والصحيح ما أثبت في (عم) و (سد).

## ٥٥٧٥ \_ درجته:

ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٠ أ)، رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي... وسرد لفظه.

وقال الهيثمي في المجمع (١٢٦/٧)، رواه أحمد والبزار، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

## تخريجه:

الأثر مروى عن مصعب بن ثابت. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ \_ روي عنه، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه. بنحوه.

أخرجه الطيالسي في مسنده كما تقدم، وأبو يعلى، وابن جرير في تفسيره (٦٦/٢٨)، كلاهما عن إبراهيم السامي.

وأحمد في المسند (٤/٤)، عن عارم.

والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٢/ ٣٧٢: ١٨٧٤)، كتاب البر والصلة، باب صلة الوالد المشرك، عن حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، عن أبي داود. وقال: لا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلاً هذا. اهـ.

وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٥٢)، ترجمة أسماء. عن موسى بن إسماعيل.

أربعتهم، عن ابن المبارك عنه به بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٦٦)، عن محمد بن إبراهيم الأنماطي، عن هارون بن معروف، عن بشر بن السري، عن مصعب به بنحوه.

ورجاله ثقات إلاً ما تقدم في مصعب.

٢ \_ روى عنه، عن أبيه، عن جده، بنحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (٢/ ٤٨٥)، عن أبي العباس السياري، عن عبد الله بن علي الغزال، عن علي بن الحسن بن شقيق، عنه به بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

فالمختلف عليه ضعيف وهو مصعب. والمختلفون عليه كلهم ثقات، ولذا أرى أن الحمل على الضعيف.

على أنه يبقى الأثر بذلك ضعيفاً.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٠٥)، إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والنحاس في تاريخه، والطبراني.

وله شاهد في الصحيح من حديث أسماء، ولفظه: «قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله على ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت على وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها».

وفي الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج (٨٨/٤ ٩٧٨)، بنحوه. وفي الهبة، باب الهدية للمشركين (٢/ ٢٤٢: ٢٦٢٠) بنحوه.

ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (٣/ ٤٠: ٤٧). انظر: النووي.

وهو عند أبي داود في سننه: الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة (٢/ ٣٠٧: ١٦٦٨)، وأحمد (٦/ ٣٤٤، و ٣٤٧ و ٣٥٠).

وغيرهم.

وعليه فيترقى حديث الباب إلى الصحيح.

على أنه قد رواه البزار من وجه آخر. وذلك كما في كشف الأستار (٢/ ٣٧١:

الم ۱۸۷۳)، عن عبد الله بن شبيب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي قتادة العدوي، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأسماء رضي الله عنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله علينا المدينة وهي راغبة، أفنصلها؟ قال: نعم فصلاها».

ثم قال الهيشمي: حديث أسماء في الصحيح، وأم عائشة غير أم أسماء. وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة وأسماء إلا من هذا الوجه.

قال الإمام ابن كثير في تفسيره (٣٠٦/٤)، وهو منكر بهذا السباق، لأن أم عائشة هي أم رومان، وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة، والله أعلم. اهـ.

وعليه فالحديث منكر المتن. والصحيح حديث أسماء. وابن الزبير، وهو المعروف.

 $- [1] = \pi Vo$  أبو خيثمة.

[۲] وقال البزار(7): حدثنا محمد بن المثنى، قالا: ثنا عمر(7) بن يونس، حدثني عكرمة بن عمار(٤)، ثنا أبو زميل، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال عمر رضي الله عنه: كتب حاطب بن أبى بلتعة كتاباً إلى أهل مكة، فأطلع الله تعالى نبيه ﷺ فبعث ﷺ علياً، والزبير رضى الله عنهما في إثر الكتاب، فأدركا المرأة على بعير، فاستخرجاه من قرونها (٥)، فأتيا به رسول الله ﷺ، فأرسل إلى حاطب، فقال: يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم، قال ﷺ: فما حملك على ذلك؟ قال(٢): يا رسول الله أما والله إني لناصح لله تعالى، ولرسوله علي ولكن كنت غريباً في أهل مكة، وكان أهلى بين ظهرانيهم، وخشيت، فكتبت كتاباً لا يضر الله ورسوله شيئاً، وعسى أن يكون منفعة لأهلى / قال عمر [١١٤٣] رضى الله عنه: فاخترطت سيفي، ثم قلت: يا رسول الله أمكني من حاطب \_ فإنه قد كفر \_ فأضرب عنقه. فقال رسول الله ﷺ: يا ابن الخطاب ما يدريك. لعل الله تعالى اطلع على هذه العصابة من أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم» إسناده صحيح.

وذكر الحميدي عن البرقاني أن مسلماً أخرجه.

<sup>(</sup>١) هذا سند أبى يعلى، ولم أجده في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>٢) المسند (١٩٨/١: ١٩٧)، محقق.

<sup>(</sup>٣) في (مح): «عمرو بن يونس»، والصحيح: «عمر».

<sup>(</sup>٤) في (عم): «ابن بكار»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أي: من شعورها. وكل ضفيرة من ضفائر الشعر: قرن. النهاية (١/٤).

<sup>(</sup>٦) في (سد): «فقال».

قال الحميدي: ولم يذكره خلف، ولا أبو مسعود.

قلت: أخرج مسلم بهذا السند عدة أحاديث غير هذا(٧).

(V) أخرج مسلم هذا الحديث في فضائل الصحابة (٣٦٣/٥١٦٤)، عن علي، وأخرج بهذا الإسناد السابق عدة أحاديث. انظر: تحفة الأشراف (٨/ ٤٣). فالسند والمتن عنده لكن كل منهما مفترق من الآخر. ولم يظهر لي وجه مناسبة وضع الحديث في تفسير سورة الممتحنة.

## ۳۷۰٦ \_ درجته:

حسن لحال عكرمة بن عمار. وليس كما قال الحافظ: إسناده صحيح. فهو قد قال في عكرمة: صدوق يغلط وفي سماك: ليس به بأس. في التقريب.

وعزاه الهيثمي في المجمع (٣٠٧/٩)، إلى أبي يعلى في الكبير، والبزار، والطبراني في الأوسط وقال: باختصار. ورجالهم رجال الصحيح. اهـ. وفيه تساهل.

## تخريجه:

الأثر مروى عن عدد من الصحابة كما يلي:

## ١ \_ عن عمر:

أخرجه أبو يعلى كما مر. والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/٣٧٣: ٣٨٦١)، مناقب حاطب، عن طريق عكرمة به بنحوه. وقال: لا يروي عن عمر إلاَّ بهذا الإسناد تفرد به عكرمة.

ومن طريقه أخرجه البزار في مسنده (٣٠٨/١)، محقق. وقال: وهذا الحديث في قصة حاطب قد روي من غير وجه عن النبي على ولا نعلم روي عن عمر، عن النبي على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.

ولم أقف عليه عند ابن مردويه، وفي المختارة كما عزاه إليهما في الدر (٢٠٣/٦).

## ٢ \_ عن جابر بن عبد الله:

أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٥٠)، عن حجين ويونس، عن الليث بن سعد، عن أبى الزبير، عن جابر بنحوه، لكن أبا الزبير مدلس من الثالثة. وقد عنعن.

قال الهيثمي في المجمع (٣٠٦/٩)، رجال أحمد رجال الصحيح. اه.. لكن فيه ما تقدم.

#### ٣ \_ عن ابن عمر:

أخرجه أحمد (١٠٩/٢)، عن عبد الله بن محمد، عن أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر بنحوه.

وفيه عمر بن حمزة، قال عنه في التقريب (٢/ ٥٣: ٤٠٩)، ضعيف.

قال في المجمع (٩/ ٣٠٦)، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. وهو تساهل.

عن ابن عباس موقوفاً، أن الآية نزلت في مكاتبة حاطب لمشركي مكة.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.

وذكر السيوطي في الدر (٦/ ٣٠٣)، أن ابن مردويه أخرجه عن ابن عباس.

عن أنس: عزاه في الدر (٢٠٣/٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

٦ عن عبد الرحمن بن حاطب، قال فیه: إن أباه كتب إلى كفار قریش،
 فذكر نحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٠١)، فضائل حاطب عنه. وسكت عليه هو والذهبي.

وعزاه في المجمع (٣٠٧/٩)، إلى الطبراني في الكبير والأوسط. وقال: رجالهما ثقات. كما أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/ ٣٧٤: ٣٨٦٢)، مناقب حاطب، وفي الكبير (٣/ ٢٠٦).

لكنه مرسل. فعبد الرحمن لم يحضر القصة. وروايته مرسلة. انظر: جامع

...........

التحصيل (ص ٢٢١)، ولا يظهر أنه حدث به عن أبيه، بل كأنه حضر القصة هو. ولم يحضرها.

عن علي رضي الله عنه أنه ﷺ بعثه هو والزبير والمقداد. وذكر القصة بطولها.

أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.

في المغازي، باب غزوة الفتح (٣/ ١٤٧: ٢٧٤)، وباب فضل من شهد بدراً (٣/ ٣٠٠)، وباب إذا (٣/ ٣٠٠)، وباب إذا الجاسوس (٢/ ٣٠٠). وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة (٢/ ٣٨٢: ٣٨٨).

وفي كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين (٤/ ٢٨٢: ٩٣٩).

وفي الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين ليستبين أمره (٣٠٦/٤). وفي التفسير (٣/٣٠٦: ٤٨٩٠).

ومسلم في صحيحه، فضائل الصحابة، باب من فضائل حاطب وأهل بدر (م/٣٦٣: ١٦٤)، نووي.

وأبو داود في سننه، الجهاد، باب حكم الجاسوس (١٠٨/٤: ٢٦٥٠).

والترمذي في سننه: تفسير سورة الممتحنة (٥/ ٨٣).

والنسائي في تفسيره (٢/٤١٤: ٦٠٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٧٩ و ١٠٥). وغيرهم.

وعليه يترقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.

# ٥٣ ــ سـورة المنافقين<sup>(١)</sup>

۳۷۵۷ \_ قال الحميدي<sup>(۲)</sup>: حدثنا سفيان، ثنا أبو هارون المدني، قال: قال عبد اللَّهِ بن عبد اللَّهِ بن أبي ابن سلول لأبيه: واللَّهِ لا تدخل المدينة<sup>(۳)</sup> أبداً، حتى تقول: رسول اللَّهِ الأعز وأنا الأذل<sup>(٤)</sup>. قال: وجاء إلى النبي<sup>(٥)</sup> على فقال: يا رسول اللَّهِ إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له، ولئن<sup>(۲)</sup> شئت أن آتيك برأسه لاتينَّك<sup>(۲)</sup> به، فإني أكره، أن أرى قاتل أبي.

<sup>(</sup>١) هذا على الإضافة. ويجوز أن يقول: سورة المنافقون، على الحكاية.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٥٢٠: ١٢٤٠)، في أحاديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في (مح) و (عم): «الجنة»، والصحيح ما أثبت في (سد)، وهو في المسند.

<sup>(</sup>٤) هو الذي ذكره الله بقوله: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّ مَنْهَا ٱلأَذَلُّ وَيَلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُقْوِينِينَ وَلَئِكِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

<sup>(</sup>۵) في (عم) و (سد): «وجاء النبـي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «ولأن»، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) في (مح) و (عم): «لأتيتك»، بالتاء المثناة.

۳۷۵۷ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل، إذ أبو هارون لم يحضر القصة. وقد ذكره البوصيري في

الإتحاف (٢/ق ١٧٠ ب). وعزاه للحميدي، وسكت عليه.

## تخريجه:

لم أجده من هذه الطريق إلا عند الحميدي. لكن لشطريه شواهد:

١ ــ الشطر الأول وهو ما حصل لعبد الله رضي الله عنه ووقوفه في وجه أبيه.

(أ) عن جابر:

أخرجه الترمذي في سننه، تفسير سورة المنافقون (٥/ ٩٠: ٣٣٧٠)، في حديث مطول في ذكر قصة غزوة بني المصطلق. عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر. فذكره، وقال في آخره: وقال غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل. ورسوله على العزيز، ففعل.

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فرجاله ثقات، لكن لم يبين أصحاب هذه الزيادة في قوله: وقال غير عمرو. وكذا ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف (٤/ ٥٤٢). انظر: هامش الكشاف، أن الثعلبي والزبيدي روياه كذلك.

وأصل الحديث من غير هذه الزيادة عند البخاري في صحيحه المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (٢/٠٥٠، ٥٠٨). وفي التفسير، باب سواء عليهم استغفرت لهم... (٣/ ٣١٠: ٤٩٠٥)، وباب «ولله خزائن السموات والأرض»، (٣/ ٣١١: ٤٩٠٧).

ومسلم في صحيحه: البر، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماً (٥/ ٤٤٥: ٣٣ \_ نووي). وفي صفات المنافقين (٥/ ٦٤٥: ١ \_ نووي).

وعند أحمد (٣/ ٢٩٢)، (٤/ ٢٦٩ \_ ٢٧٢).

وغيرهم. بدون الزيادة السابقة.

(ب) عن أسامة بن زيد:

عزاه في المجمع (٣٢٠/٩)، إلى الطبراني في الكبير بنحوه. وقال: فيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

وروي عن عكرمة، وابن سيرين، وابن جريج مرسلاً عنهم كلهم.

ذكر ذلك السيوطي في الدر (٦/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦).

٢ ــ الشطر الثاني: وهو أن عبد الله استأذن النبي ﷺ في قتل والده.

(أ) عن عبد الله نفسه أنه استأذن النبي على في قتل أبيه فقال: لا تقتل أباك. أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣/٤: ١٩٦٧)، عن أبي مسعود عن محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بنحو.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦/٢ أ)، من طريق حماد بن سلمة.

وذكره الهيثمي في المجمع (٣٢١/٩)، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبي. اهد. ولم أقف عليه عند الطبراني في المطبوع. وواضح أنه ضعيف بسبب الانقطاع بين عروة وعبد الله.

## (ب) عن أبي هريرة:

أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (٣/ ٢٦٠: ٢٧٠٨)، مناقب عبد الله، عن محمد بن بشار وأبي موسى، عن عمرو بن خليفة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: مر رسول الله على بعبد الله بن أبي، وهو في ظل أطم. فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال ابنه عبد الله بن عبد الله، يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه. فقال: لا، ولكن بر أباك، وأحسن صحبته. قال البزار: لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلاً عمر بن خليفة. وهو ثقة. اهـ.

لكن محمد بن عروة بن علقمة قال عنه في التقريب (١٩٦/٢: ٥٨٣): صدوق له أوهام.

وعمرو بن خليفة وثقه البزار كما تقدم، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر:

فالحديث في درجة الحسن إن شاء الله، وإن ورد في قصة مختلفة.

اللسان (٤/ ١٩٤).

لكنه يشهد لأثر الباب. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٢١): رجاله ثقات. وهو تساهل.

وذكر مثل ذلك أيضاً ابن إسحاق: رواه عنه ابن هشام في سيرته (٢٩٢/٣)، عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه، وذكر القصة.

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١٦/٢٨)، وتاريخه (٢/ ١١٠)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٢٥)، وفي البداية والنهاية (٤/ ١٥٨).

لكنه مرسل إذ عاصم بن عمر بن قتادة لم يحضر الواقعة.

وهو مروي عند عبد، وابن المنذر، عن عكرمة. كما في الدر (٦/ ٢٢٥).

وعليه فهذا الأثر بشطريه يمكن ترقيه بمجموع طرقه إلى الحسن. إذ ضعفها كلها منجبر، وكلها في معنى واحد.

# ٤٥ \_ سورة الطلاق

[۲] أخبرنا (۲) يحيى بن آدم، عن المفضل بن مهلهل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدة المطلقة، وعدة المتوفى (۷) عنها زوجها، قال أبي: يا رسول الله، فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَّصْ إِنَّفْسِهِنَّ ثَلَثَمَةً قُرُوَّةٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) في (عم): «الآية في سورة النساء».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): القصرى.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: الآية ٤.

(٥) الآية هكذا في (سد)، وهو الصحيح، وفي (مح) و (عم): ﴿ وَاللَّتِي بَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ
 اَرْبَبْتُمْ فَهِذَّ ثُهُنَ ثَلَنْـهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

(٦) هذا سند إسحاق أيضاً.

(٧) في (سد): «المتوفا».

## ۳۷۰۸ \_ درجته:

ضعيف لأن رواية عمرو عن أبي بن كعب مرسلة.

وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٠ ب)، وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩٢)، تفسير سورة الطلاق، من طريق عمرو بن سالم عن أبي به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن، كتاب العدد، باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض (٧/ ٤٢٠)، وفي باب سبب نزول الآية في العدة (٧/ ٤١٤)، من طريقين تلتقيان في مطرف.

وابن أبي حاتم في تفسيره: كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٣).

وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ١٤١)، كلاهما من طريق عمرو به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٣٤)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

وعلى هذا يبقى الأثر ضعيفاً.

لكن له شاهد عن ابن مسعود أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ . . ﴾ (٢٠٣/٣: ٤٩١٠)، قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣١٣)، أي: سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعض كل. فمن البقرة قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ﴾ ، ومن الطلاق قوله: ﴿ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ . . ﴾ ، ومراد ابن مسعود: إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك. اهـ. وذكر ما يدل على مراد ابن مسعود وهو الحديث المروى عنه قال: «من شاء لاعنته أن التي

في النساء القصري أنزلت بعد سورة البقرة». وهذا الحديث ورد بعدة صيغ.

أخرجه النسائي في التفسير (٢/ ٤٤٦).

وأخرجه كذلك في السنن، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (١٩٧/٦).

وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (٢/ ٧٣٠: ٢٣٠٧).

وغيرهم، مما يدل على أن مراد ابن مسعود بالنساء الطولى سورة البقرة. وعليه يترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره. ٣٧٥٩ ـ أنا<sup>(۱)</sup> الفضل بن موسى ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ (٢) قال: الفاحشة المبينة أن تسفه على أهلها (٣)، فإذا فعلت ذلك حل لهم إخراجها.

#### ٣٧٥٩ \_ درجته:

محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام ورواية محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس يقال: إنها مرسلة، (تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٠٢).

#### تخريجه:

الأثر أخرجه إسحاق في المسند (٥/ ٢٢٩: ٢٣٧٤)، ويظهر أن في المسند خطأ نتج عن عدم صحة قراءة المخطوط فليراجع.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٦/ ١٢ : ٣٤٢٥٧)، قال حدثنا أبو كريب، قال ثنا ابن إدريس، قال ثنا محمد بن عمرو به بنحوه.

ونسبه السيوطي في الدر المنثور (١٩٣/٨)، لعبد الرزاق وسعيد بن منصور. عبد بن حميد وابن مردويه. (سعد).

<sup>(</sup>١) القائل هو إسحاق، والحديث من زيادات (ك).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) أي أهل زوجها.

# ٥٥ \_ سورة التحريم

أبان، ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما حلف أبان، ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ يَحِلَّةً أَيْمَنِكُمْ اللهُ الله عنه، وأنفق عليه.

(١) سورة التحريم: الآية ٢.

۳۷۹۰ \_ درجته:

موقوف موضوع لحال عبد العزيز. وقد أورده البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧١ أ)، وسكت عليه.

#### تخريجه:

وعليه فيكون الحديث في هذا الباب موضوعاً لكن له أصل صحيح.

٣٧٦١ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ تَوْبَكُ نَصُوعًا﴾ (١) قال: يتوب من الذنب، ثم لا يعود فيه (٢).

## \* هذا إسناد صحيح.

(١) ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِيكَ مَامَنُواْ تُوبُوّاً إِلَى اللَّو تَوْبَعَةٌ نَصُومًا ﴾ [التحريم: ٨].

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٤٢)، قال العلماء: التوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق الآدمي رده إليه بطريقه.

## ٣٧٦١ \_ درجته:

ضعيف لأنه من رواية الزبيري عن سفيان وحديثه عنه ضعيف. وحكم الحافظ وكذا البوصيري في الإتحاف (٢/ق١٧١أ) عليه بالصحة لعله لوجود متابع لأبي أحمد كما سيأتى.

#### تخريجه:

روي عن عدد من الصحابة كما يلي:

١ \_ عن عمر موقوفاً:

أخرجه ابن منيع كما تقدم، عن أبي أحمد، عن سفيان، عن سماك، عن النعمان، عن عمر.

وابن جرير في تفسيره (١٦٧/٢٨)، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان به بنحوه.

فتابع عبد الرحمان بن مهدي أبا أحمد عن سفيان، وعبد الرحمان: ثقة، ثبت. انظر: التقريب (١/٤٩٩: ١١٢٦).

فارتفع ما كنا نخشاه من ضعف الأثر ، وترقي الأثر بهذه المتابعة إلى درجة الصحيح.

كما أخرجه في الموضع نفسه عن ابن حميد، عن مهران.

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة التحريم (٢/ ٤٩٥)، من طريق حذيفة.

وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

والبيهقي في الشعب، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٤)، من طريق قبيصة.

ثلاثتهم عن سفيان به بلفظه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام عمر (١٣/ ٢٧٩: ١٦٣٣٨) عن أبي الأحوص.

وابن جرير في (٢٨/ ١٦٧)، عن هناد بن السري، عنه.

وكذا عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

وعبد الرزاق في تفسيره (٣٠٣/٢)، عن إسرائيل.

ثلاثتهم عن سماك به بلفظه.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥)، إلى الفريابي، وابن مردويه، وسعيد بن منصور، وهناد، وابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن أبى حاتم.

وعموماً فالأثر في درجة الصحيح.

٢ \_ عن ابن عباس موقوفاً:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦٧/٢٨)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره نحوه. ورجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم ٣٦٥٣.

٣ ــ عن ابن عباس مرفوعاً: عزاه في الدر (٦/ ٢٤٥)، إلى ابن مردويه.

عن ابن مسعود، روى عن أبي الأحوص، عنه. وقد اختلف عليه فيه في إسناده على وجهين. فروي مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً.

# (أ) المرفوع:

أخرجه أحمد في مسنده (١/٤٤٦)، عن علي بن عاصم، عن إبراهيم الهجري، عن أبى الأحوص، عنه مرفوعاً.

والبيهقي في الشعب، في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٦)، من طريق بكر بن خنبش، عن إبراهيم الهجري. به بلفظه، وهو ضعيف لحال الهجري كما سيأتي.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥) إلى ابن مردويه مرفوعاً.

(ب) الموقوف:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام ابن مسعود رضي الله عنه (٣/ ٣٠٠: ١٦٤٠٨)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، عن أبي الأحوص، عنه بمثله.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ١٦٧).

والبيهقي في الشعب، المكان المتقدم (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٥).

كلاهما من طريق أبى إسحاق، به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفاً.

وعند النظر في الطرق يتبين لي رجحان طريق الوقف لما يلي:

المدار على أبي الأحوص وهو ثقة. ورواة طريق الوقف ثقات. وأما رواة المرفوع فلم يروه عنه إلا إبراهيم الهجري. وقد قال عنه في التقريب (٢٨١):
 المن الحديث رفع موقوفات. اهـ. وعلى هذا فالحمل عليه.

Y — قال ابن كثير بعد ذكره لسند أحمد الذي فيه رواية الرفع. في تفسيره (X/X): تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف، والموقوف أصح. اهـ. ولم يتفرد به أحمد كما مر. وقال البيهقي بعد أن أخرج رواية

الرفع: والصحيح هو الأول \_ أي الوقف \_ ورفعه ضعيف. اهـ. وعليه فرواية الوقف أولى، وهي صحيحة.

• \_ عن أبي مرفوعاً. ولفظه عنه أنه قال: «قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة: منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. قال زر: فقلت لأبي فما التوبة النصوح؟ قال: سألت رسول الله على غن ذلك فقال:

هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبداً.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣٤٢/٤)، عن الحسن بن عرفة، عن الوليد بن بكير أبي جياب، عن عبد الله بن محمد العبدي، عن أبي سفيان البصري، عن أبي قلابة، عن زر، عنه. لكن فيه الوليد بن بكير، قال عنه في التقريب (٢/ ٢٢٢: ٤٣)، لين الحديث.

وعبد الله بن محمد العبدي ضعيف كما في اللسان (٣/ ٤٣٥).

وأبو سنان مسمع بن عاصم: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور بالنقل. وقال ابن حبان، من عباد أهل البصرة ومتقنيهم. ماله حديث مسند يرجع إليه. انظر: اللسان (٦/ ٤٢).

وعليه فالأثر ضعيف لم يثبت مرفوعاً من وجه يصح. بل هو موقوف صحيح على عمر، وابن مسعود.

٣٧٦٢ ـ وقال أبو يعلى (١): حدثنا هدبة (٢)، وإبراهيم بن الحجاج، قالا: ثنا حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر حديثاً. قال:

وبإسناده إلى أبي هريرة (٣) رضي الله عنه قال: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكان (٤) إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملائكة. فقالت: ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ (٥)، قال: فكشف لها عن بيتها في الجنة.

## \* صحيح موقوف.

(۱) هو في المسند (٦/٩٥)، برقم (٦٤٠٠)، والحديث الذي ذكره مرفوع وهو: «لا يزال العبد في صلاة ما أنتظر الصلاة».

(٢) في (سد): «هذبة»، بالذال المعجمة.

(٣) في الأصل: «إلى أبي هريرة، عن أبي رافع»، وهو خطأ، والصحيح في (عم) و (سد).

(٤) في (عم): «فكانوا».

(٥) سورة التحريم: الآية ١١.

# ٣٧٦٢ \_ درجته:

صحيح موقوف كما قال الحافظ. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٢١)، باب ما جاء من الفضل لمريم وآسية وغيرهما: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

### تخريجه:

هو مروي عن ثابت. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه، عن أبي رافع، عن أبي هريرة باللفظ المتقدم، ولم أجده عند غير أبي يعلى.

(ب) عنه، عن أبي رافع؛ ولفظه «وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد. ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت».

أخرجه البيهقي في الشعب، باب في شح المرء بدينه (٢ ٢٤٤: ١٦٣٨)، عن أبي عبد الله قال: أنا أبو عبد الله الصفاني، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه به.

ورجاله ثقات، إلا الصفاني فلم أعثر له على ترجمة، ولعله أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم. فإن كان هو، فهو ثقة. انظر: السير (٤٦٦/١٥).

والمختلف عليه ثقة، والمختلفان ثقتان. فلا مانع أن يروى عن كل من أبي رافع، وأبي هريرة.

وقد ذكر السيوطي في الدر (٢٥/٦)، أن عبد بن حميد أخرج عن أبي هريرة نحوه. ولفظه «إن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد، وأضجعها على صدرها، وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس، فرفعت رأسها إلى السماء، فقالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة \_ إلى \_ الظالمين. ففرج الله عن بيتها في الجنة فرأته.

وله شاهد عن سلمان أيضاً. ولفظه: «كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة».

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام سلمان (١٣/ ٣٣١: ١٦٥٠).

عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان به.

ورجاله كلهم ثقات، وسنده متصل.

ومن طريق يزيد أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (٢/ ٤٩٩).

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت الذهبي.

والبيهقي في الشعب، باب في شح المرء بدينه (٢/ ٢٤٤: ١٦٣٧)، من طريقين عن يزيد.

وابـن جـريـر فـي تفسيـره (٢٨/ ١٧١)، مـن طـريقيـن عـن سليمـان التيمـي به بنحوه.

وأبو نعيم في الحلية (٢٠٥/١)، ترجمة سلمان. من طريق سليمان به بنحوه.

وعـزاه فـي الـدر (٦/ ٢٤٥)، إلـى عبـد بـن حميـد، وابـن المنـذر، به بنحوه.

# ٥٦ ــ سـورة تــبــارك (١٥٨) فيها حديث في تفسير ﴿الّـمَرَ \* تَنْزِيلُ﴾ السجدة (٢)

 $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: «وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» ورواه (٤) الترمذي مختصرًا (٥).

<sup>(</sup>۱) هو الحديث رقم (٣٦٨١)، وهو في مسند مسدد عن طاوس قال: «فضلت سورة آلم تنزيل وتبارك على كل سورة من القرآن بستين حسنة» وهو مقطوع ضعيف. ويمكن أن يكون الحديث رقم (٣٦٨٢)، وهو أنه كان على لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل «وفي اللفظ الذي في غير المسند: وتبارك. وتقدم أنه في مرتبة الصحيح لغيره».

<sup>(</sup>٢) المنتخب (ص ٢٠٦: ٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «وليك»، والذي في المنتخب: «ولدك»، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «رواه الترمذي مختصراً».

 <sup>(</sup>٥) وهو في فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك (٤/ ٣٠٥٢: ٣٠٥٢)، عن ابن عباس قال: =

[۲] وأخرجه البزار<sup>(٦)</sup> عن سلمة<sup>(٧)</sup> بن شبيب، عن إبراهيم بن الحكم مقتصراً على المرفوع لكن قال: يعني يس. وقال: «لا نعلمه يروى<sup>(٨)</sup> عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا بهذا الإسناد».

......

- ضرب بعض أصحاب النبي على خباءه على قبر. وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي على فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي على: "هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر"، هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريرة.
- (٦) كشف الأستار (٣/ ٨٧: ٢٣٠٥)، كتاب التفسير وفضائل القرآن، وتمام كلامه: وإبراهيم لم يتابع على أحاديثه، على أنه قد حدث عنه أهل العلم. اهـ.
  - (V) في (عم) و (سد): «سلمة».
    - (۸) في (عم): «روی».

#### ٣٧٦٣ \_ درجته:

ضعيف لحال إبراهيم بن الحكم. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧١ أ)، رواه البزار والترمذي مختصراً. وذكر الهيثمي في المجمع (١٣٠/٧)، المرفوع منه فقط، وعزاه للطبراني، وقال: فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان. وهو ضعيف. اهد.

## تخريجه:

الحديث المرفوع مروى عن: الحكم بن أبان، وقد اختلف عليه فيه في متنه على وجهين:

١ \_ أن السورة المذكورة: تبارك.

أخرجه عبد بن حميد كما تقدم عن إبراهيم.

والطبراني في الكبير (١١/١١): ١٦٦١٦)، عن محمد بن الحسين بن عجلان، عن سلمة بن شبيب، عنه.

والحاكم في فضائل القرآن، ذكر فضائل سور وآي متفرقة (١/ ٥٦٥)، من طريق

حفص بن عمر العدني. وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح، ولم يخرجاه، قال الذهبى: حفص واه. اهـ.

والبيهقي في الشعب، فصل في فضائل السور، تخصيص سورة الملك بالذكر (٢٥٠٧: ٢٥٠٧)، من طريقين إحداهما عن الحاكم، كلاهما من طريق حفص العدني.

كلاهما عن الحكم بن أبان بن ثميلة.

وكلاهما ضعيف، فإبراهيم ضعيف كما تقدم، وحفص بن عمر العدني: ضعيف. انظر: التقريب (١٨٨/١: ٤٥٨).

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢٤٦)، إلى ابن مردويه عن ابن عباس باللفظ المتقدم.

٢ \_ أن السورة هي: يسّ.

أخرجه البزار كما تقدم. انظر: كشف الأستار (٣/ ٨٧: ٢٣٠٥)، ولم أره عند غيره، عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم، عن الحكم به بلفظه. وقال: إبراهيم لم يتابع على أحاديثه، على أنه قد حدث عنه أهل العلم. اهـ.

وعند النظر في طرق الاختلاف نجد أن الحكم: ثقة.

وأما المختلفان عليه فضعيفان، على أن إبراهيم روى الوجهين.

لكن يترجح الوجه الأول لأن حفصاً تابعه عليه. وهو وإن كان ضعيفاً فمتابعته ترقى الحديث إلى درجة الحسن.

وأما الموقوف على ابن عباس فلم أقف عليه عند غير عبد بن حميد، وهو ضعيف كما تقدم.

لكن لبعضه شواهد مرفوعة كما يلى:

قوله: «تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه».

له شاهد من حديث أبى هريرة وآخر عن أنس:

ا حديث أبي هريرة لفظه: "إن سورة من كتاب الله عز وجل ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار. وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك» وفي لفظ: حتى غفر له.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، باب في عدد الآي اخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، عن شعبة، عن قتادة، عن عباس الجشمى، عن أبى هريرة بنحوه.

وكل رجاله ثقات إلاَّ عباس الجشمي، فقال عنه في التقريب (١/ ٤٠٠)، مقبول.

ولم يتابع هنا كما سيأتي.

كما أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٩/٢)، عن محمد بن جعفر.

وأخرجه أيضاً في (٢/ ٣٢١)، عن حجاج بن محمد، وابن جعفر.

وأبو عبيد في فضائل القرآن، باب فضل تبارك (١٤٠: ١٤٠)، عن حجاج، والحاكم في المستدرك (١/٥٥٥)، فضائل القرآن من طريقين إحداهما عن أحمد عن ابن جعفر.

والترمذي في سننه: أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك (۲۳۸/ ۲۳۸: ۳۰۵۳)، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر. وقال: هذا حديث حسن.

وابن نصر في قيام الليل. انظر: المختصر (ص ١٦٣)، ما جاء في فضل قراءة تبارك، عن ابن بشار.

والنسائي في تفسيره، تفسير سورة الملك (٢/ ٤٥٤: ٦٣٢)، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أسامة.

وفي عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة تبارك (٧١٠: ٤٣٣)، عن إسحاق به.

وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (٢/ ٨٠: ٧٨٤)، باب قراءة القرآن، ذكر الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك. عن عبد الله بن محمد الازدي، عن إسحاق به.

وابن ماجه في سننه أبواب الأدب، باب ثواب القرآن (٢/ ٣٣٠: ٣٨٣١)، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة.

والفريابي في فضائل القرآن (ص ١٤٣: ٣٣)، باب الملك، عن عثمان بن أبى شيبة، عن أبى أسامة.

وأخرجه الحاكم في المستدرك فضائل القرآن (١/٥٦٥)، من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير.

وابن حبان في المكان المتقدم (٧٨٥)، ذكر استغفار ثواب قراءة تبارك لمن قرأه من طريق يحيى بن سعيد.

وابن السنّي في عمل اليوم والليلة. باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة (٦٨١: ١٩٦)، من طريقه.

والبيهقي في الشعب، فضائل السور والآيات، تخصيص سورة الملك بالذكر (٢٩٣/ : ٢٥٠٦)، من طريق آدم، وإبراهيم بن طهمان.

ستتهم عن شعبة، به بنحوه.

كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده. انظر: المنتخب (ص ٤٢١: ١٤٤٥)، عن سليمان بن داود، عن عمران، عن قتادة به بنحوه.

ومن طريق سليمان بن داود الطيالسي أخرجه الحاكم، تفسير سورة الملك (٢/٤٩٧)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في تفسيره، تفسير سورة الملك (٤/٣٧٣).

وعلى كل فمداره على قتادة، عن عباس الجشمي.

وعباس هذا وإن كان الحافظ قد لينه، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وصحح

له الحاكم ووافقه الذهبي. ولذا لا أرى نزول حديثه عن درجة الحسن. وقد حسن الترمذي حديثه كما مر.

٢ ــ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة».

أخرجه الطبراني في الصغير (١/٦٧١)، عن سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري، عن شيبان بن فروخ الأيلي، عن سلام بن مسكين، عن ثابت، عن أنس، به وقال: لم يروه عن ثابت البناني إلا سلام.

وهو في الأوسط أيضاً. انظر: مجمع البحرين (٧٩/٦: ٣٤٠٥)، بالإسناد نفسه.

وسليمان بن داود هذا لم أجد له ترجمة، وأما شيبان فقال عنه في التقريب (١/٣٥٦: ١١٦)، صدوق يهم.

وعليه فقول الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٠)، رجاله رجال الصحيح. اهـ. فيه تساهل.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٢٤٦/٦)، إلى الضياء، وابن مردويه، عن أنس.

والخلاصة أن هذه الجملة في درجة الحسن للشاهد المروى عن أبي هريرة، وأنس.

وقوله: وينجي الله تعالى بها صاحبها من عذاب القبر.

له شواهد مرفوعة من حديث: ابن عباس، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبى هريرة.

(أ) ابن عباس: لفظه: «ضرب بعض أصحاب النبي على خباءة، على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي على فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي على: «هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر».

أخرجه الترمذي في سننه، فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك اخرجه الترمذي عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس باللفظ المتقدم. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي هريرة.

وفيه يحيى بن عمرو. قال عنه في التقريب (٢/ ٣٥٤: ١٤٠)، ضعيف، ويقال إن حماد بن زيد كذبه.

وعن محمد بن عبد الملك أخرجه ابن نصر في قيام الليل. انظر: المختصر (ص ١٦٣).

ومن طريقه أيضاً أخرجه البيهقي في الدلائل، جماع أبواب من رأى في منامه شيئاً من آثار نبوة محمد على باب ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب القبر يقرأ سورة الملك (٧/ ٤١)، وقال: تفرد به يحيى بن عمرو النكري، وهو ضعيف، إلا أن لمعناه شواهد عن ابن مسعود. اهـ.

وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٨١)، ترجمة أوس بن عبد الله أبي الجوزاء، وقال: غريب من حديث أبي الجوزاء، لم نكتبه مجوداً مرفوعاً إلا من حديث يحيى بن عمرو، عن أبيه. اهـ.

وقد أورد الذهبي في الميزان يحيى هذا وأورد له مناكير من ضمنها هذا الحديث. انظر: الميزان (٤/ ٣٩٩).

وسبقه إلى ذلك ابن عدي في الكامل في ترجمته (٧/ ٢٠٥).

وعليه فالحديث ضعيف.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢٤٦)، إلى الحاكم، وابن مردويه.

(ب) عن ابن مسعود مرفوعاً، ولفظه: «هي المانعة من عذاب القبر».

عزاه في الدر (٢٤٦/٦)، إلى ابن مردويه. وقد حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (٣/ ١٣١)، برقم (١١٤٠).

......

وعزاه لأبي الشيخ في طبقات الأصبهانيين، وسنده عن إسحاق بن إبراهيم بن جميل، عن ابن منيع، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان بن عاصم، عن زر، عن عبد الله مرفوعاً.

وروي عن ابن مسعود موقوفاً، لكنه في حكم المرفوع. ولفظه: «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله عليه نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله، سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب».

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة تبارك (٧١١: ٤٣٣)، عن عبد الله بن عبد الكريم، عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل بن أبي صالح، عن عرفجة بن عبد الواحد، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، باللفظ المتقدم.

وفيه عاصم بن بهدلة قال عنه في التقريب: صدوق، له أوهام (١/ ٣٨٣: ٣). وعرفجة بن عبد الواحد قال عنه: مقبول (١٨/٢: ١٥٣).

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٤/١٠)، والأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/ ٨٠: ٣٤٠٦)، من طريق عرفجة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٣٠)، ورجاله ثقات. اهـ. وهو تساهل لما علمت من حال عرفجة، لكنه توبع.

فقد أخرجه أبو عبيد في الفضائل، باب فضل تبارك (٤٠: ٤٠)، عن يزيد، عن شريك، عن عاصم، به بنحوه. والفريابي في الفضائل، باب الملك (ص ١٣٩: ٢٩)، عن محمد بن عبيد بن حساب. و (٣١)، عن منجاب بن الحارث عن علي بن مسهر و (٣٢)، عن عبد الحميد بن موسى، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد.

ثلاثتهم عن عاصم به بنحوه.

والحاكم في تفسير سورة الملك (٤٩٨/٢)، من طريق سفيان، عن عاصم. به بنحوه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وعنه أخرجه البيهقي في الشعب، تخصيص سورة الملك بالذكر (٢/ ٤٩٤: ٢٥٠٩).

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢٤٧)، إلى ابن مردويه، عن ابن مسعود.

وعلى هذا يكون الأثر حسناً لحال عاصم فإنه صدوق كما مر، والموقوف كما تقدم له حكم المرفوع فإنه قال فيه: كنا نسميها على عهد رسول الله عليه: المانعة.

حديث أبي هريرة، ورافع بن خديج: لفظه: «هي المانعة في القبور».
 عزاه السيوطى في الدر (٦/ ٢٤٦)، إلى ابن مردويه.

وخلاصة القول أن المرفوع من حديث الباب في درجة الحسن بالمتابعات. وأما الموقوف فهو في درجة الحسن بشواهده.

# ۷۵ ــ سورة ن

مسلم، ثنا أبو يعلى (۱): حدثنا القاسم بن يحيى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو سعيد روح بن جناح، (عن مولى لعمر بن عبد العزيز) (۲)، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنهما (۳)، عن النبي على الله عنهما يُخْشُفُ عَن سَاقِ (۱) قال: نور (۱) عظيم، يخرون له سجداً.

# ٣٧٦٤ \_ درجته:

مرفوع ضعيف، لضعف روح بن جناح. وفيه شيخ أبي يعلى لم يتبين من هو؟ وفيه رجل مبهم. وقد تساهل البوصيري رحمه الله في الإتحاف (٢/ق ١٧١ أ)، حين قال: رواته ثقات.

وكذا قول الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٣١): رواه أبو يعلى، وفيه روح بن جناح. وثقه دحيم، وقال فيه: ليس بالقوي. وبقية رجاله ثقات. اهـ. وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٥٦)، وقال: فيه رجل مبهم. اهـ.

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ٤٠٢: ٧٢٤٦)، المقصد العلى (ق ١٠٨ أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليس في جميع النسخ، وفي المسند: «روح بن جناح مولى لعمر»، والظاهر ما أثبت كما سيأتي في كلام الأئمة.

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «عنه».

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «يوم»، وهو خطأ، والصحيح ما أثبت كما في المسند وغيره.

#### تخريجه:

الحديث رواه أبو يعلى. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

۱ عنه، عن القاسم، عن الوليد، عن روح بن جناح مولى لعمر بن
 عبد العزيز، عن أبي بردة، عن أبيه مرفوعاً وهو في المسند كما مر.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣٣٨/٩)، في ترجمة مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله محمد بن الفضل وأبي المظفر القشيري، كلاهما عن أبي أسعد الأديب، عن ابن حمدان، عنه به بلفظه.

Y \_ عنه به لكن قال عن أبي سعيد روح بن جناح، عن مولى لعمر بن عبد العزيز، عن أبي بردة، أخرجه ابن عساكر أيضاً في المكان السابق، عن أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الملك، عن إبراهيم بن منصور وذكره عن أبي بكر المقرىء، عنه به بنحوه.

والمختلفان على أبي يعلى ثقتان. فابن حمدان هو: أبو عمرو بن حمدان الحيرى، ثقة. انظر: السير (٣٥٦/١٦). وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقرىء. ثقة كما في الأنساب (٣٦٧/٥). وهما راويا مسنده.

لكن الذي يظهر ويترجح لي الوجه الثاني لأمرين:

۱ ما ذكره ابن عساكر حيث قال: وهو أبو سعيد... وليس هو مولى عمر،
 وإنما هو مولى الوليد.

ويروى هذا الحديث عن مولى لعمر غير مسمى كما في رواية ابن المقرىء.

٢ ــ أن غير أبي يعلى رواه كما رواه هو في الوجه الثاني:

فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩/٢٩)، عن أبي زيد، عن عمر بن شيبة، عن الوليد، به بنحوه.

والبيهقي في الأسماء والصفات، باب ما ذكر في الساق (ص ٣٤٧)، من طريق الوليد به بلفظه وقال: تفرد به روح بن جناح، وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع

عليها، والله أعلم، وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. اهـ.

وهذا قول منه بالتضعيف. وهو الواقع إذ يبقى مداره على روح، وهو ضعيف، وفيه أيضاً رجل مبهم.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٥٤)، إلى ابن المنذر وابن مردويه.

على أن متنه منكر، إذ المعروف ما رواه الشيخان وغيرهما أنه على قال: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً.

أخرجه البخاري في صحيحه: التفسير، باب «يوم يكشف عن ساق» (٣/ ١٥): \$419).

وفي التوحيد بأطول منه، باب «وجوه يومئذِ ناضرة» (٣٩١/٤)، اللفظ المتقدم.

ومسلم في صحيحه: الإِيمان، باب رؤية الله عز وجل في الآخرة (١/ ٣٤٤: ٢٨٠ ــ نووي).

وقال فيه: عن ساق.

وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٧)، بمثل رواية مسلم.

ثلاثتهم من أبى سعيد الخدري.

كما أخرجه الدارمي في سننه الرقاق، باب في سجود المؤمنين يوم القيامة (٣٢٦/٢)، عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه، وقال: فيكشف لهم عن ساقه.

وبهذا يتبين وهم من قال: إن جميع الروايات في الصحيح: عن ساق. إذ هو عند البخاري عن ساقه.

# ٥٨ ـ سورة الحاقة

٣٧٦٥ \_ قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، أنا عمران أبو الهذيل، أنا عبد الله بن وهب بن منبّه، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿وَيَحِلُ عَهْ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ . . . ﴾ (١) (٢) الآية. قال: هو أربعة من الملائكة يحملونه على أكتافهم. لكل واحد منهم أربعة [وجوه. وجه ثور، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه إنسان، لكل واحد منهم أربعة] (٣) أجنحة، فأما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق، وأما جناحان فينتهضوا (٤) بهما. ليس لهم كلام إلاً: قدّسوا الله القوي العلي، قد ملأت عظمته ما بين السماوات والأرض.

\* هذا موقوف ضعيف الإسناد / .

[۱٤٣] ت]

- (١) سورة الحاقة: الَّاية ١٧.
- (۲) في (عم): «فوقهم يومئذِ»، وفي (سد): «يومئذِ ثمانية».
- (٣) ما بين المعكوفتين في هامش (مح)، وعلَّم عليه علامة (صح).
  - (٤) في (عم) و (سد): «فينهضوا».

۳۷۹۵ \_ درجته:

مقطوع ضعيف كما قال الحافظ: وذلك لحال عبد الله بن وهب لأنه مجهول.

وقد ضعفه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ أ). وقال: لجهالة بعض رواته. اهـ. وكأنه يقصد عبد الله.

#### تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣١٤)، عن عمران به.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٦١)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

وبهذا يبقى الأثر ضعيفاً.

وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يرويها وهب بن منبه.

وقد روى ابن جرير في تفسيره (٥٨/٢٩)، عن يونس، عن وهب عن ابن زيد، عن النبي على أنه قال: «يحمله اليوم أربعة، ويوم القيامة ثمانية» وروي نحوه عن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق قال: بلغنا، فذكره. وكلاهما مرسل كما هو واضح.

# ٥٩ \_ سورة سأل

٣٧٦٦ \_ قال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في قوله تبارك وتعالى: ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾(١)، قال: لحم الساقين(٢).

- (١) سورة المعارج: الآية ١٦.
- (٢) في المراد بالشوى أربعة أقوال:
- ١ \_ جلدة الرأس. قاله مجاهد.
- ٢ \_ محاسن الوجه. قاله الحسن، وأبو العالية.
  - ٣ \_ العصب، والعقب، قاله ابن جبير.
  - ٤ \_ الأطراف، قاله الفراء، والزجاج.

انظر: تفسير ابن كثير (٣٦٧/٤). انظر: زاد المسير (٣٦٢/٨)، وكأن هذا القول عن أبى صالح يرجع إلى الأخير.

#### ٣٧٦٦ \_ درجته:

مقطوع صحيح، وأورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ ب)، وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩/٧٧) عن مهران، وعن محمد بن عمارة الأسدي، عن قبيصة بن عقبة السوائي.

كلاهما عن سفيان به بلفظه.

كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب ذكر النار (٣/ ١٦٨: ١٦٨/٣).

عن أبي معاوية، عن إسماعيل به بلفظه.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٦٥)، إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد.

# ٦٠ \_ سورة الجن

عمر، عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي، أنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي، أنه قال(١) لابن مسعود رضي الله عنه: حدثت أنك كنت مع رسول الله ﷺ ليلة الجن. فقال: أجل. فذكر الحديث نحوه، يعني نحو حديث(٢) علقمة. وقال: خط عليَّ خطاً، وقال: لا تبرح. فلما جاء قال لي: لو خرجت من الخط لم آمن أن يتخطفك بعضهم. وقال: إن الجن تشاجروا في قتيل بينهم فقضي (٣) بينهم بالحق.

وقال: رأيتهم مستثفرين<sup>(1)</sup> بثياب بعض. وقال: هم جن نصيبين<sup>(۵)</sup> سألوه الزاد.

<sup>(</sup>١) في (عم): «الثقفي قال».

<sup>(</sup>۲) في (سد): «يعني حديث علقمة».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «يقضي بينهم».

<sup>(</sup>٤) في (مح): «مستغرين»، ومستثفرين: من الاستثفار: وهو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه. كما يفعل الكلب بذنبه. انظر: النهاية (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) نصيبين: مدينة بين موصل والشام. انظر: مراصد الاطلاع (٣/ ١٣٧٤).

[۲] أخبرنا<sup>(۲)</sup> جرير، عن قابوس بن<sup>(۷)</sup> أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق النبي على وانطلق بي معه، حتى انتهى إلى البراز<sup>(۸)</sup>، ثم خط لي خطة<sup>(۹)</sup>، فقال: لا تبرح حتى أرجع إليك، فما جاء على حتى جاء السحر. فقال على: أرسلت إلى الجن. فقلت: فما هذه الأصوات التي أسمعها. قال على: هي أصواتهم حين ودعوني، وسلموا على.

(٩) في (سد): «خطأ».

# ٣٧٦٧ \_ درجته:

الطريق الأول: ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو بن غيلان. قال البوصيري. انظر: الإتحاف (٢/ق ١٧١ ب)، عبد الله بن عمرو لم أقف له على ترجمة. وباقي رواه الإسناد ثقات. اهـ. وقد ترجم له غير واحد كما ذكرت. لكنه لم يوثق.

الطريق الثاني: ضعيف لأن رواية حصين عن ابن مسعود مرسلة.

#### تخريجه:

المروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أمران:

الأمر الأول: أنه لم يشهد ليلة الجن مع رسول الله ﷺ.

الأمر الثاني: أنه شهدها.

أولاً: روي أنه لم يشهدها، عن ابن مسعود، وعن ابنة أبي عبيدة، وعن إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٦) هذا سند إسحاق.

<sup>(</sup>٧) في (مح): «قابيس بن أبي ظيبان»، وفي (عم): «قابوس بن أبي ظبيان»، وفي (سد): قابوس عن ابن أبي ظبيان. والصحيح ما أثبت.

 <sup>(</sup>٨) البراز: بالفتح، اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط، كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم
 كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. انظر: النهاية (١١٨/١).

۱ \_ المروى عن ابن مسعود. مروى عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله. وقد اختلف في متنه على وجهين:

(أ) أنه لم يشهد ليلة الجن مع رسول الله على ولفظه عن علقمة: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله على ليلة الجن؟ فقال: لا. ولكننا كنا مع رسول الله على ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، أو اغتيل، قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار ديارهم . . . الحديث .

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (٢٠/ ١٠ : ١٢٦ ـ نووي)، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، ومن طريق محمد بن المثنى أخرجه البيهقي في الكبرى (١١/١)، باب منع التطهر بالنبيذ: وفي محمد بن المثنى أخرجه البيهقي عن الكبرى (١١/١)، باب منع الطهارة، باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة وأبو داود في الطهارة، باب الموضوء بالنبيذ (١/٧٦: ٥٥)، عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب. ولفظه مختصر.

والترمذي في سننه: تفسير سورة الأحقاف (٥/ ٣٣١٥)، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأحمد في المسند (١/ ٤٣٦)، عن إسماعيل.

والنسائي في تفسيره (٢/ ٤٦٦)، عن أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا.

والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الرجل لا يجد إلاَّ نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم؟ (٩٦/١). عن طريق يحيى.

والدارقطني في سننه، باب الوضوء بالنبيذ (١/ ٧٧: ١٢)، عن أبي محمد بن صاعد، عن أبى الأشعث، عن بشر بن المفضل.

وأخرجه الترمذي في سننه: الطهارة (١/ ١٥: ١٨)، والنسائي في الكبرى، الطهارة، ذكر نهي النبي على عن الاستطابة بالعظم والروث. (١/ ١٧: ٣٩) كلاهما من طريق حفص. وليس فيه ذكر ليلة الجن. سبعتهم عن داود به بنحوه. وقد توبع الشعبي عن علقمة، تابعه إبراهيم.

كما أخرجه مسلم: في الموضع السابق، عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبى معشر. عنه به بنحوه.

ومن طريق يحيى بن يحيى، أخرجه البيهقي في الكبرى (١١/١)، باب منع التطهر بالنبيذ من طريقين كلاهما عن يحيى.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٨٣)، من طريق خالد بن عبد الله به حوه.

وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥)، من طريقه.

هذا هو الوجه الأول.

(ب) أنه شهد ليلة الجن مع رسول الله ﷺ.

ذكره كذلك الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (١/ ١٥: ١٨)، قال: وقد روي هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، أنه كان مع النبي على ليلة الجن، الحديث بطوله.

وسيأتي الكلام على الجمع بين الروايات في آخر الكلام على تخريج الحديث.

٢ ـ المروى عن أبى عبيدة:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥)، عن ابن أبي داود، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة قال: قلت

...........

لأبي عبيدة: أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ فقال: لا».

وعن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة به بمثله.

وقال بعد أن أخرجه: فلما انتفى عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله ﷺ ليلتئذِ وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله. بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن رسول الله ﷺ فعل ليلتئذِ. إذ كان معه.

فإن قال قائل: الآثار الأول، أي: التي ذكرت شهوده لها. وستأتي أولى من هذا لأنها متصلة، وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً.

قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة. إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله، وخلطته لخاصته من بعده، لا يخفى عليه مثل هذا من أموره.

فجعلنا قول ذلك حجة فيما ذكرناه. لا من الطريق الذي وصفت. اهـ.

ومن طريق شعبة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١١/١)، من طريقه به بنحوه.

قال في الجوهر النقي (١ / ١٢)، قلت: فهو منقطع لم يسمع أبو عبيدة من أبيه، قال البيهقي في باب من كبر بالطائفتين: أبو عبيدة لم يدرك أباه، وإبراهيم أيضاً لم يسمع من ابن مسعود. اهـ.

٣ \_ المروى عن إبراهيم النخعى.

أخرجه البيهقي في الموضع السابق بالسند نفسه إلى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت إبراهيم فقال: ليت صاحبنا كان ذاك.

وضعفه صاحب الجوهر النقي كما تقدم للإنقطاع.

ثانياً: روي أنه شهدها مع رسول الله ﷺ. من عدة طرق كما يلي:

١ عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن مسعود. وقد تقدم.
 أخرجه إسحاق كما مر.

ومن طريق جرير أخرجه الطحاوي كما في الجوهر النقي لابن التركماني. انظر: السنن الكبرى (١١/١)، ونصب الراية للزيلعي (١٤٣/١)، وقال الطحاوي: ما علمنا

لأهل الكوفة حديثاً في ثبت كون ابن مسعود معه عليه السلام ليلة الجن مما يقبل مثله الأهل الكوفة حديثا . . وذكره . اه.

ولكن تقدم أنه ضعيف لأن رواية حصين عن ابن مسعود مرسلة.

Y \_ من طريق ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن ابن مسعود بنحوه. ولفظه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على الأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خطا لى خطا.. وذكر بقيته بنحو الحديث السابق.

أخرجه النسائي في الكبرى، أبواب الطهارة، ذكر نهي النبي على عن الاستطابة بالعظم والروث (١/ ٧١: ٣٨)، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، ورجاله كلهم ثقات إلا أبو عثمان وسيأتي.

وابن جرير في تفسيره (٣٢/٢٦)، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبى زرعة وهب بن راشد، عن يونس.

والحاكم في المستدرك تفسير سورة الجن (٥٠٣/٢)، من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس. وسكت عليه، قال الذهبي: قلت: هو صحيح عند جماعة. اهد. وسيأتي الكلام عليه. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل (٢/ ٢٣٠)، باب ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات النبي على المناه المناه عليه المناه النبي المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المنا

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة، باب ذكر الجن وخلقهم (ص ٤٩٣)، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن محمد بن عزيز، عن سلامة بن روح، عن عقيل.

ومن طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ذكر أخبار

الجن وإسلامهم، الفصل السابع عشر (٢/٣٦٦: ٣٦٣)، كلاهما عن ابن شهاب به بنحوه.

ولم أجد من روي عنه غير الزهري، وعليه فهو ضعيف، وبضعفه تضعف هذه الطريق.

۳ ـ من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن ابن مسعود، بنحو اللفظ السابق.

أخرجه البيهقي في الدلائل، الموضع السابق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي نصر بن قتادة، كلاهما عن أبي محمد يحيى بن منصور القاضي، عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، عن روح بن صلاح. عنه به بنحوه.

وفيه روح بن صلاح ضعفه ابن عدي، والدارقطني، وابن ماكولا. ووثقه الحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات.

فالذي يظهر أنه ضعيف. فقد ساق له ابن عدي حديثين ثم قال: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة. انظر: اللسان (٢/ ٥٧٤).

وموسى بن علي، قال عنه في التقريب (٢/ ٢٨٦: ١٤٨٨)، صدوق ربما أخطأ وفيه أبو محمد يحيى بن منصور لم أجد له ترجمة.

٤ ـ من طريق أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود.

أخرجه كذلك البيهقي في الدلائل \_ في المكان المتقدم \_ عن أبي الحسن بن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن محمد بن عبد الملك الواسطي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عنه به بنحو اللفظ السابق، ورجاله كلهم ثقات إلاً محمد بن عبد الملك الواسطي، فقال عنه في التقريب (٢/ ١٨٦: ٤٨٤)، صدوق. وعليه فهو في درجة الحسن.

من طريق أبى الجوزاء، عن ابن مسعود.

أخرجه البيهقي في الدلائل \_ الموضع السابق \_ عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس الأصم. عن العباس بن محمد الدوري، عن عثمان بن عمر، عن مستمر بن الريان. عنه به بنحو اللفظ السابق.

ورجالهم كلهم ثقات، إلاَّ أن ابن عدي في الكامل (٤١١/١)، جعل رواية أبى الجوزاء عن عبد الله مرسلة.

٦ \_ من طريق عبد الله بن عمرو بن غيلان، عن ابن مسعود.

أخرجه إسحاق كما مر، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عنه به.

وابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٣٣)، عن ابن ثور، عن معمر، به بنحوه.

وقد رواه الدارقطني في سننه (١٨/١)، من طريق معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن فلان بن غيلان به بنحوه. وقال: الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو. وقيل: عبدالله بن عمرو بن غيلان. اهد. وجهله أبو حاتم وأبو زرعة. كما في العلل لابن أبي حاتم (١/٥٥). وذكر الزيلعي في نصب الراية (١/١٤٤)، أن أبا نعيم أخرجه في الدلائل من هذه الطريق وهو بلفظ مطول مفاده أن ذلك حدث في المدينة لا في مكة. وفي بقيع الغرقد. لكن لم أجده في الدلائل لأبي نعيم.

٧ — عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن عبد الله، ولفظه عن عبد الله قال: كنت مع النبي على لله لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها. تمرة طيبة، وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلّى بنا.. أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٠٢)، عن يحيى بن زكريا، عن إسرائيل.

ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، حديث في الوضوء بالنبيذ (١/ ٣٥٠: ٥٨٧)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧١/٧٠)، ترجمة

أبي زيد من طريقين عن إسرائيل.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٧٩)، باب في الوضوء بالنبيذ (ص ٦٩٣: ٣٩٨)، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن الثوري.

والبيهقي في الكبرى (١/٩)، باب منع التطهر بالنبيذ، من طريق عبد الرزاق عن الثوري.

وابن عدي في الكامل (٢٩١/٧)، ترجمة أبي زيد، عن أحمد بن عبد الله الخولاني، عن علي بن سهل، عن مؤمل، عن سفيان.

كما أخرجه الطبراني في الكبير (٧٧/١٠)، عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع مطولاً.

وقد عزاه في المجمع إليه وقال: فيه أبو زيد، وقيس بن الربيع أيضاً، وقد ضعفه جماعة. انظر: المجمع (٣١٦/٨)، وأخرجه البيهقي في المكان المتقدم من طريق قيس بن الربيع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥)، أبواب الطهارات، باب في الوضوء بالنبيذ.

وأبو يعلى في مسنده (٥/ ١٣٧ : ٥٢٨٠)، عن أبسي خيثمة.

وابن ماجه: في المكان السابق (١٣٩٨) أيضاً، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمد.

والطبراني في الكبير (١٠/ ٨٠: ٩٩٦٧)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن عبد الله بن نمير. خمستهم عن وكيع، عن أبيه.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب الوضو بالنبيذ (١/ ٥٥٩: ٨٨)، عن هناد، عن شريك.

وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ (٢٦/١: ٨٤)، عن هناد، وسليمان بن داود العتكي، عن شريك. ولم يذكر هناد عندهما ليلة الجن.

والطبراني في الكبير (٧٨/١٠: ٩٩٦٤)، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن أبي الربيع الزهراني، عن شريك.

وأخرجه أيضاً في الكبير (٧٨/١٠: ٩٩٦٥)، عن أحمد بن عمرو البزار، عن عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث عن أبى عبد الله الشقري، عن شريك.

ومن طريق عبد الوارث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٩١/٧)، ترجمة أبي زيد، من طريقين عنه به.

قال في الأولى: عن شريك عن أبي فزارة قال: كان عبد الله بن مسعود. . وذكره.

وفي الثانية: عن شريك، عن أبي زيد، عن ابن مسعود. وذكره.

والظاهر أنه أسقط من كل طريق واحداً منهما. وقد أورده الدارقطني في العلل (٥/ ٣٤٤)، وجعله اختلافاً على أبــي فزارة ورجح طريق سفيان ومن تبعه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٨/٥: ٣٨/٥)، عن منصور بن أبسي مزاحم، عن شريك.

وابن حبان في المجروحين (١٥٨/٣)، ترجمة أبي زيد، عن الحسن بن سفيان، عن منصور.

كما أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٨/١)، عن يعقوب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيي إسحاق، عن أبيي عميس عتبة بن عبد الله بن مسعود.

ومن طريق أبي عميس أحرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٧٩: ٩٩٦٦).

وأخرجه أبن عدي في الكامل (٢/ ٢٩١)، عن محمد بن الحسين بن حفص، عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن ليث.

سبعتهم عن أبي فزارة به بنحوه.

فمدار هذه الطرق على أبى فزارة عن أبى زيد.

أما أبو فزارة فهو راشد بن كيسان. ثقة. انظر: التقريب (١/ ٢٤٠: ٥)، وأن جهله بعضهم.

وأما أبو زيد: فقال عنه في التقريب (٢/ ٤٢٥: ٢٧)، مجهول.

وقال عنه الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث (٦٠/١)، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. اهـ.

وقال ابن عدي في الكامل (٢٩٢/٧)، وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول.

وكذا جهله ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٥٧)، والهيثمي في المجمع (٨/ ٣١٧)، كتاب علامات النبوة، باب قدوم وفد الجن، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٣٨)، وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل:

أحدها: جهالة أبى زيد.

والثاني: التردد في أي فزارة، هل هو راشد بن كيسان، أو غيره.

والثالث: أن ابن مسعود لم يشهد ليلة الجن مع النبي ﷺ. اهـ.

لكن كلامه هذا لا يسلم إلَّا في أبي زيد.

أما أبو فزارة فقد جزم بأنه راشد بن كيسان، ابن عدي، والدارقطني، وابن عبد البر، وابن حجر وغاية ما قيل فيه قول أحمد: إنه مجهول. وتبعه ابن الجوزي في العلل المتناهية.

لكن ذكر الحافظ في التهذيب أن الخلال ذكر في علله قول أحمد هذا.

وقال: وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه، وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة.

وعلى هذا فالقول الراجح أنه راشد بن كيسان، وما دام هو فهو ثقة.

وأما الأمر الثالث الذي ذكره فقد ورد الحديث الذي يفيد شهوده ليلة الجن من عدة طرق، لكنها ضعيفة ضعفاً منجبراً.

ومثله من ضعف متن الحديث إذ قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٩٢)، ولا يصح هذا الحديث عن النبي على وهو خلاف القرآن. اهد. وقال أبوحاتم، وأبو زرعة: لا يصح في هذا الباب شيء. اهد. علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥)، ٩٩)، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: منكر لا أصل له. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٣٩). وغاية ما فيه: الوضوء بالنبيذ يقول الترمذي في سننه (١/ ٢٠)، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري، وغيره. وقال بعض أهل العلم: يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول: «لا يتوضأ بالنبيذ. أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءُ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا النبيذ. أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءُ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥)، فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلاَّ نبيذ التمر في سفره توضأ به. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر، ومن لم يجد غيره تيمم، ولا يتوضأ به، وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. اهـ.

وإن كان النووي ذهب في المجموع (٩٣/١)، إلى أن الرأي الذي استقر عليه أبو حنيفة: عدم الجواز.

لكن ذهب إلى الجواز غيره كما ذكره الترمذي. بل أثر عن ابن عباس وعلى جواز الوضوء بالنبيذ. انظر: الزيلعي (١٤٧/١)، فالقول بتضعيفه من أجل هذه المسألة قول لا يسلم.

وأما ما ذكره ابن العربي في العارضة (١٢٨/١)، من أن أبا فزارة كان نباذاً بالكوفة. وكان أصل هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور».

فزاد فيه: فأخذه فتوضأ به. ينفق سلعته. اهـ.

فهذا كلام يسلم له لو كان أبو فزارة هو الذي انفرد برواية الحديث.

ولكن سيأتي ذكر طرق كثيرة له.

والخلاصة أنه لا يسلم ضعف هذا الحديث إلَّا من جهة جهالة أبى زيد فقط.

٨ – من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ ليلة الجن خط حوله. فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: لا تبرح مكانك. فأقرأهم كتاب الله عز وجل. فلما رأى الزط، قال: كأنهم هؤلاء، وقال النبي ﷺ: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم. فتوضأ به».

أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٥٥).

والدارقطني في سننه، باب الوضوء بالنبيذ (١/ ٧٧: ١٣)، عن أبي القاسم بن منيع، عن محمد بن عباد المكي.

وابن الجوزي في العلل (١/٣٥٦: ٥٨٨)، من طريق البغوي، عن محمد بن عباد.

والدارقطني أيضاً برقم (١٤)، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن نصر، عن محمد بن عبدوس بن كامل، عن محمد بن عباد.

كلاهما عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن حماد به، باللفظ المتقدم.

وأخرجه الدارقطني أيضاً برقم (١٥)، عن أبي بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد. قالا: نا أحمد بن منصور زاج، عن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن حماد به بنحوه.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥)، عن أبي بكرة، عن أبي عمرو الحوضي، عن حماد به بنحوه. فمداره على حماد، عن علي بن زيد، عن أبي رافع.

وقد تكلم في هذه الطريق لأمور ثلاثة:

١ \_ ضعف على بن زيد.

٢ \_ عدم سماع أبى رافع من ابن مسعود.

٣ \_ أنه ليس في كتب حماد بن سلمة.

قال الدارقطني في العلل (٥/ ٣٤٥)، ولا يثبت هذا الحديث لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود. اهـ.

وذكر مثله في السنن (٧٧/١)، وزاد وقد رواه أيضاً عبد العزيز بن أبـي رزمة وليس هو بقوي. اهـ.

وقد نقل الزيلعي هذا الكلام في نصب الراية (١/ ١٤٢).

وقال ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٥٧)، فيه علي بن زيد قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال يحيى بن سعد، هو متروك الحديث، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود. اهـ.

وقد تقدم إنكار أبي زرعة وأبي حاتم لصحة شيء في هذا الباب كما جاء في العلل لابن أبي حاتم (٤٤/١) وقالا: على بن زيد ليس بقوي.

وللكلام على هذه العلل:

١ \_ أما على بن زيد بن جدعان فهو ضعيف.

۲ ـ سماع أبي رافع من ابن مسعود: أبو رافع هو: نفيع بن رافع الصائغ
 أبو رافع المدنى، قال عنه فى التهذيب (١٠/ ٤٢٠)، أدرك الجاهلية.

وروي عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي. وابن مسعود، وزيد بن ثابت. وغيرهم. وقال عنه في التقريب (٣٠٦/٢: ٣٤١)، ثقة، ثبت.

فإن تكلم في ضبطه فهو ثقة، وإن تكلم في إرساله، فلا يبعد سماعه عن ابن مسعود، ولم أر من ذكره بالإرسال عن ابن مسعود.

 $^{\circ}$  —  $^{\circ}$  لا يلزم من كونه ليس في مصنفات حماد بن سلمة أن لا يكون صحيحاً عنه ولذا يقول ابن دقيق العبد في الإمام: وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة، وإن كان طريق أبي فزارة أشهر. فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق، قال: وقول الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود. لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه. فإن أبا رافع الصايغ جاهلي إسلامي \_ إلى أن قال \_ ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة. وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب. اهـ.

نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (١/١٤١)، ومحمد شمس الحق العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني. انظر: السنن (٧٧/١)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٩/١)، بعد أن ذكر الأقوال في علي بن زيد: وأبو رافع، هو نفيع الصائغ جاهلي إسلامي، لم ير النبي على فهو من كبار التابعين، ممن يمكن سماعه من ابن مسعود بلا ريب، على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه، وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه، ولم يحك البيهقي عن الدارقطني هذا الكلام فيحتمل أنه لم يرض به، ولا يلزم من كونه ليس في مصنفات حماد أن يكون ضعيفاً. اه.

وعليه فلا يسلم ضعف الحديث من هذه الطريق إلاَّ من جهة ضعف علي بن يد.

من طريق ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس،
 عن ابن مسعود أنه وضأ النبي ﷺ ليلة الجن بنبيذ. فتوضأ. وقال: «ماء طهور».

أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٨/١)، عن يحيى بن إسحاق.

والطبراني في الكبير (٧٦/١٠: ٩٩٦١)، عن أحمد بن رشدين المصري، عن يحيى بن بكير.

والدارقطني في سننه (٧٦/١: ١٠)، عن أبي الحسن المصري علي بن محمد

الواعظ، عن أبي الزنباع روح بن الفرج، عن يحيى بن بكير.

وبرقم (١١)، عن أبي الحسين بن قانع، عن الحسين بن إسحاق، عن محمد بن مصفى، عن عثمان بن سعيد الحمصي. والطحاوي في شرح معاني الآثار (/٩٤)، عن ربيع المؤذن عن أسد. وقال فيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن مسعود. وذكره.

وأخرجه ابن ماجه في أبواب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ (١/ ٧٥: ٣٩٩)، عن العباس بن الوليد الدمشقي، عن مروان بن محمد، وقال: عن ابن عباس أن رسول الله على قال لابن مسعود، وذكره:

خمستهم عن ابن لهيعة به بنحوه.

ومن طريق ابن لهيعة أخرجه البزار في مسنده كما في الجوهر النقي: (١/٩). وفي التعليق المغني (٧٦/١)، ونقل عنه قوله: هذا حديث لا يثبت لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت وبقي يقرأ من كتب غيره. فصار في أحاديثه مناكير. وهذا منها. اهـ. وذكر هذا الكلام عنه الزيلعي (١/٧٤٧)، وقال الدارقطني في العلل منها. اهـ. ولا يثبت، وابن لهيعة لا يحتج به. وقال في السنن (٧٦/٧)، تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث.

وقال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٩٢)، وهو غير محفوظ.

وعلى كل فابن لهيعة إنما أتى من قبل اختلاطه، وإلاَّ فقد أخرج له الأئمة، وله في مسلم بعض الشيء مقرون ولذا قال عنه في التقريب (١/٤٤٤: ٤٧٥)، صدوق. اهـ. وقد أثنى عليه صاحب الجوهر النقى (١/١١).

لكن لم تتميز رواية هؤلاء الخمسة عنه هل هي قبل اختلاطه أو بعدها. فالطريق ضعيفة لهذا الأمر.

١٠ ــ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن ابن مسعود،
 بنحو اللفظ السابق.

أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٧٧: ١٦)، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن الفضل بن صالح الهاشمي، عن الحسين بن عبيد الله العجلي عنه به بنحوه.

ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل (١/ ٢٥٦: ٥٨٩).

لكن فيه الحسين بن عبيد الله العجلي. قال الدارقطني: كان يضع الحديث على الثقات. انظر: السنن (٧٨/١).

ونقل الكلام هذا عنه ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٥٧).

وقال الدارقطني في العلل (٣٤٦/٥)، والراوي له متروك الحديث، وهو الحسين بن عبيد الله العجلي، عن أبي معاوية. كان يضع الأحاديث على الثقات. وهذا كذب على أبى معاوية، وعلى الأعمش.

وانظر ترجمته في اللسان (٢/ ٣٦٢).

11 \_ من طريق عمر بن أحمد الدقاق، عن محمد بن عيسى بن حيان، عن الحسن بن قتيبة، عن يونس بن إسحاق. عن أبي إسحاق، عن عبيدة وأبي الأحوص، عن عبد الله بنحو اللفظ السابق.

أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٧٨: ١٧).

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٥٦: ٩٠٠).

والخطيب البغدادي في تاريخه (٣٩٨/٢)، ترجمة محمد بن عيسى، عن على بن عبد الله المعدل.

كلاهما عنه به بنحوه. وقال الدارقطني في السنن: تفرد به الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، والحسن بن قتيبة، ومحمد بن عيسى، ضعيفان. اهـ.

وقال في العلل (٣٤٧/٥)، والحسن بن قتيبة متروك الحديث، والراوي له عنه ابن حبان المدائني، هو ضعيف. اهـ.

وقال ابن الجوزي في العلل (٣٥٨/١)، فيه محمد بن عيسى، ضعيف، والحسن بن قتيبة، متروك الحديث. اهـ.

......

أما محمد بن عيسى بن حبان فالظاهر أنه شديد الضعف. انظر: ترجمته في اللسان (٥/ ٣٧٦).

وأما الحسن بن قتيبة فهو ضعيف. انظر: اللسان (٢/ ٣٠٤).

وعليه: فهذه الطريق شديدة الضعف.

١٢ ــ من طريق أبي المعلَّى، عن عبد الله، وفيه ذكر الخط، والنبيذ.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٨٠: ٩٩٦٨)، عن عبدان بن أحمد، عن داهر بن نوح، عن أبي همام محمد بن الزبرقان، عن موسى بن عبيدة، عن سعيد بن الحارث، عنه به.

وفيه داهر بن نوح: ضعيف. انظر: اللسان (٢/٧٠٥).

وموسى بن عبيدة: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٦: ١٤٨٣)، فالطريق ضعيفة.

الله بن مسعود بنحوه. وليس عبد الله الجدلي، عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وليس فيه ذكر النبيذ. وفيه أنه على قال: نعيت إليَّ نفسي، وسؤال عبد الله عن الخلافة بعده على الله الله عن الخلافة الله على الله على

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٨١: ٩٩٦٩)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن على بن يعلى الأسلمي، عن على بن الحسين بن أبي بردة البجلي الذهبي، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن حرب بن صبيح، عن سعيد بن مسلم، عن أبي مرة الصنعاني، عنه به.

وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي: ضعيف . انظر: التقريب (٢/ ٣٦١: ٢٠٨). وعلي بن الحسين، وحرب، وأبو مرة، لم أجد لهما ترجمة. فالطربة ضعيفة.

النبي على المراق، عن أبيه، عن ميناء، عن عبد الله قال: «كنت مع النبي على الله المرف تنفس. فقلت: ما شأنك؟ فقال: نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود».

•••••

أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٤٩).

والطبراني في الكبير (١٠/ ٨٢: ٩٩٧٠)، عن إسحاق الدبري.

كلاهما عن عبد الرزاق به بمثله.

وفيه ميناء قال عنه في التقريب (٢/ ٢٩٣: ١٥٦٤)، متروك. ورمي بالرفض، وكذبه أبو حاتم. اهـ.

فالطريق ضعيفة جداً.

10 \_ طريق عمرو البكالي، عن عبد الله وفيه أنه على استتبعه، لكن لم يذكر الجن صراحة، وإنما ذكر أنه على هؤلاء القوم، ثم أتاه بعد الفجر فنام ورأسه في حجر عبد الله. وأن الملائكة أتت فضربت المثل للنبي على وأمته. والحديث طويل.

أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٩/١)، عن عارم، وعفان، عن معتمر، عن أبيه، عن أبيي تميمة، عن عمرو به بنحوه. والبخاري في الكبير (٢٠٠/٢)، ترجمة جعفر بن ميمون، عن أبي النعمان بن معتمر، به. وقال: ليس لعمرو سماع من ابن مسعود.

وأخرجه الطحاوي في كتابه المسمى بالرد على الكرابيسي، ذكر ذلك صاحب الجوهر النقي (١١/١)، ونقل عن الطحاوي قوله: البكالي هذا من أهل الشام، ولم يرو هذا الحديث عنه إلا أبو تميمة، وهذا ليس بالهجيمي، بل هو السلمي الصوري. ليس بالمعروف. اهـ.

ورجاله كلهم ثقات. إلا ما قيل في أبي تميمة من أنه ليس بالهجيمي. والظاهر أنه هو. فقد نص في تهذيب الكمال ((10, 10))، على روايته عن عمرو، والهجيمي: ثقة كما في التقريب ((10, 10))، وعمرو هو البكالي له صحبة. كما في تعجيل المنفعة ((10, 10)).

وعليه فهو في درجة الصحيح إن كان أبو تميمة هو الهجيمي.

وقد رواه الترمذي في سننه: الأمثال، (٢٢٣/٤: ٣٠٢١)، عن محمد بن بشار، عن محمد بن أبي عدي، عن جعفر بن ميمون، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بنحوه.

وهذا يؤكد أن المراد بأبى تميمة: الهجيمي لا السلمي كما ذكره الطحاوي.

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٢٠٠/٢)، ترجمة جعفر بن ميمون من طريق جعفر به بنحوه. وأبو عثمان هو عمرو البكالي.

ورجاله ثقات إلاَّ جعفر بن ميمون فقال عنه في التقريب (١٣٣/١: ١٠٣)، صدوق يخطىء.

لكن تابعه سليمان التيمي كما عند أحمد وقد تقدم.

وعلى هذا فهذه الطريق في درجة الصحيح لغيره.

۱٦ \_ من طریق طلحة بن عبد الله بن عمرو، عن ابن لعبد الله، عن أبیه،
 أخرجه البخاري في تاريخه، ترجمة جعفر بن ميمون (٢/٠٠/).

عن علي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، عن أبي عبيدة، عن طلحة به. وذكر ليلة الجن. قال، ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله. وكأنه ضعف هذا الرأى وذكر الأحاديث النافية.

ورجاله ثقات إلاًّ ما قيل من إرساله.

فهذه ستة عشر طريقاً ذكر الزيلعي سبعاً منها في نصب الراية، وابن الجوزي في العلل أربعاً. وذكر صاحب الكوكب الدري (٢/٥٦)، عن ابن رسلان أن ابن السمعاني نقل عن ابن المديني أنه نقل باثنتي عشرة طريقاً أن ابن مسعود، كان مع النبي على لله الجن. وهذه الطرق كلها تفيد حضور عبد الله رضي الله عنه ليلة الجن مع رسول الله على وعند النظر فيها نجد أنها بين صحيحه وهي الأخيرة وبين ضعيف منجبر. وضعيف شديد الضعف وبهذا يترقى الضعيف المنجبر بالصحيح إلى درجة الصحيح لغيره فيكون الأمر دائراً بين صحيح لذاته يفيد عدم حضوره وصحيح لغيره يفيد حضوره.

مسالك العلماء في الكلام على النفي والإثبات.

الأخذ بالحديث الصحيح لذاته الوارد في صحيح مسلم وغيره الذي يفيد
 عدم حضوره ليلة الجن. واطراح الأحاديث الباقية لأنها طرق لا تسلم من ضعف.

ذهب إلى هذا الدارقطني في العلل (١٠٣٤٧/٥)، إذ قال بعد أن ذكر الأحاديث المروية في شهوده، وضعفها. قال: والصحيح ما روي عن ابن مسعود أنه لم يشهد مع النبي على ليلة الجن.

وقال في السنن (٧٧/١)، بعد أن ذكر الحديث عن علقمة أن عبد الله لم يحضرها قال: هذا هو الصحيح عن ابن مسعود.

وكذا أبو زرعة وأبو حاتم حيث قالا: ولا يصح في هذا الباب شيء. انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٥).

والطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٦/١)، وعبارته: فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى، لاستقامة طريقه ومتنه، وثبت رواته. اهـ.

وكأن البيهقي يذهب إلى هذا في السنن الكبرى (٩/١ ــ ١٠)، إذ ذكر الطرق التي تفيد شهوده وضعفها ثم ذكر الصحيح.

وهذا المسلك لا أراه أولى من غيره لأن فيه إهمالًا لحديث مقبول محتج به أيضاً.

٢ ــ أن الرواة أسقطوا حرفاً من الأحاديث النافية. وأن أصله: ما شهدها أحد غيري فأسقط الراوي: غيري.

ذهب إلى هذا ابن قتيبة في مختلف الحديث (ص ١١٩)، والبطليوسي في التنبيه على أسباب الاختلاف (ص ١٩٤). ولكن لا يسلم هذا إذ الحديث في صحيح مسلم، والرواة له أكثر من واحد، ويبعد أن يجتمعوا على وهم.

٣ ــ أن عبد الله لم يكن مع النبي ﷺ حال المخاطبة، وإنما كان بعيداً عنه،
 أي: في الخط الذي خط له.

ذهب إلى هذا البيهقي في الدلائل (٢/ ٢٣٠)، حيث قال: قلت: يحتمل قوله في الحديث الصحيح: ما صحبه منا أحد، أراد به في حال ذهابه لقراءة القرآن عليهم. اهد. وذكر كلاماً سيأتي. وذكر ذلك صاحب الجوهر النقي (١/ ١٢)، وعزاه لجماعة من المحققين.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٤٣).

٤ ــ منهم من تأول قوله: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» في صحيح مسلم،
 على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الجن.

ذكر ذلك البيهقي في الدلائل (٢/ ٢٣٠)، حيث قال: إلاَّ أن ما روي في هذا الحديث فيه إعلام أصحابه بخروجه إليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح من فقدانهم إياه حتى قيل. اغتيل، استطير، إلاَّ أن يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه. والله أعلم.

ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية (١/١٤٤)، وقال عنه: وهو محتمل على بعد. اهـ.

منهم من قال بتعدد الواقعة، وأن الجن وفدوا على النبي على عدة مرات.
 حضر ابن مسعود بعضها، ولم يحضر الأخرى.

ذهب إلى هذا البيهقي، واستدل بأحاديث منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه، مناقب الأنصار باب إسلام سعد بن أبي وقاص (٣٨٦٠ ٣٨٦٠)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي على إداوة لوضوئه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها، فقال: من هذا. . إلى أن قال في العظم والروثة: «هما من طعام الجن، وإنه أتاني وقد جن نصيبين \_ ونعم الجن \_ فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثه إلا وجدوا عليها طعماً».

مما يدل على تكرر مجيئهم بعد ذلك.

واستدل أيضاً بالحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن عمرو بن غيلان،

عن عبد الله، وقد سبق، وفيه أن جن نصيبين أتوا بالمدينة فشهدهم عبد الله.

وبالحديث المروى عن الزبير بن العوام أنه شهد أيضاً ليلة الجن بالمدينة. بنحو حديث عبد الله.

رواه الطبراني كما ذكر ذلك في المجمع (١/ ٢١٥)، باب ما نهى أن يستنجي به. وقال: إسناده حسن وليس فيه غير بقية. وقد صرح بالتحديث. اهـ. لكن فيه مجاهيل، والسند ضعيف. وهو عند ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢١١)، بنحوه.

وعزاه الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٤٥)، إلى أبي نعيم في الدلائل. ولم أقف عليه عنده في المطبوع.

ومن أجل هذه النصوص جعل بعضهم ليالي الجن أكثر من ليلة. ومن أحسن من ذكر ذلك الإمام الشبلي في أكام المرجان (ص ٨٥)، باب في قراءة النبي على القرآن على الجن. حيث ذكر أن ذهاب الرسول على الجن وقع ست مرات:

اليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل. أو استطير، وكانت بمكة. ولم يحضرها ابن مسعود، كما عند مسلم وغيره.

- ٢ ـ كانت بمكة بالحجون.
- ٣ \_ كانت بأعلى مكة. وقد غاب النبعي ﷺ فيها في الجبال.
- ٤ ـ كانت ببقيع الغرقد بالمدينة. وفي هذه الليالي الثلاث حضر ابن مسعود.
  - ٥ \_ خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام.
  - ٦ \_ في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث. اه.

فهذا جمع حسن. وقد نقله عن الشبلي صاحب الكوكب الدري شرح سنن الترمذي (١/ ٥٦).

وأولى الأقوال عندي هو الثالث، والرابع، والخامس، لأن الجمع بين الأحاديث أولى من إهمال البعض وإعمال البعض.

# ٦١ ـ سورة المزمل

٣٧٦٨ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا ابن (١) أبي زائدة، عن ابن (٢) أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَ اَن تَرْتِيلًا ﴾ (٣)، قال: بيّنه بياناً (٤).

(١) في (سد): «بن»، وهو خطأ.

(۲) في (سد): «بن»، وهو خطأ.

(٣) سورة المزمل: الآية ٤.

(٤) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (٤/ ٣٧٩)، أي: اقرأه على تمهّل، فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبّره. اهـ.

## ۳۷۶۸ \_ درجته:

ضعيف لحال ابن أبي ليلى. وقد ضعفه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ ب) لضعف ابن أبى ليلى.

## تخريجه:

الأثر مروي عن ابن أبي ليلي. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ \_ عنه، عن مقسم، عن ابن عباس.

أخرجه ابن منيع كما تقدم، عن ابن أبي زائدة، عنه.

٢ \_ عنه، عن الحكم بن عيينة، عن مقسم، عن ابن عباس.

أخرجه ابن أبسي شيبة في المصنف، كتاب فضائل القرآن، باب في القراءة يسرع فيها (١٠٢٠٠: ٥٢٦/١٠)، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور.

وابن جرير في تفسيره (٢٩/ ١٣٠)، عن أبسي كريب، عن وكيع.

كلاهما عن ابن أبي ليلي به بلفظه.

أما الحمل فعليه لأنه ضعيف. والرواة عنه ثقات في الوجهين، لكن الظاهر هو الوجه الثاني لأنه لم ينص أحد على رواية ابن أبي ليلى، عن مقسم، ونص في تهذيب الكمال (٧/ ١١٤)، على روايته عن الحكم، ورواية الحكم عن مقسم.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٢٧٧) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

وعزاه إلى محمد بن نصر، وقد ذكره المقريزي في المختصر (ص ٣٠)، باب حكم قيام الليل دون ذكر سنده.

وعلى العموم يبقى الأثر ضعيفاً. وذكره السيوطي أيضاً في (٦/ ٢٧٧)، عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظه وعزاه إلى العسكري في المواعظ وله شاهد مرفوع عن أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة (٣/ ٣٠٠: ٥٠٤٥ و ٥٠٤٦) أنه على كان يمد القراءة مداً.

7779 وقال أبو يعلى (1): حدثنا إبراهيم، ثنا أبو أسامة، ثنا الأعمش قال: إن أنس بن مالك رضي الله عنه قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وأَصْوَبُ قِيلاً﴾ (7)، فقال له رجل: إنما نقرؤها: ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ ، فقال إنَّ: أقوم، وأصوب، وأهيأ، وأشباه هذا واحد (7).

(١) المسند (٤/ ١٢٠: ٤٠٠٩)، المقصد العلى (ق ١٠٩ أ).

(٣) معنى الآية كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٨٠): والغرض أن ناشئة الليل هي: ساعاته، وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآنات، والمقصود: أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى: «هي أشد وطأ وأقوم قيلا»، أي: «أشد وطأ وأقوم قيلا»، أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة، وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. اهـ.

#### ٣٧٦٩ \_ درحته:

موقوف ضعيف لأن الأعمش لم يرو عن أنس، ولم يحضر القصة. وقد أورده البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧١ ب)، وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩/ ١٣٠ و ١٣١)، من طريقين، عن الأعمش، به بنحوه. وقد عزاه السيوطي في الدر (٢٧٨/٦)، إلى محمد بن نصر، والأنباري في المصاحف، وقد ذكره المختصر لقيام الليل باب من قال: التجافي عن المضاجع هي صلاة العشاء (ص ٤٠)، عن الأعمش، عن ابن عباس. والأثر يبقى ضعيفاً لما تقدم.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: الآية ٦.

سحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّهِ بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّهِ بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت (٢): ﴿ وَذَرِّفِ وَٱلْمُكَيِّبِينَ أُولِى ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِلَّهُمُ وَلَيْلًا﴾ (٣) لم يكن إلاَّ يسيراً (٤) حتى كانت وقعة بدر (٥).

## ۳۷۷۰ \_ درجته:

ضعيف لحال جعفر بن مهران، وتدليس ابن إسحاق، فهو من الرابعة، وقد عنعن.

وقد ضعفه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ ب)، لتدليس ابن إسحاق، وهو إغفال لحال جعفر.

وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٣): رواه أبو يعلى، وفيه جعفر بن مهران، وعبد الله بن محمد بن عقيل. وفيهما ضعف، وقد وثقا. اهـ. وليس في هذا الإسناد عبد الله بن محمد.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن محمد بن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه في إسناده على وجهين:

<sup>(</sup>١) هذا سند أبى يعلى. وهو في المسند (٢١٨/٤: ٤٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) في (سد): «نزل».

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل: الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) في (سد): «يسير».

 <sup>(</sup>٥) في المراد بهذه الآية ثلاثة أقوال:

انهم المطعمون ببدر. قاله مقاتل بن حيان.

٢ - أنهم بنو الصغيرة بن عبد الله، قاله مقاتل بن سليمان.

 <sup>&</sup>quot; انهم المستهزئون وهم صناديد قريش، حكاه الثعلبي، ولعله هو المراد بقول عائشة هنا.
 تفسير ابن كثير (٤/ ٣٨٣). انظر: زاد (٨/ ٣٩٢).

١ \_ عنه، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة.

أخرجه أبو يعلى كما تقدم.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (٩٥/٣)، باب إجابة الله عز وجل دعوة رسوله على كل من كان يؤتي به بمكة من كفار قريش. عن أبي عبد الله الحافظ. وأبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عنه به ولفظه: «ما كان بين نزول أول المرزمل وبين قول الله تعالى: «وذرني والمكذبين» إلا قليل حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم بدر. وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي: ضعيف. انظر: التقريب (١٩/١): ٥٧).

لكن فيه تصريح محمد بن إسحاق بالسماع.

وضعف الطريقين منجبر. ولذا يكون الأثر في درجة الحسن.

٢ ـ عنه، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير،
 عن عائشة.

أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأهوال (٤/٤٥)، عن أحمد بن عثمان بن يحيى المقرىء. عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن يعلى بن عبيد، عنه به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي. ورجاله ثقات إلاً ما فيه من عنعنة محمد بن إسحاق.

وابن جرير في تفسيره (٢٩/ ١٣٤)، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية. وفيه العنعنة كما تقدم لكن ضعفهما منجبر.

أما المختلف عليه وهو ابن إسحاق فتقدم أنه صدوق.

وأما المختلفون عليه، فمن روى الوجه الأول:

عبد الأعلى: تقدم أنه ثقة. ويونس بن بكير: يخطىء. انظر: التقريب (٢/ ٣٨٤: ٤٧٢)، ومن روى الوجه الثاني:

يعلى بـن عبيد: ثقـة. انـظر: التقـريب (٢/٣٧٨: ٤٠٨)، وابـن عليـة: ثقـة. انظر: التقريب (١/ ٦٠: ٤٧٦).

ولا مانع من روايته بالـوجهين خصوصـاً وأن لعبـاد سماعاً من عائشة، ومن أبيه.

فالأثر لا ينزل عن درجة الحسن.

# ٦٢ ــ سورة المدثر

سمعت قال: سمعت مجاهداً يقول: بينما ابن عباس رضي الله عنهما جالساً في حوض زمزم، مجاهداً يقول: بينما ابن عباس رضي الله عنهما جالساً في حوض زمزم، والناس يسألونه، إذ جاء رجل فسأله عن ﴿ وَالْيَّلِ إِذْ (١) أَذَبَرَ (7) فسكت رضي الله عنه، فلما ثوّب (7) المؤذّن، أو نادى المنادي، قال رضي الله عنه أين السائل عن: الليل إذا (3) أدبر (4) قال: قد دبر الليل.

<sup>(</sup>١) في (عم): «والليل إذا أدبر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأصل في التشويب: أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر. فسمي الدعاء تشويباً لذلك، وكل داع مشوب، وقيل: إنما سمي تثويباً من ثاب يشوب، إذا رجع: فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، وأن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم. فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. اهد. من النهاية (٢٢٦/١)، فيكون معنى التثويب هنا الدعوة إلى الصلاة. ويفسرها ما جاء بعدها.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع، وحفص، وحمزة، ويعقوب، وخلف بإسكان الذال في إذ، وأدبر بهمزة مفتوحة، وإسكان الدال بعدها. وورش بنقل حركة الهمزة إلى الذال، وحذف الهمزة، والباقون بفتح الذال وألف بعدها، ودبر بحذف الهمزة قبلها وفتح الدال. (البدور الزاهرة ص ٣٣١).

وأما معنى القراءتين في إذ:

١ عيل إنهما لغتان بمعنى واحد. هذا قول الفراء والأخفش، وثعلب.

٢ ــ أن دبر بمعنى: خلف، وأدبر: بمعنى ولى. يقال: دبرني فلان: جاء خلفي. وإلى هذا
 ذهب أبو عبيدة، وابن قتيبة.

انظر: زاد المسير (٨/ ٤٠٩).

(٥) في (سد): «إذا أدبر».

#### ٣٧٧١ \_ درجته:

مُوقُوف صحيح. قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ ب): رواته ثقات.

#### تخريجه:

عزاه السيوطي في الدر (7/7)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم.

وأخرج ابن جرير نحوه في تفسيره (٢٩/ ١٩٢)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه قال: دبوره إظلامه لكن رجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم في النص رقم ٣٦٥٣.

٣٧٧٢ \_ وقال (١) إسحاق: أنا النصر بن شميل، ثنا ابن صمعة، ثنا (٢) محمد بن سيرين عن حبيبة أو أم حبيبة قالت: كنا في بيت عائشة فدخل رسول الله على فقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد أطفال لم يبلغوا الحنث، إلا جيء بهم حتى يوقفوا على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، فذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْعِينَ ﴾ (٣) فعقب قال: نفعت الآباء شفاعة أولادهم.

#### ٣٧٧٢ \_ درجته:

رجاله ثقات إلا ابن صمعة فصدوق تغير بآخره، والحديث بشواهده صحيح لغيره.

#### تخريجه:

أخرجه إسحاق في المسند (٢٠٧٤: ٢٥١)، بهذا الإسناد والمتن.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٤٦) عن محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبان بن صمعة به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» أخرجه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢).

ومن حديث أبي ذر «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا المحنث إلاً أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم أخرجه أحمد (٥/ ١٥١)، والنسائي (٤/ ٤٤)، والطبراني في الصغير (٨٩٥)، وابن حبان (٢٩٤٠)، والبيهقي (٩/ ١٧١).

<sup>(</sup>١) الحديث من زيادات (ك).

<sup>(</sup>٢) في المسند: «نا».

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: الآية ٤٨.

ومن حديث أنس من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة أخرجه البخاري (١٧٤٨)، وأحمد (٣/١٥٢).

ومن حديث ابن مسعود من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلاً كانوا له حصناً حصيناً من النار أخرجه ابن ماجه (١٦٠٦)، والترمذي (١٦٠١). (سعد).

# ٦٣ ـ سورة المرسلات

سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي رضي الله عنه قال: ﴿ فَٱلْعَصِفَتِ عَصِفًا ﴾ (١): الرياح (٢) ذكره في حديث طويل.

(١) سورة المرسلات: الآية ٢.

(٢) في العاصفات قولان:

(أ) أنها الرياح الشديدة الهبوب. قاله الجمهور.

(ب) الملائكة. قاله مسلم بن صبيح. قال الزجاج: تعصف بروح الكافر.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/١/٤)، زاد المسير (٨/٤٤٥).

# ۳۷۷۳ \_ درجته:

موقوف ضعيف، إذ لم تتميز رواية النضر عن حماد.

ولكن تقدم في الحديث رقم (٣٧٢٨)، الكلام عن تخريجه بالتفصيل، وحاصله أنه في درجة الصحيح لغيره.

٣٧٧٤ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي، ثنا ابن (٢) فضيل، ثنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَةِ مَا اَنْجَا اَلَهُ .

قال رضي الله عنه المعصرات: الرياح<sup>(٤)</sup>. ماء<sup>(٥)</sup> ثجاجاً قال: منصباً.

(١) ألحق المصنف هذا الأثر بسورة المرسلات، ولعله وهم في ذلك، أو أخطأ الناسخ، لأنه في سورة النبأ.

وهو في المسند (٣/ ١٣٩: ٢٦٥٥)، المقصد العلي (ق ١٠٨ أ).

(۲) في (سد) و (عم): بن، وهو خطأ.

(٣) سورة النبأ: الَّاية ١٤.

(٤) في المعصرات ثلاثة أقوال:

١ ــ أنها الرياح، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة، ومقاتل.

٢ ــ أنها السموات: قاله أبـي بن كعب، والحسن، وابن جبير.

٣ ــ أنها السحاب، رواه الوالبي عن ابن عباس، وبه قال أبو العالية والضحاك، والربيع.
 انظر: تفسير ابن كثير (٤٠٤/٤)، زاد المسير (٦/٩).

(٥) قوله: «ماء»: ليس في (سد).

#### ۲۷۷٤ \_ درجته:

موضوع لحال الكلبي. وقول الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٦)، رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف. اهـ. فيه تساهل.

وقال مثله في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ ب).

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤٠٤/٤)، عن أبي سعيد، عن أبي داود الحفري، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: المعصرات، الرياح.

ورجاله كلهم ثقات. وهذا يجعل لأثر الباب أصلاً في شطره الأول.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره. وذلك في (٣٠/٥)، عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، قال: عن أبيه، قال: المعصرات: الرياح.

وأما شطره الثاني فأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠)، عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن على، عن ابن عباس، أنه قال: ثجاجاً: منصباً.

وهو ضعيف لأن رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس مرسلة. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٤٠).

وبذا يكون لشطره الأول أصل صحيح، والثاني أصل ضعيف.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٣٠٦/٦)، إلى عبد بن حميد، والخرائطي.

وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في المعصرات: السحاب.

وذلك في (٣٠/٥)، عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس.

وتقدم أن ذلك ضعيف.

والأول هو الموقوف على ابن عباس.

وقد عزاه في الدر (٣٠٦/٦)، إلى ابن المنذر، وابن أبى حاتم، والطستي.

# ٦٤ \_ سورة النبأ

الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في قول الله عز وجل (٢): ﴿ لَيِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ (٣).

قال: الحقب: ألف شهر، والشهر ثلاثون يوماً، والسنة ثلاثمائة وستون يوماً، واليوم ألف سنة مما تعدون، والحقب: ثلاثون ألف ألف سنة.

(١) في (سد): «بن»، وهو خطأ.

(۲) في (عم) و (سد): «في قوله عز وجل».

(٣) سورة النبأ: الآية ٢٣.

## ٥٧٧٧ \_ درجته:

موضوع لحال جعفر بن الزبير فهو كذاب. وقول الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٦)، رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير، وهو ضعيف. اهـ. فيه تساهل. وكذا قال البوصيري في الإتحاف (٢/ ق ١٧١ ب).

### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٩٢: ٧٩٥٧)، من طريق جعفر به بنحوه. ولفظه: «الحقب الواحد ثلاثون ألف سنة».

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: ابن كثير (٤/٥/٤)، من طريق جعفر به بنحوه وقال الإمام ابن كثير عقب ذكره: وهذا حديث منكر جداً. والقاسم، هو والراوي عنه، كلاهما متروك. اهـ.

وعزاه في الدر بهذا اللفظ إلى ابن مردويه، وحكم بضعفه.

وقد روي بألفاظ أحرى كما يلي:

١ \_ «الحقب ثمانون سنة».

أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (٧/ ٧٨: ٧٨)، تفسير سورة عم، عن عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير، عن الحجاج بن نصير، عن همام، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بمثله. قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا الحجاج، عن همام، وغيره يوقفه. اهـ.

والحجاج هذا ضعيف كما في التقريب (١/ ١٥٤: ١٦٥).

وأخرجه الحاكم في التفسير (٢/ ١٥٢)، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود قال: الحقب ثمانون سنة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.

وفيه أبو بلج قال عنه في التقريب (٢/ ٤٠١)، صدوق ربما أخطأ. اهـ. فهو في درجة الحسن لكنه موقوف.

۲ \_ «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقاباً» قال: والحقب بضع وثمانون سنة، كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون.

أخرجه البزار كما في تفسير ابن كثير (٤٠٥/٤)، عن محمد بن مرداس، عن سليمان بن مسلم أبي العلاء، عن سليمان التميمي، عن نافع، عن ابن عمر، عنه عليه المات عنه عليه المات عنه المات عنه المات المنان عن مسلم بصري، مشهور. اهـ.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٨٦)، ترجمة سليمان بن مسلم، من طريقه، وقال: هذا منكر جداً. اهـ.

والديلمي في الفردوس (٢٥٨/٤: ٧٠٢٩٠)، من طريق سليمان بن مسلم.

وفيه سليمان هذا: ضعيف. كما في اللسان (٣/ ١٢٥)، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٩٨)، باب من دخل النار متى يخرج؟: فيه سليمان بن مسلم الخشاب، وهو ضعيف جداً. اهـ.

وعلى هذا فأقل أحواله الضعف. بل نقل الحافظ في اللسان عن ابن عدي أنه قال: هو موضوع في نقدي. اهـ. ولم أجده في المطبوع من كتاب الكامل.

وقد عزاه في الدر (٣٠٨/٦)، إلى ابن مردويه، عن ابن عمر. وذكره القرطبي في تفسيره (١٧٩/١٥)، باللفظ المتقدم وزاد: «كل يوم ألف سنة مما تعدون»، وعزاه للثعلبي، لكن جعله عن عمر بن الخطاب.

٣ ــ «الحقب أربعون سنة».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٣٠)، ترجمة عمرو بن شمر، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن الأزرق بن علي، عن يحيى بن أبي بكير، عن عمرو بن شمر، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عبادة مرفوعاً بلفظه المتقدم. وقال عقبة: غير محفوظ.

وفيه عمرو بن شمر: كذاب. انظر: اللسان (٤/٢٤).

وقد عزاه السيوطي في الدر (٣٠٧/٦)، إلى ابن مردويه عن عبادة بنحوه.

وعلى هذا فلا يثبت في تفسير الحقب شيء مرفوع، قال القرطبي في تفسيره (١٧٩/١٩)، هذه أقوال متعارضة، والتشديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر. وليس ذلك بثابت عن النبي على وإنما المعنى: أي لابثين فيها أزماناً ودهوراً، كلما مضى زمن يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين. من غير انقطاع. اهـ.

# ٦٥ ــ سورة التكويسر

سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: فما ﴿ ٱلْجُوارِ (١) سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: فما ﴿ ٱلْجُوارِ (١) ٱلْكُنْسِ ﴾ (٢)؟ قال: الكواكب (٣). يعني: علياً رضي الله عنه. ذكره في حديث طويل (٤).

(١) في جميع النسخ: «الجواري»، والصحيح ما أثبت.

(٢) سورة التكوير: الآية ١٦.

(٣) في المراد بالخنس والكنس خمسة أقوال:

١ \_ أنها خمسة أنجم تخنس بالنهار فلا ترى. قاله علي، وبه قال مقاتل، وابن قتيبة.

٢ ــ أنها النجوم، قاله الحسن وقتادة، وأبو عبيدة.

٣ ــ أنها بقر الوحش، قاله ابن مسعود.

إنها الظباء: رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير.

م انها الملائكة: حكاه الماوردي. تفسير ابن كثير (٤١٨/٤). انظر: زاد المسير
 (٩/٤٤).

(٤) تقدم هذا الحديث برقم (٣٧٢٨)، وهو صحيح لغيره.

٣٧٧٧ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان (١)، عن سماك، عن الشعبي قال: سمعت عمر رضي الله عنه \_ وهو على المنبر \_ وهو يقول: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴾ (٢)، قال: تزويجها أن يؤلَّف كل قوم إلى شبههم (٣).

(٣) في المراد بالتزويج ثلاثة أقوال:

١ \_ قرنت بأشكالها. قاله عمر رضي الله عنه. وهذا قول الحسن وقتادة.

٢ ــ ردت الأرواح إلى الأجساد، فزوجت بها. قاله الشعبي، وعن عكرمة كالقولين.

ت روجت أنفس المؤمنين بالحور العين، وأنفس الكافرين بالشياطين، قاله عطاء، ومقاتل.
 انظر: تفسير ابن كثير (٤١٦/٤). انظر: زاد المسير (٩٩/٩).

## ۳۷۷۷ \_ درجته:

موقوف حسن. وفيه تصريح الشعبي بالسماع، قال البوصيري في الإِتحاف رواه ابن منيع موقوفاً بسند صحيح. اهـ.

## تخريجه:

الأثر مروي عن سماك بن حرب، وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين، فروي مرفوعاً، وروي موقوفاً.

١ \_ المرفوع.

أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: ابن كثير (٤١٦/٤)، عن أبيه، عن محمد بن الصباح كذبه.

وابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٦٩)، عن محمد بن خلف، عن محمد بن الصباح، عنه به.

ولفظه: «وإذا النفوس زوجت قال: الضرباء. كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله..».

<sup>(</sup>١) في (عم): «أنبأنا شقيق»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: الآية ٧.

وفيه الوليد بن عبد الله بن أبى ثور: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٣٣٣: ٦٣).

ي ٢ \_ الموقوف: واختلف عليه فيه، فروي مرة موقوفاً على عمر، ومرة على النعمان.

١ \_ الموقوف على عمر، روي من وجهين:

(أ) عن سماك، عن الشعبى، عن عمر، وتقدم لفظه.

أخرجه ابن منيع كما مر. عن يزيد بن هارون، عن سفيان، عنه به. ولم أجده عند غير ابن منيع.

(ب) عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن عمر.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٥٠)، عن الثوري.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن منيع، وقد تقدم ذلك في الحديث رقم (٣٦٩٣).

وابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٦٩)، من ثلاث طرق. وفي (٢٣/ ٤٦)، من طريق واحدة.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٥١)، عن إسرائيل.

والحاكم في المستدرك \_ تفسير سورة الصافات (٢/ ٤٣٠)، من طريق إسرائيل، وقال عقبه: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت الذهبي.

وابن جرير في تفسيره (٣٠/٣٠)، عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

وعن هناد، عن أبي الأحوص.

أربعتهم عن سماك به، ولفظه متقارب، بعضه في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ 
زُوِّجَتُ ﴾ والبعض في قوله تعالى: ﴿ ﴿ آَمَنُهُوا ٱلَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ من سورة الصافات. ومعناه واحد.

#### ٢ \_ الموقوف على النعمان:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٤٨/٢)، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان، بنحوه.

ومدار هذه الطرق كلها على سماك، وقد تقدم أنه صدوق. وللترجيح بين هذه الأوجه نجد أن من روى عنه المرفوع ضعيف، وهو الوليد، وتفرده بهذه الرواية يجعل رواية الوقف أولى لأنها من رواية الثقات عن سماك. ولعل الحمل في رواية الوقف على سماك لأنه صدوق، والرواة عنه ثقات. بل روى عنه بعضهم وجهين. وهي كلها في درجة الحسن لحال سماك هذا. ولا يمنع الاختلاف على سماك أن تكون الأوجه مروية عن عمر بالإسنادين السابقين وعن النعمان أيضاً.

وأما رواية الرفع فضعيفة.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٣١٩)، إلى ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، والفريابي، وعبد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في البعث، وأبي نعيم في الحلية.

وللموقوف شاهد عن ابن عباس بمعناه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/٤٦)، من طريقين:

١ - عن على، عن أبى صالح، عن معاوية، عن على، عن ابن عباس.

وهو ضعيف لأن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلة. وأبو صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط كما في التقريب (١/ ٤٢٣).

٢ ـ عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، قال: عن أبي، عن ابن عباس بنحوه.

ورجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم ٣٦٥٣.

وعزاه في الدر (٥/ ٢٧٣)، إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث، عن ابن عباس، بلفظ: أشباههم. وفي لفظ: نظراءهم.

# ٦٦ \_ سورة إذا السماء انشقت

٣٧٧٨ \_ قال مسدد: حدثنا يحيى، عن علي بن سويد، حدثني أبو رافع قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه العشاء، فقرأ (١): ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ الشَّمَآءُ الشَّمَآءُ فَسَجِد فيها.

- (۱) كذا في (مح) و (عم)، وفي (سد): «فقراء» وهو خطأ.
- (٢) المراد سورة الانشقاق. والسجدة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْمَانُ لَا يَسَجُدُونَ ﴿ ﴾ [الانشقاق: ٢١].

## ۳۷۷۸ \_ درجته:

موقوف صحيح، قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٢ أ)، رواه مسدد بسند صحيح. اهـ.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن أبي رافع، واختلف عليه في متنه على وجهين:

انه صلَّى وراء عمر وأنه سجد في الانشقاق.

أخرجه مسدد كما مر، ومن طريق يحيى أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٧٧/٦)، ترجمة على بن سويد. به بلفظه.

وهو صحيح كما مرّ.

٢ \_ أنه صلَّى وراء أبي هريرة فسجد في الانشقاق.

أخرجه البخاري في الصحيح: الأذان، باب الجهر في العشاء (١/ ٢٤٩: ٧٦٨)، وباب سجود القرآن، ٧٦٨)، وباب سجود القرآن، باب من قرأ بالسجدة في الصلاة فسجد فيها (١/ ٣٣٩: ١٠٧٨).

وأخرجه مسلم في الصحيح: المساجد، باب سجود التلاوة (٢/ ٢٢٢: ١٠٣) (نووي).

وأبو داود في سننه، أبواب قراءة القرآن، باب السجود في: إذا السماء انشقت (١٤٠٨)، كلهم من طريق بكر، عن أبـى رافع، بنحوه.

كما أخرجه مسلم في المكان المتقدم برقم (١٠٤)، من طريق عطاء بن أبي ميمونة. عنه بنحوه.

أما المختلف عليه وهو أبو رافع فتقدم أنه ثقة.

وأما المختلفون عليه فهم: علي بن سويد: ثقة، وإن أنزله البعض عن هذه الدرجة. وقد روى الوجه الأول.

وبكر بن عبد الله المزنى: ثقة ثبت جليل. انظر: التقريب (١٠٦/١: ١١٧).

وعطاء بن أبي ميمونة: ثقة. انظر: التقريب (٢٠٣: ٢٠٠)، وقد رويا الوجه الثاني.

ولذا أرى رجحان الوجه الثاني، ويكون الأول شاذاً والثاني هو المحفوظ.

ويؤيد رجحان الوجه الثاني أنه روي عن غير أبـي رافع، عن أبـي هريرة بنحوه.

أخرجه البخاري في صحيحه، باب سجدة إذا السماء انشقت، باب سجود القرآن (١٠٧١: ٣٣٧).

ومسلم في الموضع المتقدم (٢/ ٢٢٢: ١٠٠).

والنسائي في سننه، الافتتاح، باب السجود، إذا السماء انشقت (٢/ ١٦١).

ثلاثتهم من طريق أبي سلمة، عن أبيي هريرة بنحوه.

كما أخرجه مسلم أيضاً في الموضع نفسه برقم (١٠١).

وأبو داود في المكان السابق برقم (١٤٠٧).

كلاهما من طريق عطاء بن مينا، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه مسلم أيضاً: برقم (١٠٢)، من طريق عبد الرحمن الأعرج عنه بنحوه.

والنسائي في المكان المتقدم من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنه بنحوه.

وهذا يقوي الوجه الثاني، ويدفع أن يكون الوهم من أبسي رافع.

وينبغي التنبه إلى أن حديث أبي هريرة له حكم الرفع، فقد قال في أكثر طرقه عند الشيخين وغيرهما: صليت خلف أبي القاسم على فسجد فيها، فلا أزال أسجد حتى ألقاه. اهـ.

٣٧٧٩ \_ وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، ثنا أبو بشر، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ (١) قال: يعني نبيكم ﷺ، يقول: حالاً بعد حال (٢).

(١) سورة الانشقاق: الآية ١٩.

(٢) في معناه قولان:

١ \_ أنه خطاب للنبي ﷺ، وحينئذِ له معنيان:

(أ) لتركبن سماء بعد سماء. قاله ابن مسعود، والشعبى، ومجاهد.

(ب) لتركبن حالاً بعد حال. قاله ابن عباس، وقال: هو نبيكم، وهو المراد هنا.

٢ ـــ أن الإشارة إلى السماء، والمعنى: أنها تتغير ضروباً من التغيير فتارة كالمهل، وتارة كالدهان. رؤى عن ابن مسعود أيضاً.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٤٢٨)، زاد المسير (٩/ ٦٧).

#### ٣٧٧٩ \_ درجته:

موقوف ضعيف، لأن رواية أبي بشر عن مجاهد ضعيفة. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٢ أ)، رواته ثقات. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ١٢٢)، عن يعقوب، عن هشيم به بنحوه.

وفي (٣٠/٣٠)، عن ابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر به بنحوه.

والطبراني في الكبير (١٠١/١١: ٣/١١٧)، من طريق شعبة به بنحوه.

ولفظه: قال: محمد ﷺ.

قال في المجمع (١٣٨/٧)، رجاله ثقات. اهـ. لكن فيه ما تقدم في أبي بشر. فإن مدار هذه الطرق عليه.

ورواه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ١٢٣)، عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن على، عن ابن عباس بنحوه. .....

وهذه الطريق ضعيفة لأن رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس مرسلة، كما تقدم في غير موضع.

وأخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه قال: عن أبيء، عن ابن عباس. فذكره لكن رجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم ٣٦٥٣.

لكن هذه الطرق ضعفها منجبر، ويمكن ترقي الأثر بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره.

وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٣٠)، إلى أبي عبيد في القراءات، وسعيد بن منصور، وابن المنذر وابن مردويه، وعبد بن حميد، عن ابن عباس.

وله شاهدان: مروی عن عمر، وآخر مروی عن ابن مسعود.

المروى عن عمر: عزاه في الدر(٦/ ٢٣٠)، إلى عبد بن حميد بنحوه.

المروي عن ابن مسعود.

أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (٣/ ٧٩: ٢٢٨٢)، تفسير سورة (إذا السماء انشقت).

عن عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عبد الله بنحوه.

لكن رواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٠٤). وجابر الجعفى: ضعيف. انظر: التقريب (١/١٢٣: ١٧).

قال الهيثمي في المجمع (١٣٨/٧)، فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. وذكر البوصيري نحوه في الإتحاف. (٢/ق ١٧٢ أ).

# ٦٧ \_ سورة البلد

• ٣٧٨٠ \_ قال أبو يعلى (١): حدثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا نعيم بن ميسرة، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخبرني رجل من بني عامر، عن أبيه رضي الله عنه قال: صلَّيت خلف النبي ﷺ / فسمعته [١٤٤ أ] يقول: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ (٣) يَرُمُ أَحَدُ (٤)، يعني: بفتح السين من يحسب (٥).

(١) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده.

# ۳۷۸۰ \_ درجته:

فيه رجل من بني عامر مبهم. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٢ ب)، رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اه..

<sup>(</sup>٢) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (عم): «أن لن»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) سورة البلد: الآيتان ٥ و ٧.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، بفتح السين. وقرأ غيرهم بكسرها في الموضعين. انظر: البدور الزاهرة (ص ٣٤٣).

# تخريجه:

لم أجده عند غير أبي يعلى.

وقد ذكره السيوطي في الدر (٦/ ٣٥٣)، وعزاه للبغوي، وابن مردويه، ولم أقف عليه.

# ٦٨ \_ سورة الضحى

القرشي الأعور، حدثتني (۱) أمي، عن أمها وكانت خادم رسول الله على القرشي الأعور، حدثتني (۱) أمي، عن أمها وكانت خادم رسول الله على رضي الله عنها قالت: إن جرواً (۲) دخل بيت النبي على المدخل تحت السرير فمات، فمكث رسول الله على أربعة أيام لا ينزل (۳) عليه الوحي. فقال على: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله على جبريل عليه الصلاة والسلام لا يأتيني. فما حدث في بيت نبي الله على فقالت رضي الله عنها: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم. قالت فأخذ رسول الله على نفسي: لو هيأت رسول الله على نفسي: لو هيأت البيت، وكنسته. فأهويت (۱) بالمكنسة تحت السرير، فإذا بشيء ثقيل، فلم البيت، وكنسته. فأهويت (۱) بالمكنسة تحت السرير، فإذا بشيء ثقيل، فلم

<sup>(</sup>١) في (مح): «حدثني»، وفي (عم) و (سد): «حدثتني»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) المجرو: بالكسر والفتح، والضم، وهو الصغير من الكلب، والأسد، والسباع، والمراد هنا الكلب الصغير. انظر: اللسان (١٤/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «لينزل»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «قال»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>o) في (عم) و (سد): «فأخذ ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في (مح): «فأهوت»، وفي (عم) و (سد): «فأهويت»، وهو الصحيح.

أزل أهيه (٧) حتى بدا لي الجرو ميتاً، فأخذته بيدي، فألقيته خلف الدار، فجاء النبيُّ ﷺ ترعد لحيته، وكان ﷺ إذا نزِّل عليه استبطنته الرِّعدة (٨). فقال ﷺ: يا خولة، دثريني، فأنزل اللَّهُ عز وجل (٩) عليه: ﴿وَالضُّحَىٰ إِنَّ وَاللَّهُ عَنْ وَجِل (٩) عليه: ﴿وَالضُّحَىٰ إِنَّ وَاللَّهُ عَنْ وَجِل (٩) عليه فقام ﷺ وَاللَّهُ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿فَتَرَضَىٰ ﴿١٠)، فقام ﷺ من نومه فوضعت له ماء، فتطهّر، ولبس برديه.

(٧) هكذا في جميع النسخ، ومعناه: أهيؤه.

(٨) الرِّعدة: النافض يكون من الفزع وغيره. انظر: اللسان (٣/ ١٧٩).

(٩) سورة الضحى: الآيتان ١ و ٥.

# ٣٧٨١ \_ درجته:

ضعيف لجهالة حفص. وفيه أم حفص لم أعرفها. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ ١٧٢ ب)، رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٤١): رواه الطبراني، وأم حفص لم أعرفها. اهـ.

## تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٩/٢٤: ٣٣٦)، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم به بنحوه.

ولم أجده عند غيره إلا ما تقدم عن أبى بكر.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٦١)، إلى ابن مردويه.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٩٣/٤). انظر: هامش الإصابة: وليس إسناد حديثها في ذلك مما يحتج به. اهـ. يقصد حديث خولة.

وهذا الحديث بهذا اللفظ مخالف لما ثبت في الصحيح، ولفظه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى النبي على فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿ وَٱلصُّحَىٰ ﴿ وَٱلصُّحَىٰ ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾، وفي لفظ: «أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال

المشركون: «قد ودع محمد، فأنزل الله. . الحديث.

أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن، باب كيف نزّل الوحي وأول ما نزل (٣/ ٣٣٧: ٩٩٠٠).

ومسلم في صحيحه: الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين (٤/ ٤٤٠: ١٠٣، ١٠٤ \_ نووي).

والترمذي في سننه: تفسير سورة «والضحي» (٥/١١٢: ٣٤٠٣).

والنسائي في تفسيره (٢/ ٥٣٢: ٧٠١).

كلهم من طريق الأسود بن قيس العبدي به .

وأخرجه غيرهم.

# ٦٩ ـ سورة إذا زلزلت

المحاق: أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي، أنا سفيان بن حسين، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء قال: بينما أبو بكر رضي الله عنه يتغدى مع رسول الله على إذ أنزلت هذه الآية: أبو بكر رضي الله عنه يتغدى مع رسول الله على إذ أنزلت هذه الآية: فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهَرُهُ فَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَهُ مَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَهُ عَمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَهُ عَمَلُ مِثْقَالُ فَلَ مَا أَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ فَلَ مَا أَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ الله كل ما أنه عملناه من سوء رأيناه. فقال على المرون مما تكرهون فذلك مما تجزون عملناه من سوء رأيناه. فقال على الآخرة.

[٢] أخرجه أحمد<sup>(٣)</sup> بمعناه في سؤاله<sup>(٤)</sup> عن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آَمَانِي ّآهَلِ ٱلْكِتَابِ ۗ (٥) من طريق أبي بكر ابن أبي زهير<sup>(٦)</sup>

سورة الزلزلة: الايتان ٧ ــ ٨.

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «كلما».

<sup>(</sup>٣) هو في المسند (١١/١)، ولفظه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آَمَانِيَ آَهَ لِي ٱلْكِتَابُ مَن يَمْمَلُ سُوّةًا يُجْزَبِهِ . ﴾ فكل سوء عملناه جزينا به. فقال رسول الله ﷺ: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك الأدواء. قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به المخرجة من أربع طرق.

<sup>(</sup>٤) في (سد): «سؤله».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) في (سد): «بن إبراهيم أبي زهير».

الثقفي، عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه.

[٣] وأخرج الترمذي (٧) بعضه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبى بكر رضى الله عنه.

وإسناده ضعيف، والطريق التي سقناها صحيحة، إن (٨) كان أبو أسماء سمع من أبى بكر رضى الله عنه.

(٧) هو في تفسير سورة النساء (٣١٤/٤: ٣١٤٠)، وسيأتي ذكره في التخريج. وهو حديث ضعيف.

(A) في جميع النسخ: «وإن كان»، والظاهر ما أثبت.

# ۳۷۸۲ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل، فأبو أسماء لم يحضر القصة. قال البوصيري (الإتحاف ٢/ق ١٧٢ ب)، رواه إسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة. وأحمد بن حنبل بإسناد صحيح إن كان أبو أسامة سمعه من أبي بكر. ورواه الترمذي مختصراً بسند ضعيف. اهـ.

# تخريجه:

الأثر مروى عن أبي بكر رضي الله عنه من سبع طرق:

١ \_ طريق أيوب، واختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:

(أ) عنه، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخرجه إسحاق كما تقدم.

ومن طريق يزيد أخرجه الحاكم في المستدرك، تفسير سورة الزلزلة (٢/ ٥٣٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قلت: مرسل.

> وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٨٠)، إلى عبد بن حميد، وابن مردويه. فتبقى هذه الطريق ضعيفة كما تقدم.

> > (ب) عنه، عن أبى قلابة، عن أنس، عن أبى بكر بنحوه.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٦/٣٠)، عن أبي الخطاب الحساني زياد بن

.....

يحيى. عن الهيثم بن الربيع، عن سماك بن عطية، عنه به بنحوه.

وابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٤٧٢)، عن أبيه، عن أبي الخطاب به بنحوه

. والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/ ٨٧: ٣٤١٨)، من طريق أبي الخطاب به بنحوه. وقال: لم يروه عن أيوب إلاَّ سماك، ولا عنه إلاَّ الهيثم. تفرد به زياد.

والبيهقي في الشعب، باب في الصبر على المصائب، فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات (٧/ ١٥١: ٩٨٠٨)، من طريق الهيثم به بنحوه.

وعزاه في الدر (٣٨٠/٦)، من طريق أنس إلى الحاكم في تاريخه، وابن مردويه.

وفيه الهيثم بن الربيع، قال عنه في التقريب (٢/ ٣٢٧: ١٧٥)، ضعيف.

(ج) عنه قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت.. وذكره بنحو اللفظ المتقدم. أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/٢٦٩)، عن يعقوب، عن ابن علية. عنه به.

ورجاله ثقات، إلا أن الظاهر أنه مرسل.

(د) عنه، قال: وجدنا في كتاب أبسي قلابة عن أبسي إدريس \_أي الخولاني \_ أن أبا بكر كان يأكل.. وذكره.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦٨/٣٠)، عن ابن بشار عنه به. وعزاه في الدر (٦/ ١٣٨٠)، إلى ابن مردويه، ورجاله ثقات إلاَّ أن فيه وجاده.

وكلهم ثقات. من اختلف عليه، والمختلفون.

ولذا لا أرى مانعاً من رواية الأوجه الأربعة عن أيوب، على أنها لا تخلو من ضعف. ٢ ــ طريق عبد الله بن عمرو، ولفظه: أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق قاعد متكىء حين أنزلت، فقال له رسول الله على: «لولا أنكم تخطئون يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة، فقال له رسول الله على: «لولا أنكم تخطئون

وتذنبون فيغفر الله لكم، لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم».

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٢٧٠)، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو باللفظ المتقدم.

وفيه يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر: صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٣٥١: ١٠٨)، فهو في درجة الحسن.

والبيهقي في الشعب، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/ ٢١٠ : ٣١٠٧)، من طريق ابن وهب به بنحوه.

وأخرجه الدولابي في الأسماء والكنى (٧/١)، ترجمة أبي بكر من طريق يحيى بن عبد الله به بنحوه.

وهو في درجة الحسن من هذه الطريق كما تقدم.

وعزاه في الدر (٦/ ٣٨٠)، إلى ابن أبي الدنيا في البكاء، والطبراني، وابن مردويه.

٣ - طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ﷺ وأبو بكر الصديق إذ نزلت عليه هذه الآية ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ﴾. فأمسك رسول الله ﷺ يده عن الطعام، ثم قال: «من عمل منكم ضراً يراه في الدنيا مصيبات عمل منكم شراً يراه في الدنيا مصيبات وأمراضاً، ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة».

ذكره السيوطي في الدر (٦/ ٣٨٠)، وعزاه لابن مردويه.

٤ \_ طريق عائشة عن أبى بكر رضى الله عنهما. قال: لما نزلت: ﴿ مَن يَعْمَلُ

سُوَّ الْمُحَرِّ بِهِ عَهِ ، قال أبو بكر يا رسول الله ، كل ما نعمل نؤاخذ به ؟

فقال: «يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارته..».

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٩٤/٥)، عن عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور الرمادي، قالا: ثنا يزيد بن حبان، عن عبد الملك بن الحسن الحارثي، عن محمد بن زيد بن قنفذ عنها به.

وعبد الملك بن الحسن قال عنه في التقريب (١٨/١): ١٣١٠٥)، لا بأس به. فهذه الطريق في مرتبة الحسن.

طريق مسلم عن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله ﷺ: ما أشد هذه الآية:
 مَن يَعْمَلُ سُوٓ المُحَايُحُةِ رَبِهِ عَلَى قال: يا أبا بكر، إن المصيبة في الدنيا جزاء».

أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٥)، عن أبي السائب، وسفيان بن وكيع، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عنه به بلفظه.

ومسلم هو ابن صبيح. والذي يظهر لي أن روايته عن أبي بكر مرسلة. انظر: جامع التحصيل (ص ١٨٨).

ا بي بكر بن أبي زهير. عن أبي بكر رضي الله عنه. وتقدم لفظه
 وهو في قول الله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُومًا يُجَرَّ بِهِـ. ﴾.

أخرجه أحمد في مسنده (١١/١).

وابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٤)، عن يونس.

والدولابي في الأسماء والكني (١/٧)، عن محمد بن منصور.

ثلاثتهم عن سفيان.

وأخرجه أحمد كذلك في مسنده (١١/١)، عن عبد الله بن نمير.

وعن يحيى بن عبيد، ووكيع.

وابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٤)، عن ابن وكيع، عن أبيه.

وكذا عن ابن وكيع، عن يحيى بن سعيد.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١/ ٨٣: ٩٥)، عن أبي خيثمة، عن يحيى بن سعيد.

والبيهقي في الشعب، باب في الصبر على المصائب، ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات (٧/ ١٥١: ٩٨٠٥)، من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده كذلك (٨٢/١: ٩٤)، عن القواريري، عن يحيى بن سعيد، ووكيع.

وكذا في (٨٢/١: ٩٣)، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يحيى، وعثمان بن علي.

وفي (١/ ٨٣)، عن محمد بن أبسى بكر، عن معتمر.

وأخرجه ابن جرير (٥/ ٢٩٤)، عن ابن حميد، عن حكام.

وعن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم.

وعن محمد بن عبيد المحاربي، عن أبي مالك الجنبي.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، الجنائز، باب ما جاء في الصبر (٢٤٩/٤: ٢٨٩٩)، عن عمران بن موسى بن مجاشع، عن وهب بن بقية، عن خالد.

كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عنه به بمثله.

فمداره على أبي بكر بن أبي زهير. قال عنه في التقريب (٣٩٦/٣: ٣٦)، مقبول.

وروايته عن أبي بكر مرسلة. انظر: جامع التحصيل (ص ٣٠٦: ٩٣٥). فهذه الطريق ضعيفة.

٧ – طريق عبد الله بن عمر، عن أبي بكر رضي الله عنهما، ولفظه: «كنت عند النبي ﷺ فأنزلت عليه هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءَا يُجْزَيِدٍ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ فقال رسول الله ﷺ: يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت عليّ. قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري اقتصاماً، فتمطأت يا رسول الله.

لها، فقال رسول الله ﷺ، ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءاً، وإنا لمجزيون بما عملنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «أما أنت يا أبو بكر، والمؤمنون، فتجزون في الدنيا حتى تلقوا الله، وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجتمع ذلك لهم. حتى يجزوا به يوم القيامة».

أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص ٣١: ٧)، عن روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن مولى ابن سباع، عن عبد الله بن عمرو به باللفظ المتقدم.

والترمذي في سننه، تفسير سورة النساء (٢١٤/٤: ٥٠٣٠)، عن يحيى بن موسى، وعبد بن حميد به بنحوه. وقال بعده: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر. وليس له إسناد صحيح أيضاً، وفي الباب عن عائشة. اهـ.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١/٤٤: ٢١)، عن أبي خيثمة، عن روح به بنحوه.

وهذه الطريق ضعيفة لأن موسى بن عبيدة ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٦: ١٤٨٣).

ومولى ابن سباع مجهول. انظر: التقريب (٢/ ٥٨٣: ١٥٢).

وأخرجه أحمد في مسنده (٦/١)، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن زياد الجصاص، عن على بن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر بنحوه مختصراً.

وفيه علي بن زيد ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٣٤٣: ٣٤٣).

وزياد الجصاص ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٢٦٧: ١٠٩).

ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٩٤: ١٨)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٩٤).

وعزاه في الدر (٢/ ٢٢٦)، إلى ابن المنذر.

فهذه سبع طرق منها الضعيف منجبر الضعف، ومنها الحسن.

فتترقى بمجموعها إلى مرتبة الحسن.

ولها شاهد صحيح ولفظه: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ـ حتى الشوكة يشاكها ـ إلا كفر الله بها من خطاياه».

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض ( ١٩٤٤)، عن أبي سعيد و (٥٦٤٠)، عن أبي سعيد و (٥٦٤٠)، عن أبي هريرة.

وأخرجه في باب شدة المرض (٧٤/٥ ٤/٢٤)، عن عبد الله.

وفي باب وضع اليد على المريض (٤/ ٢٧: ٥٥٦٠)، عنه. وكذا في باب ما رخص للمريض أن يقول (٤/ ٢٩: ٥٦٦٧) عنه.

وفي باب ما يقال للمريض (٦٦٦ ٤/٢٧) عنه.

وأخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (٥/٤٣٤)، (نووي) (٤٤)، عن عبدالله، و (٤٥: ٤٣٥)، عن عائشة، و (٥١)، عن أبي سعيد وأبي هريرة، و (٩٧٣)، عن أبي سعيد.

كلهم بنحو اللفظ المتقدم.

وهذا الشاهد يرقي حديث الباب إلى الصحيح.

# ٧٠ \_ سورة الماعون

۳۷۸۳ \_ قال الحارث: حدثنا داود بن المحبَّر، ثنا ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن أبي سلمة<sup>(۲)</sup>، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما<sup>(۳)</sup> قالا: خطبنا رسول الله ﷺ. . . فذكر حديثاً طويلاً جداً فيه: «ومن منع الماعون جاره إذا احتاج إليه منعه الله تعالى فضله يوم القيامة. ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه هلك آخر ما عليه، ولا يقبل له عذر».

لم أجده لغير الحارث.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «ابن عمر»، والذي يظهر لي أنه ابن عمرو.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «داود بن المحبر»، وشيخه، متهمان بالوضع.

<sup>(</sup>٣) في (عم): «عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم». وفي (سد): «عنهما».

٣٧٨٣ \_ درجته:

موضوع لحال ميسرة. لأنه كذاب.

تخريجه:

# ٧١ ــ بــاب فضل ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ وما بعدها . . إلى آخر القرآن

الحكم القديدي، ثنا أبي، عن إسماعيل ابن أبي خالد الرفاعي، عن الحكم القديدي، ثنا أبي، عن إسماعيل ابن أبي خالد الرفاعي، عن محمد بن جبير بن مطعم، أنه سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول. قال لي رسول الله على: «أتحب يا جبير إذا خرجت سفراً أن تكون من أمثل أصحابك هيئة، وأكثرهم زاداً؟ فقلت: نعم بأبي أنت وأمي. قال في فاقرأ هذه السور الخمس: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَاتَ ﴾، و ﴿قُلْ هُو ٱللّهُ أَكَدُ بِرَبِّ ٱلْفَالَقِ ﴾، و ﴿قُلْ اللّهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِ اللهِ عنه وَاحْتَم عَلَى سورة ببسم اللّهِ الرحمان الرحيم واختم قراءتك ببسم اللّه الرحمان الرحيم (٢). قال جبير رضي الله عنه: وكنت غنياً كثير المال، فكنت أخرج في سفر، فأكون من أبدًهم هيئة، وأقلَهم زاداً، فما زلت منذ علَّمنيهنَّ (٣) رسول الله عنه، وقرأت بهنَّ، أكون من أحسنهم هيئة، وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري.

<sup>(</sup>١) المسند: (٣/ ٤٥٨: ٧٣٨٧)، المقصد العلى (ق ١٥٣/أ)

<sup>(</sup>٢) قوله: «واختم. . . إلى . . . الرحيم»: ليس في (سد).

<sup>(</sup>٣) في (مح): «علمنهن»، وفي (عم) و (سد): «علمنيهن»، وهو الصحيح.

# ۳۷۸٤ \_ درجته:

فيه شيخ أبي يعلى وشيخه لم أجد لهما ترجمة. وقد ذكره البوصيري في الإتحاف في كتاب الحج (١/ق ١٥٤ أ)، وسكت عليه. وذكره الهيثمي في المجمع (١٣٦/١٠)، باب ما تحصل به البركة في الزاد. وقال: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم. اهـ.

# تخريجه:

لم أجده لغير أبي يعلى. وقد عزاه الهندي في الكنز (٦/ ٧١٢: ١٧٥٢٦)، إلى الضياء في المختارة.

الكوفة \_ هو فيهم \_ عن رجل من صحابة رسول الله على الله عنه، الكوفة \_ هو فيهم \_ عن رجل من صحابة رسول الله على الله عنه، قال: سمعتها من رسول الله على بضعاً بضعاً وعشرين مرة يقول: «نعم السورتان قرأتهما في الركعتين: الأحد الصمد، وقل يا أيها الكافرون.

.....

## ٥٨٧٨ \_ درجته:

فيه رجل من أهل الكوفة مبهم لم أستطع معرفته.

## تخريجه:

لم أجده عند غير مسدد.

لكن له أصل في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولفظه أنه ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

وهو في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر والحث عليهما (٣/٨٧: ٣٣ ــ نووي).

وله عدة ألفاظ متقاربة عند غير مسلم. وهذا يرقيه إلى الصحيح لغيره.

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «حدثني».

<sup>(</sup>٢) في (مح) و (عم): «بضع»، وفي (سد): «بضعاً»، وهو الصحيح.

٣٧٨٦ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا جبارة، ثنا الحجاج بن تميم، عن ميمون، قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باللَّهِ تبارك وتعالى.. تقرأون ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنِوْرُونَ ﴾ (٢) عند منامكم.

(١) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده.

(۲) المراد قراءة السورة لا الآية فقط.

## ٣٧٨٦ \_ درجته:

مرفوع ضعيف لحال جبارة، وحجاج بن تميم فهما ضعيفان. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٤ أ)، رواه أبو يعلى عن جبارة بن المغلس، وهو ضعيف. اهـ. وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٢٤)، باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه.

وقال: رواه الطبراني، وفيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف جداً. اهـ.

## تخريجه:

الحديث له خمس طرق:

١ \_ طريق ابن عباس المتقدمة.

أخرجها أبو يعلى كما تقدم. وعنه أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٩)، ترجمة حجاج.

كما أخرجها الطبراني في الكبير (١٢/١٢: ١٢٩٩٣).

وأبو نعيم في الحلية (٩٦/٤)، ترجمة ميمون بن مهران. وكلهم من طريق جبارة عن حجاج وهما ضعيفان.

٢ ـ طريق مهاجر الصائغ، عن رجل من الصحابة.

أخرجه أحمد في مسنده (٢٥/٤)، عن الأسود بن عامر، عن شريك، عنه نحوه.

لكن شريكاً مختلط، ولم تتبين رواية الأسود عنه متى هي؟ وقد توبع شريك،

فقد أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ٣٠٥: ٣٠٦)، عن مسدد، وعبد الأعلى بن حماد، عن أبى عوانة، عن مهاجر به بنحوه.

والدارمي في سننه (٢/ ٤٥٨)، عن أبي زيد سعيد بن الربيع، عن شعبة، عن أبي الحسن مهاجر به بنحوه.

وهو إسناد صحيح.

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٤٠٥)، إلى ابن زنجوية في ترغيبه، والبغوي.

٣ ـ طريق أبي إسحاق. وقد اختلف فيه في إسناده على خمسة أوجه:

(أ) عنه، عن أبي فروة، عن أبيه، أن رسول الله على قال له: «فمجيء ما جاء بك؟ قال: قلت جئت يا رسول الله لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي، قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٩/١٠)، كتاب الدعاء (ح ٩٣٥٣)، عن الفضل بن دكين، عن زهير.

والدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل قل يا أيها الكافرون (٢/ ٤٥٩). عن أبي نعيم، عن زهير. وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم (٥/ ٣٠٣: ٥٠٥٥)، عن النفيلي، عن زهير.

وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان، باب قراءة القرآن، ذكر الأمر بقراءة قل يا أيها الكافرون، ذكر العلة في ذلك (٢/ ٨١: ٧٨٧)، عن الصوفي، عن علي بن الجعد، عن زهير.

والحاكم في المستدرك. انظر: التفسير (٢/ ٥٣٨)، من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، وقال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وعنه أخرجه البيهقي في الشعب، فضائل السور، ذكر سورة قل يا أيها الكافرون (٢/ ٤٩٨: ٢٥٢٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، قراءة قل يا أيها الكافرون (٨٠١: ٤٦٨)، وفي التفسير (٢/ ٢٦٥: ٧٢٩)، عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، عن زهير.

وأحمد في مسنده (٥/ ٤٥٦)، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٩٠)، ونسبه لأحمد بغير هذا السند وقال: تفرد به أحمد. اهـ. وفيه نظر.

والترمذي في سننه: الدعوات، باب (٢٢) (٥/ ١٤٠: ٣٤٦٤)، عن موسى بن حزام، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل. وقال: وهذا أصح، وروى زهير هذا الحديث عن إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، عن النبي على نحوه. وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة.

وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قد رواه عبد الرحمان بن نوفل عن أبيه، عن النبي على المعدد الرحمان هو أخو فروة بن نوفل. اهـ.

والنسائي في عمل اليوم والليلة: (ص ٤٦٨: ٨٠٢)، عن يعقوب بن إبراهيم، عن شعيب، عن إسرائيل.

والحاكم في المستدرك، فضائل القرآن، فضائل سور وآي متفرقة (١/٥٦٥)، من طريق مالك بن إسماعيل عن إسرائيل. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الشعب، الموضع المتقدم (٢/ ٤٩٩: ٢٥٢١).

وابن حبان في صحيحه، الموضع المتقدم (١/ ٨١: ٧٨٦)، عن أبي عروبة بحران، عن محمد بن سلمة، عن أبي كبريمة، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم زيد بن أنيسة.

ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن فروة، عن أبيه بنحو اللفظ المتقدم.

وأبو إسحاق السبيعي، اختلط بآخره، وسمع زهير بن معاوية، وإسرائيل، منه بعد اختلاطه، وأما ابن أبي أنيسة، فلم تتميز روايته عنه.

(ب) عنه، عن فروة أنه أتى النبسي على فقال: يا رسول الله، علمني شيئاً أقوله

إذا أويت إلى فراشي، فقال: اقرأ: قل يا أيها الكافرون «فإنها براءة من الشرك».

أخرجه كذلك الترمذي في سننه: انظر: الدعوات (٥/ ١٤٠: ٣٤٦٣)، عن محمود بن غيلان، عن أبى داود، عن شعبة.

وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٥٢: ١٥٩٣)، عن عبد الواحد بن غياث، عن عبد العزيز بن مسلم.

وابن حبان في الثقات (٣/ ٣٣٠)، ترجمة فروة، عن أبـي يعلى به.

وابن الأثير في أسد الغابة (٣٥٩/٤)، عن أبي الفضل بن أبي الحسن، عن أبي يعلى به.

كلاهما عن أبي إسحاق به بنحو اللفظ المتقدم.

ورجاله ثقات. وسماع شعبة من أبي إسحاق كان قبل اختلاطه، لكنه مرسل، لأن فروة لا صحبة له كما في التقريب (٢/ ١٠٩: ٢٤).

(ج) عن أبي إسحاق، عن فروة الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: «اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك».

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة قراءة: قل يا أيها الكافرون عند النوم (ص ٤٦٩: ٤٦٩)، عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله، عن سفيان.

والبيهقي في الشعب، باب في تعظيم القرآن، ذكر سورة قل يا أيها الكافرون (٢/ ٢٩٨: ٢٥١٩)، من طريق سفيان. عنه به باللفظ المتقدم. لكن قال: أبو فروة، والصحيح فروة كما في التقريب (٢/ ٤٦٢: ٥).

ورجاله ثقات، وسفيان الثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط. لكنه مرسل أيضاً، لأن فروة لم يحضر القصة، كما هو ظاهر الحديث.

(د) عن أبي إسحاق، عن أبي فروة، عن ظئر رسول الله ﷺ، عنه ﷺ بنحو اللفظ المتقدم. والذي يظهر أن الظئر هو والد أبي فروة كما عند أحمد في مسنده (٥/ ٤٥٦).

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٤٦٨)، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد، عن سفيان، عنه به.

ورجاله ثقات إلاَّ مخلد بن يزيد فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (٢/ ٢٣٥: ٩٨٥)، وسفيان هو الثوري. وسنده متصل. فهو في درجة الحسن.

• \_ عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة مرفوعاً بنحوه.

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (ص ٤٦٧: ٨٠٠)، عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن سليمان، عن شريك.

والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٧: ٢١٩٥)، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عنه به بنحوه.

قال في المجمع (١٠/ ١٢٤): رواه الطبراني ورجاله وثقوا. اهـ.

لكن فيه شريك بن عبد الله. قال عنه في التقريب (١/ ٣٥١: ٦٤)، صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهد. ولم تتميز رواية سعيد، ومحمد عنه.

وأخرجه أحمد كما في تفسير ابن كثير (٤٩٠/٤)، لكن قال عن الحارث بن جبلة، وهو من طريق شريك أيضاً.

فهذه الأوجه الخمسة أرى ثبوتها كلها لأمور:

ا في الطريق الطريق الطريق الطريق الرابعة وهي الطريق الرابعة وهي والطريق الأولى واحدة كما يظهر.

لفروة رواية عن كل من أبيه، وجبلة بن الحارث، فلا مانع من رواية هذا الحدث عن كل منهما. ويمكن أن يكون الرجل الذي روى عنه في الطريق الثالثة أباه.

٣ ــ أنه وإن كان مدارها على أبي إسحاق، فهو ثقة، وإنما أتي من قبل اختلاطه، وقد اندفع هذا الضعف برواية من سمع منه قبل الاختلاط لهذا الحديث.

.....

فهذه الطريق إن شاء الله في درجة الحسن.

٤ \_ طريق عبد الرحمان بن نوفل عن أبيه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الدعاء (٢٤٩/١٠: ٩٣٥٥)، عن مروان بن معاوية، عن أبى مالك الأشجعي، عن عبد الرحمان، عن أبيه بنحوه.

ورجاله ثقات. وعبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي كما في تاريخ الثقات (ص ٣٠٠: ٩٨٧).

فالذي يظهر أنه صحيح إن شاء الله.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٤٠٥)، إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.

طريق أنس بن مالك رضى الله عنه، أنه على قال ذلك لمعاذ.

أخرجه البيهقي في الشعب، باب في تعظيم القرآن، فصل في فضائل السور، ذكر سورة قل يا أيها الكافرون (٢/ ٤٩٩: ٢٥٢٢)، عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد، عن محمد بن عبدالله الدينوري، عن سليمان بن داود، عن يزيد بن خالد، عن شيبان، عن قتادة، عن أنس. وقال: هو بهذا الإسناد منكر، وإنما يعرف بالإسناد الأول. اهر، أي: بإسناد فروة. وشيخ البيهقي وشيخ شيخه، لم أستطع معرفتهما.

وخلاصة القول أن الحديث في درجة الصحيح لغيره بشواهده، والله أعلم.

# ٧٧ ــ سورة إذا جاء نصر الله والفتح

سر الحباب، ثنا موسى بن عبيدة، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما موسى بن عبيدة، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هذه السورة نزلت على رسول الله على أوسط أيام التشريق بمنى (٢). وهو على في حجة الوداع: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ / حتى ختمها. فعرف رسول (٣) الله على أنه الوداع. الحديث.

وقد تقدم في باب حرمة مكة (٤).

[Y] وقال عبد (٥): حدثنا أبو بكر بطوله.

[۳] وقال أبو يعلى (7): حدثنا زهير  $_{\rm ag}$  هو ابن حرب  $_{\rm c}$  ثنا بهلول  $_{\rm c}$  هو ابن (7) مورق  $_{\rm c}$  ثنا موسى بن عبيدة، حدثني صدقة بن يسار، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بطوله.

<sup>(</sup>١) في (مح) و (عم): "يزيد"، وهو خطأ، وفي (سد) "زيد"، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) منى: بالكسر، وبنون. موضع معروف ينزله الحاج، ويرمي فيه الجمار، من الحرم، سمي
 بذلك لما يمنى فيه من الدماء، أي: يراق. انظر: مراصد الاطلاع (۳/ ۱۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) كلمة «رسول»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>٤) ذكره في هذا الباب من كتاب الحج، ولكن اقتصر على بعض أجزائه، ولم يذكر فيه هذا الجزء. وهو في الأصل (ل/ ٤٠ ب)، وأشار إلى سند عبد، وأبي يعلى إشارة فقط. وتقدم برقم (١١٣٤).

(٥) المنتخب (ص ۲۷۰: ۸۵۸).

(٦) لم أره في المسند المطبوع.

(٧) في (عم) و (سد): «بن».

(٨) في جميع النسخ: «مرزوق»، والصحيح: «مورق»، كما سيأتى في ترجمته.

۳۷۸۷ \_ درجته:

ضعيف لحال موسى بن عبيدة لأنه ضعيف.

#### تخريجه:

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار، كتاب الحج، باب الخطبة بمنى (٣٣/٢: ١١٤١)، من طريقين عن موسى بن عبيدة به بنحوه، وذكر فيه الخطبة بطولها، ثم قال الهيثمي في كشف الأستار: في الصحيح وغيره طرف منه. اهـ.

وقال في مجمع الزوائد (٢/ ٢٧١)، في باب الخطب في الحج: في الصحيح وغيره طرف منه، رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

ورواه البيهقي في الدلائل، باب ما جاء في نعي النبي ﷺ نفسه إلى الناس في حجة الوداع (٥/٤٤٧)، من طريق موسى بن عبيدة به، وذكر الحديث بطوله. ثم قال: كذا في هذه الرواية، ويذكر عن أبي سعيد ما يدل على أنها نزلت عام الفتح. اهـ.

وبهذا يبقى الأثر من هذه الطريق ضعيفاً. وقد ورد طرف من خطبته على في عدة مواضع من الصحيح، وليست فيه هذه الزيادة التي تتعلق بسورة النصر، فتبقى ضعيفة من هذه الطريق.

لكن لها شاهد عن ابن عباس، وإن لم يذكر فيه أنها نزلت في أيام التشريق.

أخرجه أحمد في مسنده (٣٤٤/١)، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: «لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي على أنه قد نعيت إليه نفسه».

وعاصم قال عنه في التقريب (١/٣٨٣: ٣)، صدوق له أوهام. اهـ. فالأثر في درجة الحسن.

وأخرجه أيضاً في (١/ ٣٥٦)، من الطريق نفسه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٣٣٤)، عن مهران، عن سفيان به بنحوه.

وله شاهد صحيح بلفظ آخر عن ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه، تفسير سورة إذا جاء نصر الله باب قوله: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ (٣/ ٣٣٢: ٤٩٧٠)، وأن عمر رضي الله عنه سأله عن هذه السورة فقال: هو أجل رسول الله على أعلمه له. فقال عمر: ما أعلم منها إلاً ما تقول.

وقد روي ذلك مرفوعاً إلى النبي على أخرجه أحمد في مسنده (٢١٧/١)، عن محمد بن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ قال رسول الله على: «نعيت إليَّ نفسي. كأني مقبوض في تلك السنة».

وفيه محمد بن فضيل قال عنه في التقريب (٢/ ٢٠٠: ٦٢٨)، صدوق عارف.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٢٣٤)، عن أبي كريب، وابن وكيع، عن ابن فضيل به بنحوه.

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٢١/ ٣٢٨: ١٩٩٠٣)، عن زكريا بن يحيى الساجي، عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿إِذَا جَاءَنَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ دعا رسول الله على فاطمة فقال: إنه قد نعيت إليّ نفسي. قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣)، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة، وفيه ضعف. اهه.

وهلال بن خباب: صدوق تغير بآخره. انظر: التقريب (٢/٣٢٣: ١٢٩).

وأخرجه أيضاً في الكبير (١١/ ٣٣٠: ١١٩٠٧)، وفي الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٢/ ٣٧٧: ١٢٢١)، عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن هلال به بنحوه.

ومن طريق هلال أيضاً أخرجه في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٢/ ٣٧٧: ١٢٢٢)، وأخرجه البيهقي في الدلائل، باب ما جاء في نعي النبي ﷺ نفسه (٧/ ١٦٧). والنسائي في تفسيره (٢/ ٥٦٦).

وعلى هذا فكون هذه السورة كانت مؤذنة بأجل رسول الله على وردت في أثر موقوف على ابن عمر، وابن عباس صحيح. وبأثر مرفوع إلى النبي على حسن. وأما كونها نزلت في أيام التشريق والنبي على يخطب بمنى، فلم يثبت إلا من طريق موسى. وهو ضعيف.

# ٧٣ ــ سورة تبت

ابن کثیر – عن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبِ وَتَبّ ﴾ (٢) أقبلت العوراء، أم جميل، قالت: لما نزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبِ وَتَبّ ﴾ (٢) أقبلت العوراء، أم جميل، بنت حرب، ولها ولولة (٣)، وفي يدها فهر (٤). وهي تقول: مذمماً أبينا – ودينه قلينا – وأمره عصينا (٥). ورسول الله على جالس في المسجد. ثم قرأ قرآناً. ومعه على أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، قد أقبلت، وأخاف (٢) أن تراك. فقال على وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلّذِينَ لَا اعتصم به، كما قال عز وجل: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلّذِينَ لَا عَنْ بَعْر رضي الله عنه، فقال: يا أب بكر إني أخبرت أن رضي الله عنه، ولم تر رسول الله على أبي بكر رضي الله عنه، ولم تر رسول الله على أبا بكر إني أخبرت أن

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ١٥٣: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) في (عم): «وتبب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة، وقيل: هي حكاية صوت النائحة، النهاية (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) الفهر: الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. انظر: النهاية (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) هذه الأبيات الثلاثة من منهوك الرجز. وهو على وزن: متفعلن فعولن.

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «أنا أخاف».

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: الآية ٤٥.

صاحبك هجاني. فقال رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك، قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أنى ابنة سيدها.

قال: وقال الوليد في حديثه، أو قاله غيره: فعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في مرطها ( $^{(A)}$ ) فقالت: تعس مذمم، فقالت أم حكيم  $^{(P)}$  بنت عبد المطلب  $^{(11)}$  إني لحصان فما أكلم، ثقاف  $^{(11)}$  فما أعلم وكلتانا من بني العم. ثم قريش بعد أعلم.

[۲] وقال أبو يعلى (۱٤): حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء رضى الله عنها بطوله.

(٨) المرط: الكساء يكون من صوف، وربما كان من خز أو غيره، جمعه مروط. انظر: النهاية
 (٨) ١٩/٤).

(٩) أم حكيم إحدى عماته ﷺ، تدعى البيضاء، ولم تسلم. المعارف لابن قتيبة (ص ٧٧)، مختصر سيرة ابن هشام للزعبى (ص ١٩).

(١١) في (عم) و (سد): «رضي الله عنها»، وليس ذلك في (مح)، وهو الصحيح.

(١٢) الثقاف: مؤنث ثقف وهو ثابت المعرفة بما يحتاج إليه. انظر: النهاية (١/ ٢١٦).

(۱۳) في (سد): «ثقات».

(12) مسند أسماء ليس في مسند أبي يعلى المطبوع.

#### ۳۷۸۸ \_ [۱] درجته:

ضعيف لوجود عنعنة أبى الزبير عن أسماء. وهو مدلس من الثالثة.

وقد ذكره البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٤ ب)، وقال: رواه الحميدي، وأبو يعلى، ومدار إسناديهما على إسحاق بن إبراهيم الهروي، ولم أقف على

..........

ترجمته، وباقي رواته ثقات. اهـ. وفيه أمور أولها أن مدار الإسناد ليس على إسحاق، بل رواه الحميدي، وإسحاق، عن ابن عيينة، وثانيها: ترجمته موجودة كما تقدم. وثالثها: قوله: باقي رواته ثقات لا يقتضي صحته.

الزبيري، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن الزبيري، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما (۲) قال: لما نزلت: ﴿تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾، جاءت امرأة أبي لهب (۳) إلى النبي ﷺ. ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة، وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت. قال (٤) ﷺ: «إنها لن تراني، فجاءت، فقالت: يا أبا بكر. إن صاحبك هجاني، قال رضي الله عنه: ما يقول الشعر، قال ﷺ: يا رسول الله يقول الشعر، قال : أنت عندي مصدق. وانصرفت، قلت: يا رسول الله يم ترك. قال ﷺ: ما زال ملك يسترني بجناحه».

<sup>(</sup>١) هذا سند أبى يعلى، وهو في المسند (٣/ ١٦: ٢٣٥٤)، المقصد العلى (ق ١٠٨ ب).

<sup>(</sup>٢) في (عم): «عنه».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وتب»: ليس في (عم).

<sup>(</sup>٤) في (سد): «فقال».

٣٧٨٩ \_ [١] درجته:

ضعيف، لأن سماع عبد السلام من عطاء كان بعد اختلاطه.

٣٧٨٩ \_ [٢] وقال البزار (١٠): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأحمد بن إسحاق، قالا: ثنا أبو أحمد، به.

.....

(۱) كشف الأستار، تفسير سورة تبت (٣/ ٢٨٣: ٢٢٩٤)، عن إبراهيم، عن أبي أحمد. قال: وهذا حسن الإسناد. ويدخل في مسند أبي بكر. و (٢٢٩٥)، عن إبراهيم، وأحمد عن أبي أحمد الزبيري.

# ٣٧٨٩ \_ [٢] درجته:

ضعيف لأن سماع عبد السلام من عطاء كان بعد اختلاطه.

وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٤ ب)، وقال: رواه البزار، وأبو يعلى، واللفظ له. وعنه ابن حبان في صحيحه. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٤٧)، رواه أبو يعلى والبزار، وقال البزار: إنه حسن الإسناد. قلت: ولكن فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. اهـ.

#### تخريجه:

الأثر مروى عن أسماء، عن ابن عباس كما تقدم.

أولاً: المروى عن أسماء له طريقان:

(أ) طريق الحميدي المتقدمة.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٤/٤٩٤).

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة الإسراء (٢/ ٣٦١)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ووافقه الذهبى: لكن فيه ما تقدم من الضعف.

والبيهقي في الدلائل، باب قوله تعالى: ﴿ وَلِذَا فَرَأْتَ ٱلْفُرِّءَانَ﴾ (٢/ ١٩٥).

ثلاثتهم من طريق الحميدي عن سفيان به بنحوه.

وفيه ما تقدم من عنعنة أبي الزبير.

(ب) طريق علي بن مسهر، عن سعيد بن كثير، عن أبيه، عن أسماء بنحوه. أخرجه البيهقي في الدلائل، باب قوله تعالى: ﴿ وَلِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (٢/ ١٩٦).

عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار، عن أبي حصين محمد بن الحسين، عن منجاب بن الحارث.

وعن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي الوليد الفقيه، عن إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، عن أبي إبراهيم الترجماني.

كلاهما عن على به بنحوه.

وفيه سعيد بن كثير: مقبول. انظر: التقريب (١/ ٣٠٤: ٢٤٥)، وأبوه مقبول كذلك. انظر: التقريب (٢/ ١٣٤: ٣٣).

فالطريقان عن أسماء ضعيفتان، ولكن ضعفهما منجبر.

ثانیاً: المروی عن ابن عباس: روي عن عطاء، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، واختلف علی عطاء في إسناده على وجهین.

(أ) روى موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان: باب المعجزات، ذكر ما ستر الله جل وعلا صفيه عن عين من قصده من المشركين بأذى (٨/ ١٥٢: ٧٤٧٧)، عن أبي يعلى بالإسناد المتقدم.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل، ذكر ما خصه الله به من العصمة وحماه من التدين بدين الجاهلية (١/١٩٤: ١٤١)، من طريق محمد بن منصور الطوسي به بنحوه.

وتقدم أنه ضعيف من أجل اختلاط عطاء. وعبد السلام ممن أخذ عنه بعد الاختلاط.

(ب) روي عن عطاء عن سعيد.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمداً على الله عن عطاء به بنحوه.

وأبو نعيم في الدلائل، ذكر ما خصه الله به من العصمة (١٩٣/١: ١٤٠)، من طريق ابن فضيل به بنحوه.

وابن فضيل: صدوق كما في التقريب (٢/ ٢٠٠: ٦٢٨)، وهو ممن أخذ عن عطاء بعد اختلاطه.

فالطريقان ضعيفان. والحمل والله أعلم على عطاء الذي اختلط بآخره.

ويمكن أن يرتقي الأثر المروي عن أسماء، وابن عباس بمجموع طرقه إلى الحسن، فضعف كل منهما منجبر.

# ٧٤ ــ سورة الإخــلاص(١)

• ٣٧٩٠ ـ قال الطيالسي<sup>(٢)</sup>: حدثنا محمد ابن أبي حميد، عن عمير مولى بني عدي، أنه سمع<sup>(٣)</sup> أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن قبل أن ينام؟ قيل: يا رسول اللّهِ. ومن يطيق ثلث القرآن قبل أن ينام؟ قال ﷺ: يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُهُ ، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ فكأنما قرأ ثلث القرآن.

#### ۳۷۹۰ \_ درجته:

مرفوع ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. وفيه عمير لم أجد له ترجمة.

وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٤ ت)، وقال: رواه الطيالسي عن محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف. اهـ.

#### تخريجه:

لم أجده بهذا اللفظ إلا عند الطيالسي.

والمعروف هو ما رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «باب سورة الإخلاص».

<sup>(</sup>۲) المسند: (ص ۲۲۵: ۲۶۷۹).

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «قال إنه سمع».

قل هو الله أحد (٣٠٤٤/٣: ٥٠١٥)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي على «الله الواحد الصمد ثلث القرآن».

العمد بن منيع: حدثنا الفضل بن دكين، ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن أبي بن كعب، أو رجل من الأنصار رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عليه: «من قرأ قل هو اللّه أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن».

(١) هذا الحديث ليس في (عم).

۳۷۹۱ \_ [۱] درحته:

مرفوع ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي.

(1) حدثنا عوسف بن عطیة الصفّار، عن هارون بن كعب كثیر، عن زید بن أسلم، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه عن أبیه بن كعب رضي الله عنهما ((1)) یرفعه قال: «من قرأ قل هو اللّه أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وكتب له حسنات بعدد من آمن ومن أشرك.

(١) هذا سند ابن منيع.

(٣) في (عم) و (سد): «عن أبى أمامة رضى الله عنه، عن أبسى بن كعب رضى الله عنه رفعه».

### ٣٧٩١ \_ [٢] درجته:

شديد الضعف لحال يوسف بن عطية. قال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٤ ب)، رواه أحمد بن منيع بأسانيد كلها ضعيفة. والنسائي في اليوم والليلة، وفي سنده محمد بن أبى ليلى، وهو ضعيف. اهـ.

### تخريجه:

الحديث مروي عن عبد الرحمان بن أبـي ليلى، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ \_ عنه، عن أبسى مرفوعاً.

أخرجه أحمد (١٤١/٥)، عن هشيم، عن حصين، عن هلال بن يساف. عنه به ولفظه: «من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن».

رجاله كلهم ثقات. وقد صرح هشيم بالإخبار في طريق أبي عبيد التالية.

حيث أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، فضل قل هو الله أحد (ص ١٤٣: ٤٦)، عن هشيم به بنحو اللفظ المتقدم.

والنسائي في اليوم والليلة، باب ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة (ص ٢٥٠: ٦٨٦)، عن هلال بن العلاء بن هلال، عن أبيه، عن هشيم به بنحو اللفظ المتقدم.

<sup>(</sup>٢) في (مح) و (سد): «ابن»، وفي (عم): «بن وهو الصحيح».

٢ \_ عنه، عن أبى موقوفاً.

أخرجه أبو عبيد في المكان المتقدم: (ص ١٤٤)، عن يزيد، عن زكريا، عن الشعبي، عنه به بنحو اللفظ السابق.

ورجاله كلهم ثقات.

وهذا الشطر أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن، فضل قل هو الله أحد (٣٤٣/٣: ٥٠١٣) و (٥٠١٤) و (٥٠١٥). وفي الأيمان والنذور (٢١٧/٤: ٣٧٨)، من حديث أبي سعيد الخدري بنحو اللفظ المتقدم.

ومسلم في صحيحه: صلاة المسافرين، فضل قراءة قل هو الله أحد (٢/ ٢٦١: ٢٥٣ \_ ٢٥٦)، من حديث أبلى هريرة.

كما أخرجه الترمذي في السنن، أبواب فضائل القرآن، ما جاء في سورة الإخلاص (٤/ ٢٤٠)، عن أبي أيوب. و (ح ٤٠٦٣)، عن أبي هريرة. فهذا الشطر صحيح. وأما قوله: «وكتب له حسنات بعدد من آمن ومن أشرك فلم أقف عليه إلا من طريق أحمد بن منيع المتقدمة، وسنده فيه رجل متروك.

٣٧٩٢ ـ وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون، أنا العلاء أبو محمد الثقفي، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. فذكر الحديث في قصة معاوية بن معاوية الليثي (١) رضي الله عنه، وصلاة النبي على بتبوك (٢) (٣).

.....

- (۱) معاوية الليثي: ذكره البخاري وغيره في الصحابة. توفي في حياته على انظر: في ترجمته: التاريخ الكبير (۳۲۹/۳)، المجرح والتعديل (۸/ ۳۷٦)، الإصابة (۲/ ۳۹۱).
- (٢) تبوك: بالفتح، ثم الضم: قرية بين وادي القرى والشام. أقام بها ﷺ ثلاثة أيام. وهي معروفة اليوم. انظر: مراصد الاطلاع (٢٥٣/١).
- (٣) لفظ الحديث كما أورده السيوطي في الدر (٢/ ٤١١)، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله على بتبوك، فطلعت الشمس ذات يوم بضياء وشعاع ونور لم نرها مثل ذلك فيما مضى، فجعل رسول الله على يعجب من ضيائها ونورها، إذ أتاه جبريل فسأل جبريل: ما للشمس طلعت لها نور وضياء وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ قال: ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه، قال: لم ذلك يا جبريل؟ قال: كان يكثر قل هو الله أحد، قائماً، وقاعداً وماشياً، وآناء الليل والنهار. استكثر منها فإنها نسبة ربكم، ومن قرأها خمسين مرة رفع الله له خمسين ألف درجة، وحط عنه خمسين ألف سيئة، وكتب له خمسين ألف حسنة، ومن زاد، زاد الله له، قال جبريل: فهل لك أن أقبض الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم، فصلى عليه.

### ٣٧٩٢ \_ درجته:

موضوع لحال العلاء أبي محمد الثقفي. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق الله الله المعلاء أبي محمد الثقفي، وابن الجوزي في الكبرى، وابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة. قال: ومدار أسانيدهم على العلاء أبي محمد الثقفي، ولم أقف على ترجمته. اهـ. وتقدم أنه كذاب. وقال الهيثمي في المجمع (٩/٣٧٨)، باب ما جاء في معاوية بن معاوية: رواه أبو يعلى، وفيه العلاء بن زيدل أبو محمد الثقفي، وهو متروك. اهـ. وهو تساهل.

وذكره العقيلي في ترجمة العلاء (٣٤ /٣)، وقال: والرواية في هذا فيها لين. وقال ابن حبان في ترجمته في المجروحين (١٨١/): حديث منكر، لم يتابع عليه، ولست أحفظ من أصحاب رسول الله ﷺ أحداً يقال له معاوية بن معاوية الليثي، وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة بطوله. اهد.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١٤)، بعد أن نقله عن البيهقي: وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة، والناس يسندون أمرها إلى العلاء بن زيد هذا، وقد تكلموا فيه. اهـ.

وقال ابن الجوزي في العلل (٢٩٨/١): هذا حديث لا يصح. اهد. ونقل كلام العقيلي.

### تخريجه:

الأثر مروي عن أنس، وعن أبي أمامة رضي الله عنهما:

أولاً: روي الأثر عن أنس من ثلاث طرق:

١ \_ طريق العلاء أبي محمد الثقفي، عن أنس.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢١٠/٤: ٢٥١). وابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٩١: ٢٧٤).

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، الصلاة على الميت الغائب بالنية (٣/ ٥٠).

وفي الشعب، باب تعليم القرآن، تخصيص سورة الإخلاص (٧/ ٥٠٥: ٢٥٥٤)، وفي الدلائل (٥/ ٢٤٥)، باب ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية والعقيلي في الضعفاء ترجمة العلاء (٣/ ٣٤٣). وابن عبد البر في الاستيعاب. ترجمة معاوية (٣/ ٣٩٣). وابن الجوزي في العلل (٢٩٨/١)، حديث في فضل معاوية (ح ٤٧٩). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٨٦ ب)، كلهم من طريق العلاء

أبي محمد الثقفي. وذكر الحافظ في الإصابة (٣/ ٤٣٦)، أن ابن سنجر في مسنده وابن الأعرابي، أخرجاه من طريق العلاء.

٢ \_ طريق عثمان بن الهيثم. واختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) روى عنه، عن محبوب بن هلال، عن عطاء بن أبى ميمونة، عن أنس.

أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٨٩: ٢٧٢)، عن الأشعث بن شبيب، عنه به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٩/١٩): ١٠٠٤٠) عن إبراهيم بن صالح الشيرازي، عنه به بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٤١): فيه محبوب بن هلال. قال الذهبي: لا يعرف، وحديثه منكر. اه.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ق ١٨٦ ب).

من طريق عثمان به بنحوه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل، الموضع السابق عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار، عن هشام بن علي، عنه به بنحوه. وفيه هشام بن علي، لم أجد له ترجمة، وعثمان بن الهيثم، تغير بآخره. انظر: التقريب (١٥/١: ١١٩) ومحبوب بن هلال قال عنه في لسان الميزان (٥/٢٣): لا يعرف، وحديثه منكر. ومقدار ما يرويه غير محفوظ.

كما أخرجه في السنن الموضع السابق، من طريق إسماعيل بن أبي إسحاق عنه به بنحوه.

وفيه أيضاً: إسماعيل قال عنه في اللسان (١/ ٤٣٩): قال الأزدي: ضعيف، منكر الحديث.

> وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٣٩٢)، من طريق محبوب. فهذه الطرق ضعيفة.

(ب) عنه، عن محمود بن عبد الله، عن عطاء، عن أنس.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/٠١: ٢١٠)، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عنه به بنحوه. ولم أستطع معرفة محمود بن عبد الله هذا. ولعله تصحيف سمع عن محبوب بن هلال.

ومحمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي. قال عنه في التقريب (٢/ ١٤١: ١٢): منكر الحديث. قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤١)، في إسناد أبي يعلى محمد بن إبراهيم بن العلاء، وهو ضعيف جداً. اهـ.

وقد ذكر الحافظ في الإصابة (٣/ ٤٣٦)، أن ابن منده، وسمويه في فوائده أخرجاه من طريق عطاء.

٣ ـ طريق يحيى بن أبى محمد عن أنس.

ذكرها الحافظ في الإصابة (٣/ ٤٣٧)، وعزاها لابن منده في الدلائل. ويحيى لـم أستطع معرفته. فطرق أنس الشلاث لـم يثبت منها شيء لكن ضعف الثانية منجبر.

ثانياً: طريق أبي أمامة:

روى من طريق نوح بن عمرو بن موسى، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أمامة.

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣٦: ٧٥٣٧).

وفي مسند الشاميين (٢/ ١٢: ٨٣١)، عن علي بن سعيد الرازي.

وعلى بن سعيد: صدوق. انظر: اللسان (٤/ ٢٦٥).

كما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٥٩: ١٨٠)، قراءة قل هو الله أحد في الطريق. عن عبد الملك بن محمود بن سميح.

وعبد الملك لم أجد له ترجمة.

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٣٩٤)، ترجمة معاوية، عن أحمد بن

فتح، وخلف بن قاسم، عن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، عن أحمد بن عمر بن يوسف.

وأحمد بن عمر وتلميذه لم أجد لهما ترجمة.

كما أخرجه الذهبي في الميزان (٤/ ٢٧٨)، عن محمد بن عبد السلام الحلبي، عن أحمد بن الدمشقي، عن زينب الشعرية، عن زاهر بن طاهر، عن محمد بن عبد الرحمان، عن أبي أحمد الحاكم، عن ابن جوصا. وقال: هذا حديث منكر. اهـ.

وزاهر بن طاهر: طعن في دينه، فكان يتساهل بالصلاة كما في السير (٢٠). ومحمد بن عبد السلام، وأحمد بن الدمشقى، لم أجد لهما ترجمة.

أربعتهم رووه عن نوح به بنحو حديث أنس.

فمدار الحديث على نوح عن بقية.

وبقية مدلس من الرابعة، وقد عنعن، فالحديث ضعيف بهذا مع ما مر في كل طريق.

وقد ذكر الهيثمي في المجمع (٣/ ٤١)، كلام ابن حبان الذي تقدم وهو في المجروحين ومفاده أن شيخاً سرق هذا الحديث من العلاء أبي محمد الثقفي. قال الهيثمي بعد أن جعله نوحاً: ليس هذا بضعيف في الحديث، وفيه بقية وهو مدلس، وليس فيه علة غير هذا. اهه.

لكن تقدم أن في كل طريق كلام، ومدارها على عنعنة بقية فيبقى الحديث ضعيفاً ولذا قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٣٩٥): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. اهـ.

لكن إذا نظرنا إلى ضعف هذه الطرق وجدنا ضعف أكثرها منجبراً. فإذا ما انضمت إلى طريق محبوب بن هلال ترقى المتن إلى درجة الحسن بهذا الشاهد.

ولذا قال الحافظ في اللسان، ترجمة محبوب (٥/ ٢٣): وحديثه علم من أعلام

النبوّة، وله طرق يقوي بعضها ببعض. اهـ.

على أنه قد روى مرسلاً. عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

أما طريق سعيد فأخرجها ابن الضريس في فضائل القرآن (ص ١٨٩: ٢٧٣).

من طريق علي بن زيد بن جدعان. وعلي: ضعيف كما في التقريب (٣٧/٢)، عن (٣٤٣). وأما طريق الحسن فأخرجها الطبراني في الكبير (١٩/ ٤٢٩: ١٠٠٤)، عن أحمد بن زهير التستري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن يونس بن محمد المعلم، عن صدقة بن أبي سهل، عن يونس، عن الحسن فذكره بمثله.

ورجاله ثقات إلا صدقة لم أجد له ترجمة. قال الهيثمي في المجمع (١/٤١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه صدقة بن أبي سهل لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اه.. وأخرجه البيهقي في الشعب (١/٩٠٥: ٣٥٥٣)، من طريق صدقة.

وعزاه الحافظ في الإصابة (٣/ ٤٣٧)، إلى البغوي، وابن منده من طريقه.

وهو مرسل كما ترى. وعموماً فضعفه منجبر. مما يؤثر في درجة الأثر.

ولذا قال البيهقي في الشعب (٥٠٩/٢): هذا مرسل، وقد رويناه في كتاب دلائل النبوة، وفي الجنائز من السنن من وجهين آخرين موصولين، وهذا المرسل شاهد لهما. اهـ.

فالخلاصة أن الأثر في درجة الحسن.

# ٧٥ \_ سورة المعوذتين

٣٧٩٣ \_ قال أحمد بن منيع: حدثنا يوسف بن عطية، ثنا هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من قرأ المعوذات فكأنما قرأ جميع ما أنزل الله تعالى على محمد على محمد على .

(١) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو صحيح.

٣٧٩٣ \_ درجته:

شديد الضعف لحال يوسف بن عطية وفيه هارون مجهول. ذكره البوصيري في الإتحاف (٢/ق ١٧٥ أ)، وقال: رواه أحمد منيع بسند ضعيف لجهالة هارون بن كثير، وضعف يوسف بن عطية. اهـ. وهو تساهل.

### تخريجه:

لم أجده عند غير أحمد بن منيع.

لكن ذكره الزمخشري في الكشاف (٤/ ٨٢٢) بلفظ: "من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى عليه: "قال الحافظ في تخريجه له: أخرجه الثعلبي، وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب، وقد مضى غير مرة أنها واهية، وأن الحديث المرفوع في ذلك موضوع. اهه.

٣٧٩٤ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا خليفة بن خياط، ثنا محمد بن عثمان، ثنا مغلس الخراساني، عن أيوب بن يزيد عن أبي رزين، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: إن النبي على قرأ في الصبح: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ / ، وقال (٢) رسول الله على: [١٤٥] «الفلق: جهنم» (٣).

(١) مسند عمرو بن عبسة لا يوجد في المطبوع.

(۲) في (عم) و (سد): «فقال».

(٣) في الفلق ستة أقوال:

١ ــ أنه الصبح: روي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والقرظى، وابن زيد واللغويين.

٢ \_ أنه الخلق. روي عن ابن عباس، والضحاك.

سجن في جهنم، روي عن ابن عباس أيضاً. وقال السدي ووهب: جب في جهنم، وقال
 ابن السائب: واد في جهنم.

شجرة في جهنم: قاله عبد الله بن عمرو.

٥ ــ أنه كل ما أنفلق عن شيء كالصبح، والحب، والنوى، قاله الحسن.

٦ \_ أنه اسم من أسماء جهنم. قاله عبد الله بن يزيد الحبلي.

واختار الأول ابن جرير، وابن كثير، والبخاري، وغيرهم.

انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٥١٠)، زاد المسير (٦/ ٢٧٣).

### ٣٧٩٤ \_ درجته:

ضعيف لجهالة محمد بن عثمان، وأيوب بن يزيد، وفيه مغلس الخراساني لم أجد له ترجمة. وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧٥ أ). وسكت عليه.

### تخريجه:

لم أجده لغير أبي يعلى، لكن عزاه السيوطي في الدر (٦/ ١٤١٨)، إلى ابن مردويه.

ولشطره الأول شاهد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه هو أنه ﷺ كان في سفر فصلى الفجر بهاتين السورتين.

روي عن معاوية بن صالح، وقد اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه:

١ - عنه عن العلاء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية عن عقبة.

أخرجه أحمد في مسنده (١٤٩/٤)، عن زيد بن الحباب، ومن طريقه هو وابن مهدي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٦٨: ٥٣٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الوتر (٢/ ١٥٢: ١٤٦٢)، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، والنسائي في سننه، كتاب الاستعاذة (٨/ ٢٥٢)، عن أحمد بن عمرو به.

زيد، وابن وهب كلاهما عنه به بنحوه.

وقد توبع العلاء على هذا الوجه كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده (٤/٤)، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن القاسم به بنحوه. ومن طريق الوليد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/٢٦٦: ٣٤٥)، به بنحوه. والنسائي في سننه الموضع المتقدم.

وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد: ثقة كما في التقريب (١/٥٠٠: ١١٥٣). وإذا ما انضمت هذه الطريق إلى سابقتها فهذا الوجه في درجة الصحيح لغيره.

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عقبة.

أخرجه النسائي في سننه، الموضع السابق، عن موسى بن حزام الترمذي، عن أبى أسامة، عن سفيان عنه به بنحوه.

ورجاله ثقات إلا معاوية فهو صدوق له أوهام. انظر: التقريب (٢/٢٥٩: ١٢٣٢)، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/٢٦٦: ٣٦٥)، والحاكم في المستدرك فضائل القرآن (١/٧٦٥)، كلاهما من طريق سفيان به بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وسكت الذهبى.

٣ \_ عنه عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عقبة.

أخرجه النسائي في سننه، الموضع المتقدم، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن عنه به بنحوه.

والحمل في هذه الاختلاف على معاوية. لأنه صدوق. له أوهام، وأما الرواة عنه فهم ثقات، لكن يترجح الوجه الأول للمتابعة المتقدمة.

كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب من كان يخفف القراءة في السفر (١/٣٦٦)، عن وكيع، عن هشام بن الغاز، عن سليمان بن موسى، عن عقبة بنحوه.

لكن فيه سليمان بن موسى، الأُمَوِيُّ قال عنه في التقريب: صدوق. فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل (١/ ٣٣١: ٥٠١).

لكن هذا الضعف منجبر، فيرتقى هذا الشطر إلى مرتبة الحسن.

وأما شطره الثاني وهو معنى الفلق. فله شواهد.

الأول: مروى عن عقبة، عزاه في الدر (٢/٤١٨)، إلى ابن مردويه.

والثاني: عن عبد الله بن عمرو، أخرجه الديلمي في الفردوس (٣/ ١٥٩: ٤٤٢٩)، من طريق محمد بن يحيى بن سلام، عن أبيه، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق، عن عبد الله، عن ابن محيريز، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: الفلق سجن في جهنم» ويحيى بن سلام ضعيف كما في لسان الميزان (٦/ ٣١٩).

والثالث: عن أبي هريرة. أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٣٤٩)، عن إسحاق بن وهب الواسطي، عن مسعود بن موسى بن سكان، عن نصر بن خزيمة الخراساني، عن شعيب بن صفوان، عن محمد بن كعب، عنه مرفوعاً. بلفظ: «جب في جهنم مغطى».

وشعیب بن صفوان: مقبول. انظر: التقریب (۸۱ تا ۱۸۳۰: ۸۱)، ومسعود بن موسی: V یعرف اللسان (۳۲/۳)، ونصر لم أجد من عدله أو جرحه. وقد ذكره ابن أبي حاتم ذكراً. انظر: الجرح والتعدیل (۸/ ۷۷۳)، فهو في حیز الانجبار.

الأزرق بن علي، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا المحلت بن إبراهيم، ثنا الصلت بن بهرام، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان عبد الله رضي الله عنه يحك المعوذتين من المصحف، ويقول: أمر رسول الله عليه أن يتعوذ بهما. ولم يكن عبد الله رضي الله عنه يقرؤهما (٢).

(١) هذا سند أبي يعلى. ولم أره في المطبوع من مسنده.

(٢) قال الإمام ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٩٩)، وهذا مشهور عند كثير من القرّاء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي على ولم يتواتر عنده، ثم رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك. ولله الحمد والمنة. اهـ.

### ٥٩٧٩ \_ درجته:

حسن لحال الأزرق، وحسان، فإنهما صدوقان.

وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ١٥٢)، وقال: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. اهـ.

وفيه تساهل.

### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٩: ٩١٥٢)، من طريق الأزرق به بنحوه.

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣/ ٨٦: ٢٣٠١)، التفسير من طريق حسان به بنحوه. وقال: وهذا لم يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي على أنه قرأ بهما في الصلاة، وأثبتنا في المصحف. اهـ.

كما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٢٩/٥)، عن محمد بن الحسين بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة بن معن، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بنحوه.

ورجاله ثقات كلهم. ما عدا محمد بن الحسين بن إشكاب فصدوق كما في

التقريب (100/1)، لكن تابعه أخوه علي كما عند الطبراني في الكبير (100/1)، عن الحسين بن إسحاق التستري عن علي بن الحسين بن إشكاب عن محمد به بنحوه.

وعلي قال عنه في التقريب (٢/ ٣٤: ٣١٩)، صدوق. وشيخ الطبراني ثقة. انظر: التقريب (١٤/ ٥٧).

فهذه الطريق في درجة الصحيح إن شاء الله بمجموع الطريقين.

كما أخرجه الطبراني (٢٦٨/٩: ٩١٤٨)، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق به بنحوه. ورجاله كلهم ثقات. فهاتان الطريقين الصحيحتين ترقيان أثر الباب إلى الصحيح.

وهو أيضاً برقم (٩١٤٩)، عن عثمان بن عمر الضبي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن شعبة، عن أبي إسحاق به بنحوه.

وعن محمد بن محمد التمار، عن محمد بن كثير، عن أبي إسحاق به بنحوه.

وبرقم (٩١٥١)، عن سعيد بن عبد الرحمن التستري، عن محمد بن موسى الحرشي، عن عبد الحميد بن الحسين، عن ابن عباس، عن أبي عبد الرحمن السلمى، عن ابن مسعود بنحوه.

والخلاصة أنه يترقى إلى الصحيح بمتابعاته.

وهو في المسند (٥/ ١٣٠)، بلفظ: قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر، فهذا يعني أن للحديث أصلاً صحيحاً.



# ٤٠ كتاب المناقب

# ١ \_ باب علامات النبوة

البير، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني محمد بن جعفر بن أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير وغيره رضي الله عنهم وصلت الحديث عن عروة ـ قال: أول ردة في العرب ردة مسيلمة بن حبيب الكذاب، صاحب اليمامة، والأسود بن كعب العنسي<sup>(۱)</sup> باليمن، في عهد رسول الله عليه، فقال رسول الله عليه: «إني رأيت في ذراعي سوارين من ذهب، فنفخت فيهما فطارا. فأولتها كذاب اليمامة، وكذاب صنعاء».

# \* فيه انقطاع.

(۱) واسم الأسود: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي، وعنس بطن من مذحج. وكان قد تنبأ في آخر حياة النبي هيء، ودانت له أكثر اليمن، ثم أظفر الله المسلمين عليه، وقتله فيروز الديلمي، وهو على فراشه. وانظر قصته كاملة في الكامل لابن الأثير (۲۷/۲۲).

# ٣٧٩٦ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. لأن عروة من التابعين. فهو كما قال الحافظ. وقال البوصيري: رواه إسحاق بسند فيه انقطاع. اهـ.

#### تخريجه:

لم أجده لعروة. لكنه في الصحيح من حديث أبي هريرة، وابن عباس.

إذ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٢/ ٥٣٤: ١٦٨). وفي المغازي، باب وفد بني حنيفة (٣/ ١٦٨: ٤٣٧٤). وفي التعبير، باب النفخ في المنام (٤/ ٣٠٨: ٣٠٨).

وأخرجه ابن ماجه في: أبواب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا (٣٦١/٣: ٣٦٩). وأخرجه البخاري عن ابن عباس في: المغازي، باب قصة الأسود العنسي (٣/٣٩: ٤٣٧٩)، وفي التعبير، باب إذا طار الشيء في المنام (٤/٣٠: ٣٠٧). فهذا يرقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.

سعد، حدثني أبي، عن جدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله على قبل سعد، حدثني أبي، عن جدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله على قبل أن يبنى المسجد يصلي إلى خشبة، فلما بني المسجد، بني له محراب، فتقدم إليه، فحنّت تلك الخشبة حنين البعير، فوضع رسول الله على يده عليها فسكنت.

(١) هذا سند إسحاق.

(٢) في هامش الأصل: «عبد المهيمن: قال البخاري: منكر الحديث».

(٣) في الأصل: «عياش»، بالمثناة والمعجمة، والصحيح ما أثبت.

# ٣٧٩٧ \_ درجته:

ضعيف لحال عبد المهيمن فهو ضعيف. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٧ أ). وقوله: قبل أن يبنى المسجد. فيه نكارة. وقوله: بنى له محراب كذلك.

### تخريجه:

أخرجه من هذه الطريق ابن سعد في الطبقات (٢٥١/١): ذكر منبره على عن يحيى بن محمد الجاري، عن عبد المهيمن به ولفظه «قطع للنبي على ثلاث درجات من طرفاء الغابة، وإن سهلا حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر.

وحديث حنين الجذع في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله بنحوه. فقد أخرجه الإمام البخاري: في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر (١/ ٢٩١: ٩١٨)، وفي البيوع، باب النجار (٢/ ٨٧: ٢٠٩٥). وفي المناقب: باب علامات النبوة (٢/ ٥٢٥: ٣٥٨٤). وليس فيه لفظة. قبل أن يبنى المسجد. ولا قوله: بنى المحراب.

وأخرجه الترمذي في سننه: الجمعة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر (١٨: ٥٠٣). عن ابن عمر وقال: وفي الباب عن أنس، وجابر، وسهل، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة. وفي المناقب (٥/ ٢٥٤: ٣٧٠٦)، عن أنس.

وأخرجه النسائي في سننه الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة (٣/ ١٠٢)، عن جابر.

وابن ماجه في سننه: الإقامة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر (٢٥٨/١: ١٤١٢)، عن أبي، و (ح ١٤١٣)، عن أنس، و (ح ١٤١٥)، عن جابر.

فحديث سهل ليس في الكتب الستة. وإنما هو من حديث غيره.

وقد ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ١٢٥)، طرق هذا الحديث ومن خرج كل طريق فذكر طريقه عن أبي، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وابن عباس، وابن عمر وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة.

قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء (١/ ٤٢٧)، فصل في قصة حنين الجذع: وهو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، فقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر، منهم أبي بن كعب، وجابر، وأنس، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وسهل بن سعد، وأبو سعيد، وبريدة، وأم سلمة، والمطلب بن أبي وداعة، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث. اهد. وذكر من رواه من التابعين عن الصحابة، ثم قال: فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة، ورواه من الصحابة من ذكرنا، وغيرهم من التابعين ضعفهم، إلى من لم نذكره، وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب. والله المثبت على الصواب. اهد.

٣٧٩٨ \_ وقال الحارث: حدثنا داود (١) بن المحبر، ثنا ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بن عمرو (٢)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: خطبنا رسول الله على خطبة قبل وفاته... فذكر الحديث.. وفيه: فقال: يا (٣) أيها الناس إنه كائن (٤) في هذه الأمة ثلاثون كذاباً. أولهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء.

(١) في هامش الأصل: «داود وشيخه متهمان بالوضع».

(۲) في جميع النسخ: «عمر»، والظاهر: «عمرو».

(٣) في (سد): «أيها الناس».

(٤) في الأصل؛ «كان»، وفي (عم) و (سد): «كائن»، وهو الصحيح.

۳۷۹۸ \_ درجته:

موضوع لحال ميسرة. لأنه كذاب.

### تخريجه:

لم أقف عليه عند غير الحارث، كما تقدم ذلك في الحديث رقم (٣٧٨٣)، فهو جزء من ذلك الحديث الموضوع. وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (٤/ ٣٢٤: ٣٢٤)، وفي المناقب، باب علامات النبوة (٢/ ٣٠٠: ٣٦٠) ولفظه: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله..» الحديث. دون ذكر مسيلمة والأسود. وهو عند مسلم كذلك في الفتن (٥/ ٢٩٠٩: ٩٠٠ نووي). والترمذي في الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون (٣/ ٣٣٨)، وابن ماجه في الفتن، باب ما يكون من الفتن (٢/ ٣٦٨). وليس عندهم ذكر مسيلمة والأسود.

(١) في (مح): «عنهما».

(٢) الفواتح جمع مفتاح، ومفتح، وهما في الأصل كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، فأخبر أنه أوتي مفاتيح الكلم، وهو ما يسر الله له من البلاغة، والفصاحة، والوصول إلى غوامض المعاني، وبدائع الحكم، ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت، النهاية (٣/ ٤٠٦).

والجوامع: أي إنه كان كثير المعنى، قليل الألفاظ، النهاية (١/ ٢٩٥).

والخواتم: جمع خاتم، و (ختم، وخاتم، وخاتام، وخيتام). وهو من الحلي، كأنه أول وهلة ختم به. فدخل بذلك في باب الطابع، ثم كثر استعماله بذلك، وإن استعمل الخاتم لغير الطبع. انظر: اللسان (١٢/ ١٦٣).

(٣) في (عم) و (سد): «فواتيح الكلم».

(٤) في (عم): «قلنا».

# ٣٧٩٩ \_ درجته:

ضعيف من أجل عنعنة هشيم وهو مدلس من الثالثة. وضعف عبد الرحمن. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٢٦٦/٨)، علامات النبوة، باب فيما أوتي من العلم. وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الرحمان بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف. اهـ. وهو إغفال لحال هشيم.

# تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما مر، وهو في المصنف (٢٩٤/١)، كتاب الصلوات، من كان يعلم التشهّد ويأمر به، بالإسناد نفسه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٦/ ٣٨٤: ٧٢٠٧)، عن إسحاق بن إبراهيم

الهروي، عن هشيم به بنحوه.

وعزاه في كنز العمال برقم (٣١٩٢٩)، إلى الطبراني.

والحديث في الصحيح لكن ليس فيه: فقلنا: علمنا. . إلخ.

أخرجه البخاري في: الجهاد، باب قول النبي ﷺ: نصرت بالرعب (٢/٣٥٣: ٢٩٧٧).

وفي التعبير، باب رؤيا الليل (٢٩٩/٤: ٢٩٩٨)، وباب المفاتيح في اليد (٧٠١٣: ٣٠٢/٤).

وفي الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: بعثت بجوامع الكلم (٢٥٨/٤: ٣٧٧)، ومسلم في: المساجد (٢/١٥٦: ٥، ٦، ٧، ٨ ــ نووي).

والترمذي: في السير، باب ما جاء في الغنيمة (٣/ ٥٥: ١٥٩٤). وقال: حسن صحيح.

والنسائي: في الجهاد، باب وجوب الجهاد (٦/٦).

كلهم عن أبي هريرة، وألفاظهم متقاربة.

وعليه تبقى هذه الزيادة ضعيفة.

السماعيل بن عبد الملك بن الصفيراء (١) عن أبي الزبير، عن جابر السماعيل بن عبد الملك بن الصفيراء (١) عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله على في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. فنزلنا بأرض فلاة. ليس فيها شجر ولا علم، فقال على يا جابر: انطلق، اجعل في الإداوة (٢) ماء، ثم انطلق بنا حتى لا نرى. قال رضي الله عنه: فإذا هو على بشجرتين بينهما أذرع. فقال لي: يا جابر، انطلق إلى هاتين الشجرتين فقل لهما: يأمركما رسول الله على تجتمعا، حتى أجلس خلفكما، فجاءتا، فجلس على خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما.

<sup>(</sup>١) في (عم) (سد): «ابن أبي الصفيراء»، وفي (مح): «الصفراء».

<sup>(</sup>٢) الإداوة: بالكسر، إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطحية، ونحوها، وجمعها أداوي. انظر: النهاية (١/٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (مح) كلمة غير مقروءة، وفي (عم) و (سد): «بفلاة».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «فوضعت»، والأقرب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في (عم): «عرضت المرأة».

وسرنا<sup>(۱)</sup>، ورسول الله على بيننا كأن<sup>(۱)</sup> على رؤوسنا الطير تظلنا. فإذا جَمَلٌ ناد<sup>(۱)</sup> فجاء حتى خر بين السماطين<sup>(۱)</sup> ساجداً، فوقف رسول الله على وقال للناس: من صاحب هذا الجمل<sup>(۱۱)</sup>، قال فتية من الأنصار رضي الله عنهم هو لنا يا رسول الله. قال على: فما شأنه؟ قالوا: <sup>(۱۱)</sup>: سنينا<sup>(۱۲)</sup> عليه عشرين سنة، فكان به شحيمة فأردنا أن ننحره ونقسمه بين غلماننا. قال رسول الله على: فتبيعونيه؟ قالوا: بل هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله قال الله على: «أما لا، فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله». قالوا: يا رسول الله: نحن أولى بالسجود لك من البهائم، فقال على: «لو كان ينبغي أن يسجد بشر لأحد، كان النساء لأزواجهن».

ورواه (١٥) الدارمي في مسنده (١٦) عن عبيد الله بطوله.

صفين. انظر: اللسان (٧/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (عم): «وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا».

<sup>(</sup>٧) في (عم): «كأنما».

<sup>(</sup>٨) ناد: من ند، أي: شرد وذهب على وجهه. انظر: النهاية (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٩) السماطين: أي الصفين من الرجال. سماط القوم: صفهم. ويقال: قام القوم سماطين: أي

<sup>(</sup>١٠) في (عم): «من صاحب الجمل».

<sup>(</sup>١١) في (مح): «قال».

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ: «أسنينا»، والصحيح «سنينا».

<sup>(</sup>١٣) سنينا: من سنيت الدابة وغيرها تسنى (إذا سقي عليها الماء). والمراد: كنا نستقي عليه الماء.

انظر: اللسان (١٤/٤٠٤).

<sup>(</sup>١٤) «رسول»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>۱۵) في (عم) و (سد): «رواه».

<sup>(</sup>١٦) السنن، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن (١/ ١٠).

وإسماعيل سيء الحفظ. وقد ذكر الدارقطني (١٧) أنه تفرد بهذا الحديث بطوله.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه (۱۸) منه في الطهارة: «كان ﷺ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» حسب.

(١٧) في الأفراد، (انظر الأطراف لابن طاهر ٢/ ٤٠١).

(١٨) هو عند أبي داود في الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١/ ١٤: ٢)، وعند ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (١/ ٣٤: ٣٤١).

# ۳۸۰۰ \_ درجته:

الحديث ضعيف لأمرين:

١ \_ إسماعيل ضعيف.

٢ \_ أبو الزبير مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

وقد ذكره البوصيري في الإتحاف (٣١/ق ٣٧ أ)، وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد، والدارمي، وقال: بلفظ واحد. وفيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، وهو سيء الحفظ، وقد ذكر الدارقطني أنه تفرد بهذا الحديث بطوله. ومن هذا الوجه رواه البيهقي مطولاً جداً، ورواه أبو داود، وابن ماجه مختصراً. اهـ. وقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (١٤١/٦)، وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات. اهـ. غير مسلم.

# تخريجه:

أخرجه الدارمي في السنن (١٠/١)، باب ما أكرم الله به نبيه على من إيمان الشجر والبهائم والجن.

وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٣٣٠: ١٠٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف، الفضائل (١١/٥): ٤٩٠)، كلاهما من طريق إسماعيل به بنحوه مطولاً.

كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٧/١)، كتاب الطهارة، باب من كره أن ترى عورته.

وابن ماجه في سننه: الطهارة، التباعد للبراز في الفضاء (١/ ٦٧: ٣٤١)، عن ابن أبي شيبة.

وأبو داود في سننه الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١٤/١: ٢)، والبغوي في شرح السنة (٣٧٤/١)، الطهارة، باب الاستتار عند قضاء الحاجة (١٨٥)، من طريق أبى داود.

والحاكم في المستدرك، الطهارة (١/ ١٤٠).

كلهم من طريق إسماعيل به وذكروا قصة التباعد للبراز فقط.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩٣/١)، باب التخلي عند الحاجة، من طريق إسماعيل به. وذكر التباعد وقصة الشجرتين.

وأبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٨١: ٢٨١)، من طريق إسماعيل به وذكر قصة الجمل فقط. وفيه ما مر من ضعف إسماعيل، وعنعنة أبي الزبير. وعليه فحديث جابر ضعيف، وله شواهد كالتالى:

۱ \_ ما یشهد لمتنه کله. روی ذلك عن ابن مسعود، وأسامة بن زید،
 ویعلی بن مرة، وغیلان بن سلمة.

فالمروي عن ابن مسعود أخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (٣/ ١٣٤)، كتاب علامات النبوة، باب انقياد الشجر له، عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، عن أبيه قال: حدثني أبي، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بنحوه. لكن ذكر فيه التباعد لقضاء الحاجة، وقصة الجمل، وقصة نبع الماء وفيه إبراهيم بن إسماعيل: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٢: ١٧١).

وأبوه إسماعيل: متروك. التقريب (١/ ٧٥: ٥٦٢).

وأما المروى عن أسامة بن زيد:

فأخرجه أبو يعلى في مسنده كما سيأتي في الحديث رقم (١٤٨)، عن محمد بن يزيد بن رفاعة، عن إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري،

.....

عن خارجة بن زيد، عن أسامة بنحوه لكن ذكر فيه قصة المرأة التي معها الصبي، وقصة الشجرتين. ولم يذكر قصة البعير.

وفیه معاویة بن یحیی الصدفی: ضعیف. انظر: التقریب (۲/ ۲۹۱: ۱۲٤٥). ومحمد بن یزید بن محمد بن رفاعة: ضعیف. انظر: التقریب (۲/۹۲): ۸۲۸).

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص ٣٩٣: ٢٩٨)، باب في ذكر ما روي في تسليم الأشجار وإطاعتهن له، وإقبالهن عليه ﷺ. من طريق محمد بن يزيد به بنحوه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٤)، باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدها جابر مع رسول الله ﷺ. من طريق معاوية الصدفي به بنحوه. وضعفه منجبر. فهو مع حديث جابر في درجة الحسن.

والمروى عن يعلى بن مرة:

أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٧٠)، عن عبد الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن يعلى بنحوه كله. وابن أبي شيبة في المصنف. انظر: كتاب الفضائل (٤٨٨/١١)، عن ابن نمير به بنحوه. ورجاله ثقات إلاً عبد الرحمن بن عبد العزيز فهو: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/ ٤٨٩: ١٠٢٥)، فهو في درجة الحسن.

وأخرجه أحمد أيضاً في (١٧٢/٤)، عن أبي سلمة الخزاعي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن حبيب بن أبي جبيرة، عن يعلى بن سيابة، بنحوه. وزاد قصة القبرين الذين يعذبان.

[يعلى بن مرة، وابن سيابة، واحد. كما في الإصابة (٣/ ٦٦٩)].

وعاصم: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (١/ ٣٨٣: ٣).

وحبيب بن أبي جبيرة. مجهول. انظر: تعجيل المنفعة (ص ٨٣).

وأخرجه كذلك في (١/٣/١)، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش،

عن حبيب بن أبى عمرة، عن المنهال، عن يعلى بنحوه.

وفيه المنهال قال عنه في التقريب: صدوق ربما وهم (٢/ ٢٢٨: ١٤٠٢).

فهذه الطريق في درجة الحسن.

كما أخرجه في المسند (١٧٣/١)، عن عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بنحوه.

وعبد الله بن حفص: مجهول. انظر: التقريب (١/ ٤٠٩).

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٨٣: ٢٨٣)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر به بنحوه.

وقد ذكر الهيثمي في المجمع حديث يعلى وذلك في (٩/٩)، وعزاه لأحمد وقال: أحمد رجاله رجال الصحيح. اه. وذكره مرة أخرى وقال: إسناده حسن. اه. فحديث يعلى في درجة الحسن.

وبهذا يكون شاهداً للحديث السابق الذي بلغ درجة الحسن لغيره، فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحاً.

وأما المروى عن غيلان بن سلمة:

فأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٧/١٤)، عن أبي منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم، عن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن الحسن، عن الغنيم بن جعفر الهاشمي، عن العباس بن الأثرم، عن حميد بن الربيع، عن معلى بن منصور الرازي، عن شبيب بن شيبة، عن بشر، عن غيلان كاملاً.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٨٣: ٢٨٥)، عن عمر بن الحسن الواسطي، عن جعفر بن أحمد بن سنان، عن أبي يحيى صاعقة، عن معلى بن منصور، عن شبيب به، وذكر قصة الصبى فقط.

وشبیب بن شیبة المنقري: صدوق یهم. انظر: التقریب (۱/۲٤٦: ۱۳). وبشر: صدوق یخطیء. انظر: التقریب (۱/۱۰۰: ۲۲). .....

فالخلاصة أن الحديث بشواهده في درجة الصحيح لغيره.

٢ \_ ما يشهد لبعض المتن. وهو كالتالي:

ما يشهد لقوله: كان لا يأتي البزار حتى يغيب. له شواهد: من حديث عبد الله بن عمر، والمغيرة، وعبد الرحمن بن أبي قراد، وأنس، وبلال بن الحارث، ويعلى بن مرة.

أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧/١)، عن وكيع، عن الأعمش عنه بنحوه. ورجاله ثقات لكن رواية الأعمش عن ابن عمر مرسلة.

وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد (٢٤٨/٤)، عن محمد بن عبيد.

وأبو داود في سننه (١٤/١)، الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١)، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد.

والترمذي في سننه (١٧/١)، باب ما جاء أن النبي على كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي. وقال: حسن صحيح.

والنسائي في سننه (١٨/١)، باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن علية.

وابن ماجه في سننه (٦٦/١)، الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (٣٣٧)، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن إسماعيل.

والدارمي في سننه، باب في الذهاب إلى الحاجة (١٦٩/١)، عن يعلى بن عبيد.

والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠)، كتاب الطهارة من طريق إسماعيل بن جعفر. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.

والبيهقي في الكبرى (٩٣/١)، باب التخلي عند الحاجة من طريق يزيد بن هارون.

سبعتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بنحوه.

ومحمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام. انظر: التقريب (١٩٦/٢: ٥٨٣)، فهو في درجة الحسن.

وقد أخرجه الدارمي في سننه أيضاً (١٦٩/١)، عن أبني نعيم، عن جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. فهو في درجة الصحة إن شاء الله.

وأما حديث عبد الرحمن بن أبـي قراد.

فأخرجه ابن أبسي شيبة في المصنف (١٠٦/١).

وابن ماجه في سننه (۱/٦٦: ٣٤٠)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار.

وأحمد في (٢٤٤/٤)، ومرة أخرى أيضاً عن محمد بن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن معين. وفي (٣/٤٤)، عن عفان.

والنسائي في سننه: الطهارة، الإِبعاد عند قضاء الحاجة (١٧/١)، عن عمرو بن علي.

سبعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، والحارث بن فضيل، عن عبد الرحمن بنحوه.

وأبو جعفر: صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٨٧: ٧٦٦)، وبقية رجاله ثقات.

وأما حديث أنس فأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٧/١)، باب الإبعاد لقضاء الحاجة (٢٣٨)، عن السري، عن عاصم، عن عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس. بنحوه.

لكن رواية الأعمش عن أنس مرسلة.

وأما حديث بلال بن الحارث فأخرجه ابن ماجه في السنن (١/ ٣٤٧: ٣٤٣)، عن

العباس بن عبد العظيم، عن عبد الله بن كثير بن جعفر، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث وذكر نحوه.

وعبد الله بن كثير قال عنه في التقريب (١/٤٤٢: ٥٥٨)، مقبول. وقد أشار الهيثمي في المجمع (٢٠٨/١)، إلى ضعفه.

وكثير: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ١٣٢: ١٧)، وأبوه: مقبول. انظر: التقريب (١/ ٤٣٧: ٥٠٦).

وأما حدیث یعلی بن مرة فأخرجه ابن ماجه أیضاً (٦٦/١: ٣٣٩)، عن یعقوب بن حمید، عن یحیی بن سلیم، عن ابن خثیم، عن یونس بن خباب، عن یعلی بنحوه.

وفيه يونس: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (٢/ ٣٨٤: ٤٧٦).

فحديثه في درجة الحسن.

وبذا يتبين أن هذه الجملة في درجة الصحيح بانضمام الطرق إلى بعضها.

وأما قصة الشجرتين فهي في صحيح مسلم من حديث جابر نفسه: كما في باب حديث جابر الطويل، وقصة أبى اليسر (٥/ ٨٥٩ ــ نووى).

وأما قصة الصبي وأمه فلها شاهد من حديث ابن عباس، ويعلى بن مرة:

فحديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٣٩/١)، عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكرها بنحو القصة المذكورة في الحديث.

وفرقد قال عنه في التقريب (١٠٨/٢: ١٦)، صدوق عابد، لكنه لين الحديث، كثير الخطأ. اهـ.

قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٥٩/٦)، وفرقد السبخي رجل صالح ولكنه سيء الحفظ، وقد روي عنه شعبة وغير واحد واحتمل حديثه، ولما رواه لههنا شاهد مما تقدم. اهـ.

وذكر أن البزار أخرجه من الطريق نفسها.

وحديث يعلى أخرجه أحمد أيضاً (١٧١/١)، عن وكيع، عن الأعمش، عن المنهال، عن يعلى بن مرة بنحوه، وفي (١٧٢/١)، بالسند والمتن نفسه، ورجاله ثقات كلهم.

فحديث ابن عباس، ويعلى يشهدان لقصة الصبي والمرأة في حديث الباب. وأما قصة البعير فلها شاهد من حديث عبد الله بن جعفر، وأنس، وابن عباس، وعائشة، وثعلبة بن أبى مالك، ويعلى بن مرة، وأبى هريرة، وغنيم بن أوس.

أما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه أبو داود في سننه: الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (٣/ ٥٠: ٢٥٤٩)، عن موسى بن إسماعيل، عن مهدي، عن ابن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، بنحوه، وفيه أنه على قال لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.

وهو عند مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب التستر عند البول (١/ ٦٤٠: ٥٠)، عن ٨٠ ــ نووي)، وفي الفضائل، فضائل عبد الله بن جعفر (٥/ ٢٩٠: ٧٠)، عن شيبان بن فروخ، عن مهدي به، دون ذكر قصة الجمل.

كما أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (١/ ٦٧: ٣٤٦)، من طريق مهدي، دون ذكر قصة الجمل، وأحمد في مسنده (١/ ٢٠٤)، بالسند والمتن مع ذكرها.

وأما حديث أنس فأخرجه أحمد في المسند (١٥٨/٣)، عن خلف بن خليفة، عن حفص، عن أنس وذكر نحو قصة الجمل السابقة.

وحفص بن أخى أنس: صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٨٩: ٤٧١).

وأخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (٣/ ١٥١: ٢٤٥٤)، باب أدب الحيوانات، وأبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٨٥: ٢٨٧).

كلاهما من طريق خلف بن خليفة به بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (٧/٩)، رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس وهو ثقة. اهـ.

وأما ابن عباس فروى حديثه الأجلح، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

(أ) عنه، عن ذيال بن حرملة عن ابن عباس:

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٥٥: ١٢٧٤٤)، عن بشر بن موسى، عن يزيد بن مهران، عن أبى بكر بن عياش، عنه به بنحوه.

قال في المجمع بعد أن عزاه للطبراني (٩/٤)، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف. اهـ.

(ب) عنه، عن ذيال، عن جابر:

أخرجه أحمد (٣١٠/٣)، عن مصعب بن سلام، عن أبيه، وأبو نعيم في الدلائل (٣١٠/٣)، من طريق أحمد.

وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل (١١/ ٤٧٣)، عن ابن نمير.

وأبو نعيم في الدلائل (١٥١/٣: ٢٤٥٣)، عن محمد بن المنتشر، عن الوليد بن القاسم. ثلاثتهم عن الأجلح به بنحوه.

والأظهر هو الوجه الثاني، لأن من رواه عن الأجلح في الوجه الثاني أوثق وأكثر ممن روى الوجه الأول عنه. والأجلح قال عنه في التقريب (١/ ٤٩: ٣٢٣)، صدوق شيعي. على أنه قد توبع، فقد رواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٥٠: ٢٤٥٢)، عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، عن الذيال، عن جابر بنحوه.

وإبراهيم: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٣: ١٧١)، والذيال لم أجد من عدله أو جرحه. مع أن ابن أبى حاتم ذكره في الجرح (٣/ ٤٥١).

وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر. فقد أخرجه الطبراني في الكبير

(١٢٠٠٣: ٣٥٦/١١)، عن العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أبي عون الزيادي، عن أبي عزة الدباغ، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.

وأبو يزيد المدني: مقبول. انظر: التقريب (٢/ ٤٩٠).

وأبو عون لم أجد له ترجمة.

قال الهيثمي في المجمع (٩/٥)، وفيه أبو عزة الدباغ، وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان. وبقية رجاله ثقات. اه. وفيه نظر، لأنه صدوق (اللسان 7.6).

وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد في المسند (٢٦/٦)، عن عبد الصمد وعفان، عن حماد، عن المعلى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة بنحوه، وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٣٤٣).

وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك، فأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٨٢: ٢٨٢)، عن أبي بكر بن خلاد، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن ابن الهاد، عنه بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. وأحمد بن إبراهيم بن ملحان وثقه الدارقطني كما في السير (٣٨٣/٢)، وحديث يعلى أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٣٨٣/٢)، عن مطلب بن زياد، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، عن حكيمه، عن يعلى بن مرة بنحوه.

وعمر بن عبد الله: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٥٩: ٤٦٨).

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو محمد الفقيه في الدلائل كما نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (١٣٧/٦)، عن أحمد بن حمدان، عن عمر بن محمد بن بجير، عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.

وكذا حديث غنيم بن أوس نقله عنه في (٦/ ١٤٢)، عن أبي على الفارسي،

عن أبي سعيد، عن عبد العزيز بن شهلان القواس، عن أبي عمرو عثمان بن خالد الراسبي، عن عبد الرحمن بن علي البصري، عن سلامة بن سعيد بن زياد بن أبي هند قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن غنيم بن أوس، وذكر نحوه لكن فيه زيادات. ولذا قال ابن كثير: هذا الحديث غريب جداً، لم أر أحداً من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا المصنف، وفيه غرابة ونكارة، في إسناده ومتنه. اهه.

وخلاصة القول أن الحديث الطويل، حديث جابر بشواهده في مرتبة الصحيح لغيره.

٣٨٠١ \_ وقال الحارث: حدثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة / عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بحِّ (١) الصدائي، [١٤٥] صاحب النبع عَلَيْ ، رضى الله عنه أنه قال: قيل للنبع عَلَيْ ان قومى كفروا، وأخبرت (٢) أنه جهَّز إليهم جيشاً، فأتيته، فقلت له: إن قومي على الإسلام. فقال على الكذاك؟ قلت: نعم (٣). قال: فاتَّبعته ليلتي إلى الصباح. فأذَّنت بالصلاة لما أصبحت، وأعطاني إناءً توضأت فيه، فجعل النبعُ عَلَيْ أصابعه في الإناء فانفجرت(٤) عيوناً، ثم قال(٥): من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ، فتوضأت، وصلَّيت، فأمرنى عليهم، وأعطاني صدقتهم، فقام رجل إلى النبئ علي فقال: إن فلاناً ظلمني. فقال النبيُّ عَلَيْهُ: لا خير في الإمرة (٦) لرجل مسلم. ثم جاء رجل فسأل (٧) صدقة، فقال رسول الله ﷺ: إن الصدقة صداع في الرأس، وحريق في البطن (^)، وداء. فأعطيته صحيفتي، صحيفة إمرتي وصدقتي، فقال ﷺ: ما شأنك؟ قلت كيف أقبلها، وقد سمعت منك ما سمعت؟ فقال ﷺ: هو ما سمعت.

<sup>(</sup>١) في (عم): "يزيح".

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «فأخبرت».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «قلت: قال: نعم».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «فانفجر».

<sup>(</sup>٥) في (سد): «قال».

<sup>(</sup>٦) في (سد): «الإمارة».

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «يسأل».

<sup>(</sup>A) في (عم): «الباطن».

#### ۳۸۰۱ \_ درجته:

حسن لحال ابن لهيعة. وقد ذكره البوصيري وقال: رواه ابن أبي شيبة، وأحمد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته، وضعف بعضهم. اهـ. وهو كلام فيه تعميم للحكم.

وقال الهيثمي في المجمع (٢٠٢/٥)، باب كراهة الولاية: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات. اهـ.

#### تخريجه:

الحديث مداره على زياد بن نعيم وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ \_ روي عنه، عن حبان بن بح الصدائي، وتقدم لفظه.

أخرجه الحارث كما مر. عن الحسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سواده.

وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٨/٤)، عن حسن به بنحوه وذكره بطوله.

والطبراني في الكبير (٤/ ٣٦)، من طريقه بنحوه.

وذكر الحافظ في الإصابة (١/٥٥٧)، أن الباوردي أخرجه من طريق عبد الله بن سليمان عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة.

وفيه عبد الله بن سليمان بن زرعة: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/ ٢٢١: ٣٥٩).

فهو في درجة الضعيف.

وعليه تكون الطريقان بمجموعهما في درجة الصحيح لغيره.

٢ \_ روي عنه، عن زياد بن الحارث الصدائي. بنحوه لكن زاد فيه قوله ﷺ
 لبلال: «من أذن فهو يقيم».

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٤٧٥)، أبواب الأذان، باب من أذن فهو يقيم: عن الثوري، بجزء يسير وهو قصة الأذان. ورجاله ثقات إلاَّ ما سيأتي من

الكلام في ابن زياد الإفريقي. والطبراني في الكبير (٥/٣٦: ٢٦٣٥) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق: بجزء يسير منه.

وأحمد في المسند (١٦٩/٤)، عن وكيع، عن سفيان الثوري. بجزء يسير منه كما عند عبد الرزاق.

وابن سعد في الطبقات (٣٢٦/١)، وفد صداء. عن محمد بن عمر، عن الثوري، وذكره كله.

والدارقطني في السنن، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة (٢/١٣٧: ٩)، من طريقه مختصراً.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٦٥)، ترجمة الحسن بن علي بن يونس. من طريقه. بجزء يسير.

والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٩٩)، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. من طريقه بجزء يسير.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (١/ ٤٧٠)، باب الأذان راكباً: عن يحيى بن العلاء بجزء يسير. والطبراني في الكبير (٥/ ٢١٤: ٥/٨٧)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الحارث أيضاً في مسنده كما سيأتي في آخر هذا الباب. بأطول من هذا السياق.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٢٦٢: ٥٢٨٥)، عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن أبي عبد الرحمن المقرىء. وذكره كاملاً. والفريابي في الدلائل (ص ٤٧: ٣٩)، عن محمد بن الجنيد، عن المقرىء.

والبيهقي في الدلائل (٤/ ١٢٥)، باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله ﷺ كان غير مرة، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء.

وفي الكبرى (١/ ٣٨١)، كتاب الصلوات، باب السنَّة في الأذان لصلاة الصبح

••••••

قبل طلوع الفجر. وذلك من طريقين عن عبد الله بن يزيد، كاملًا.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٩٣٥)، ترجمة عبد الرحمان بن زياد بن أنعم، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، والمزي في تهذيب الكمال (٩/ ٤٤٥)، ترجمة زياد بن الحارث. من طريق ابن يزيد. وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٦/١)، باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره. عن يعلى، وذكر الأذان فقط.

وابن ماجه في سننه: أبواب الأذان، باب السنَّة في الأذان (١/ ١٣٠: ٧٠٢)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يعلى.

والترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب ما جاء من أذن فهو يقيم (١/ ١٢٨: ١٢٨)، عن هناد، عن عبده ويعلى.

وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (١٦٩/٤)، عن محمد بن يزيد الواسطي، بجزء يسير.

وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره (١/ ٣٥٣: ٥١٤)، عن عبد الله بن عمر بن غانم. بجزء يسير ذكر فيه الأذان فقط. وفي الزكاة باب من يعطي من الصدقة (١/ ٢٨١: ١٦٣٠). وذكر فيه الصدقة وقال في حديث طويل.

وذكر ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٩٣٧)، أن البغوي أخرجه في معجم الصحابة عن عبد الرحمان بن صالح الأزدي، عن عيسى بن يونس. وأخرجه الفريابي في الدلائل (ص ٧٢: ٣٨)، عن الهيثم بن أيوب، عن عيسى بن يونس مختصراً. ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٤١٢)، باب فوران الماء من بين أصابعه على المسلم ال

تسعتهم عن الإفريقي، عن زياد بن نعيم، به بنحوه.

فمداره على عبد الرحمان بن زياد. وهو ضعيف انظر: التقريب (١/ ٤٨٠: ٩٣٨).

ولأجل هذا ضعفه الترمذي فقال في السنن (١/ ١٢٨): وحديث زياد إنما نعرفه

من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم. اه.

والمختلفون على زياد: من روى الوجه الأول ثقة، ومن روى الثاني ضعيف. ولذا أرى رجحان الأول.

وعلى كل حال فالقصة صحيحة. والظاهر أنها قصة واحدة، ولا تؤثر زيادة يسيرة في ضعفها من الوجه الثاني، على أن في الوجه الأول ما يشير إلى هذه الزيادة، وهو قوله، فأذنت بالصلاة لما أصبحت.

وبهذا لا أرى وجهاً لما ذكره الشيخ الألباني. من ضعف هذا الحديث مطلقاً. وكذا الإمام النووي في المجموع (٣/ ١٢١)، فإنه أشار إلى ضعفه. ولعل مقصودهما طريق عبد الرحمان بن زياد بن أنعم فقط. وهي ضعيفة كما تقدم. وقد أشار الترمذي إلى ضعفها، وأما ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٩٣٥)، فإنه قال بعد أن رواه من طريق الإفريقي: هذا حديث حسن، وقع لي عالياً. اهد. ولعله أراد الحسن المعنوي، أو أنه حسن حديث الإفريقي.

ولبعضه شاهد عن ابن عمر، وابن عباس:

فالمروي عن ابن عمر لفظه: أن النبي على كان في مسير، فلما حضرت الصلاة نزل القوم فانتمسوا بلالاً ليؤذن فلم يجدوه، فقام رجل من القوم فأذن. ثم إن بلالاً جاء بعد ذلك فأراد أن يؤذن. فقال له القوم: قد أذن الرجل فلبث القوم هنيهة، ثم إن بلالاً أراد أن يقيم فقال له نبي على: «مهلاً يا بلال فإنما يقيم من أذن».

أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٥ : ١٣٥٩). والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٩٩)، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٢٥٨ : ٨١١).

وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨١)، ترجمة سعيد بن راشد.

كلهم من طريق سعيد بن راشد السماك. وهو متروك كما في اللسان (٣٤/٣)، قال الهيثمي في المجمع (٦/٢)، باب من أذن فهو يقيم: رواه الطبراني في الكبير،

وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف. اهـ. بل متروك.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٠): والظاهر أن هذا المبهم هو الصدائي. وسعيد بن راشد هذا ضعيف. وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي، وابن حبان في الضعفاء. اهـ.

ونص كلام أبي حاتم في العلل (١/ ١٢٢): هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديث. اهـ.

وأخرجه الخطيب في تاريخه (٢٠/١٤)، من طريق عبدان بن محمد المروزي عن الهيثم بن خلف، عن الهيثم بن جميل، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «من أذن فهو يقيم».

عبدان لم أقف له على ترجمة. وقد قال الخطيب عقب إخراجه له: قال عبدان: دخلت مع أحمد بن السكري على هذا الشيخ فسأله عن هذا الحديث وسمعته منه واستغربه جداً. اهـ.

والهيثم بن جميل قال عنه في التقريب (٢/٣٢٦: ١٦١): ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك فتغير. اهـ.

فضعف هذه الطريق منجبر.

وأما المروي عن ابن عباس فلفظه: «من أذن فهو الذي يقيم».

أخرجه ابن عدي في الكامل (١٦٤/٦)، ترجمة محمد بن الفضل: عن عبد الله، عن إسحاق، محمد بن أبي السريّ، عن عيسى الفنجار، عن محمد بن الفضل، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء، عنه به.

وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: كذبوه. انظر: التقريب (٢/ ٢٠٠: ٦٢٦). ولكن تكفينا صحة الطريق السابقة.

# ۲ ــ بــاب جوده وكرمه ﷺ (۱)

 $^{(7)}$ : حدثنا زكريا، وإسحاق. قالا: ثنا هشيم، عن سيار، عن أبي هبيرة الأنصاري، عن جابر رضي الله عنه. فذكر حديث البعير  $^{(3)}$ . قال جابر رضي الله عنه: فلقيت رجلاً من اليهود فأخبرته بالذي كان، فجعل يتعجب، ويقول: أعطاك الثمن، ورد عليك البعير.

#### ٣٨٠٢ ــ درجته:

الحديث له إسنادان:

<sup>(</sup>١) في (مح): "صلعم"، وفي (عم) و (سد): "صلى الله عليه وسلم"، وهو الأولى.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٣٧٥: ١٩٦٠)، وليس فيه إسحاق.

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «عن أبي هريرة الأنصاري رضي الله عنه» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره، ومشهور أيضاً. انظر: صحيح البخاري: كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير (٢/٨٨: ٢٠٩٧).

١ \_ إنسناد زكريا وهو به شديد الضعف لأنه متروك.

٢ ــ إسناد إسحاق. وهو ضعيف لعنعنة هشيم، وهو مدلس من الثالثة.

وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٤ أ)، لإسحاق وأبي يعلى، وسكت عليه.

.....

#### تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣٠٣/٣)، عن هشيم به بنحوه.

وهو صحيح. فرجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث عن سيار.

وعليه فيترقى طريق إسحاق إلى مرتبة الصحة.

والحديث في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة الأخيرة. التي فيها سؤال اليهودي وتعجبه.

أخرجه البخاري في عدة مواضع:

في البيوع، باب شراء الدواب والحمير (٢/ ٨٨: ٢٠٩٧).

وفي الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢/ ٢٧٤: ٢٧١٨).

وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة (٢/ ٢٣٨: ٣٦٠٣ و ٢٦٠٤)، بجزء يسير فيه.

ومسلم في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٤/١١٤: ١٠٦، ١٠٧،).

وفي الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (٣/ ٢٥٢: ٥٦، ٥٥، ٥٥)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (٢/ ٣٦٣: ١٢٧١).

وفي المناقب، مناقب جابر بن عبد الله (٥/ ٣٥٤: ٣٩٤٢)، بجزء يسير منه.

والنسائي في البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (٧/ ٣٩٩)، كلهم عن جابر، من غير هذه الطريق، وبدون ذكر هذه الزيادة.

 $^{(1)}$  محمد بن إبراهيم العباداني، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن نوح بن ذكوان، عن أخيه أيوب  $^{(1)}$ ، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله  $^{(2)}$ : «ألا أخبركم عن الأجود؟ الله  $^{(7)}$  الأجود، وأنا أجود ولد آدم  $^{(2)}$ .

......

#### ٣٨٠٣ \_ درجته:

موضوع لحال العبَّاداني. وفيه سويد، ونوح، وأخوه أيوب. كلهم ضعفاء.

قال البوصيري (٣٤/٣ أ)، رواه أبو يعلى، وفي سنده نوح بن ذكوان، وهو ضعيف. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (١٧١/١)، باب فيمن نشر علماً، فيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك. اهـ.

وهو تساهل بعدم ذكر بقية الرجال الضعفاء في الإسناد. خصوصاً العباداني.

#### تخريجه:

أخرجه ابن حبان في المجروحين في موضعين:

الأول في ترجمة محمد بن إبراهيم الشامي (٣٠١/٢)، عن أبي يعلى به بنحوه.

والثاني: في ترجمة أيوب (١٦٨/١)، عن مكحول، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن سويد به. وهذا الثاني ضعيف. والأول موضوع.

وقد زاد في الموضعين في متنه: «وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل».

<sup>(</sup>۱) هذا سند أبي يعلى، وهو في المسند (۳/ ۱۸۹: ۲۷۸۲)، وفيه زيادة على هذا: وأجودهم من بعدي رجل علم علماً فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل. وفي المقصد العلمي (۱۱۵ ب).

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): «عن أخيه أيوب»، وهو الصحيح، وفي (مح): «عن أخيه، عن أيوب».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «عن الأجود الأجود الأجود».

## ٣ \_ باب إنصافه من نفسه ﷺ

٣٨٠٤ ـ قال عبد (١): حدثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رجل من المهاجرين ضعيفاً، وكانت له حاجة إلى النبي على فأراد أن يلقاه على خلاء فيبدي له حاجته، وكان رسول الله على عسكراً بالبطحاء (٢)، وكان يجيء من الليل فيطوف بالبيت، حتى إذا كان في وجه الفجر رجع فصلى بأصحابه صلاة الغداة.

قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح، فلما استوى على ماحلته عرض له الرجل، فأخذ بخطام ناقته فقال: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقال على: إنك ستدرك حاجتك. فأبى (٣)، فلما خشي أن يحبسه خفقه (١) بالسوط خفقة، ثم مضى، فصلى بهم صلاة الغداة.

<sup>(</sup>١) المنتخب (٢٩٦: ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) البطحاء: الحصى الصغار، وبطحاء الوادي: حصاه اللين في بطن المسيل، والمراد مسيل وادي مكة. النهاية (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فأبى»، وفي (مح) و (سد): «فأبا».

<sup>(</sup>٤) أي ضربه بالدرة. النهاية (٢/٥٦).

فلما انفتل أقبل على القوم، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه حدث أمر، فاجتمع القوم حوله، فقال (٢) على: «أين الذي خفقت آنفاً؟ فأعادها، إن كان في القوم فليقم، قال: فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله ثم برسوله، وجعل رسول (٧) الله على يقول: أدنه، أدنه، حتى دنا (٨) منه. فجلس رسول الله على بين يديه، وناوله السوط. فقال: خذ بمجلدك فما فاقتص. فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه. قال على (١١): خذ بمجلدك فما بأس عليك. قال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه. قال على الا الا أن تعفو (١١) أن تعفو قال: فألقى السوط وقال: قد عفوت يا رسول الله.

فقام أبو ذر (۱۳). فقال: يا رسول الله تذكر ليلة العقبة، كنت أسوقُ بك، وكنتَ نائماً، وكنتُ إذا أبطأتْ. وإذا أخذتُ بخطامها أعَرَضَتْ، فخفقتُك خفقة بالسوط، فقلت: قد أتاك القوم. فقلت: لا بأس عليك.

خذ يا رسول الله فاقتص. قال ﷺ: قد عفوت. قال: اقتص. فإنه

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «فلما انتفل ﷺ أقبل».

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فاجتمع القوم ﷺ فقال».

<sup>(</sup>٧) في (سد): «وجعل الرجل»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۸) في (عم): «دنی»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) المجلد: جمعه مجالد. وهي خرق تمسكها النوائح إذا نحن بأيديهن. اللسان (٣/ ١٢٥)، والمراد هنا أداة المجلد.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ﴿ عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ . والذي فيهما: ﴿ خَذْ بِمَجَلَدُكُ لَا بِأُسْ عَلَيْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في (عم): ﴿لا. إلَّا أَن تَعَفُو﴾.

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ: «تعفوا».

<sup>(</sup>١٣) في جميع النسخ: «أسود»، والصحيح ما أثبت كما في المنتخب والمجردة.

أحب إليّ. فجلده رسول الله ﷺ قال: فلقد رأيته يتضور (١٤) منها، ثم قال ﷺ: أيها (١٥) الناس: اتقوا الله تعالى، فوالله لا يظلم مؤمن مؤمناً إلا انتقم الله تعالى له منه يوم القيامة.

(١٤) التضور: التلوي، والصياح، من وجع الضرب أو الجوع. اللسان (٤/٤٩٤).

(١٥) في (عم): «ثم قال: يا أيها الناس»، وفي (سد): «ثم قال: أيها الناس».

#### ۲۸۰۶ \_ درجته:

شديد الضعف لحال أبي هارون العبدي لأنه متروك. وقد أورده البوصيري وقال: فيه أبو هارون العبدي، وهو ضعيف، لكن له شواهد. اهـ. وهو تساهل.

#### تخريجه:

لم أجده عند غير عبد بن حميد. وذلك بطوله.

وقَودُه ﷺ من نفسه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد قال: بينما رسول الله ﷺ يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه، فجرح بوجهه. فقال رسول الله ﷺ: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول الله.

أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب القود من الضربة (٤/٣٧٣: ٣٥٣٥)، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد باللفظ المتقدم.

وفيه عبيدة بن مسافع: مقبول. انظر: التقريب (١/٥٤٧: ١٥٩٩).

وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، القسامة، باب القود في الطعنة (٨/ ٣٢)، من طريقين، عن بكير به بنحوه.

وأما قوله ﷺ: اتقوا الله تعالى، فوالله. إلخ، أصله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٥/٤٤): (٦٠)، وهو عند الترمذي في أبواب القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (٤/٣): (٢٥٣)، وعليه فأصل هذه الجملة في الصحيح.

# ٤ ـ باب بركة دعائه ﷺ (١)

(١٥٩) فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في مسح بطنه فما اشتكاه (٢) بعد (٣).

(١٦٠) وحديث أنس رضي الله عنه في باب الخطبة، من كتاب النكاح (٤).

مر، حدثني رجل من بني سلامان بن سعد، عن أمه قالت (٥): إن خالها عمر، حدثني رجل من بني سلامان بن سعد، عن أمه قالت (٦): إن خالها حبيب بن فويك (٦) حدثها: إن أباه خرج به إلى النبي ﷺ وعيناه مبيضتان،

<sup>(</sup>۱) في (عم) و (سد): «باب بركة دعائه ويده وريقه صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>۲) في (سد): «شكاه».

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٢٤٨٧)، كتاب الطب، باب العين، وفي الأصل في (٨٤/ ب).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢٤٧٤)، كتاب الطب، باب فضل العبادة، وفي الأصل في (٨٤/أ)، وليس في كتاب النكاح كما ذكر الحافظ.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «قال»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فويك»، وفي (مح): «فورك»، وهو خطأ.

لا يبصر بهما شيئاً. فسأله ما أصابك؟ قال: كنت أمرن (٧٠ جملاً لي فوضعت رجلي على بيضة حية (٨) فأصبت فنفث النبي على بيضة عينيه فأبصر. قال: فرأيته يدخل الخيط في الإبرة. وإنه لابن ثمانين. وإن عينيه لمبيضتان (٩).

......

#### ٥٠٠٥ \_ درجته:

فيه مبهمان لم أستطع معرفتهما وهما رجل من بني سلامان وأمه. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٨ أ)، أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٠١)، باب في رده البصر على: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.

### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل (١١/ ١٥٠: ١١٨٥٠)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٥: ٣٥٤٦)، من طريقين.

وأبو نعيم في الدلائل، باب ما أوتي عيسى عليه السلام (٢/٦١٤: ٥٥٦)، وباب دعائه برد بصر أعمى (٢/٤٦: ٣٩٧).

والبيهقي في الدلائل، (١٧٣/٦)، باب ما جاء في نفثه في عينين كانتا مبيضتين لا يبصر صاحبهما بهما حتى أبصر.

كلهم من طريق محمد بن بشر به بمثله.

وعزاه السيوطي في الخصائص (٢/ ٢٨٧)، إلى ابن السكن، والبغوي.

<sup>(</sup>٧) التمرين: أن يحفى الدابة، فيرق حافره فتدهنه بدهن أو تطليه بأخثاء البقر وهي حارة أو أنه التمرين أي التليين والترويض. انظر: اللسان (١٣/٤٠٤)، والمراد هنا هو الثاني، لأن الجمل لا حافر له.

<sup>(</sup>٨) في (عم): «على بيض. . . بياض»، وفي (سد): «على بيض».

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل، وفي (عم) و (سد): «تبضان».

وله شاهد من حديث سهل بن سعد وهو أنه ﷺ أعطى علياً الراية يوم خيبر وبصق في عينيه فبرئتا بإذن الله من الرمد.

أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (٣/ ١٣٧: ٢٦٠).

وفي الجهاد، باب فضل من أسلم على يديه رجل (٢/ ٣٦١: ٣٠٠٩).

وفي فضائل الصحابة باب مناقب على (٣/ ٢١: ٣٧٠١).

ومسلم في صحيحه الفضائل، فضائل علي رضي الله عنه (٥/ ٢٦٨: ٣٢ \_ ٣٤، ٣٥، ٣٦).

والترمذي في سننه: المناقب (٥/ ٣٠١: ٣٨٠٨)، وغيرهم.

وعليه فمتن حديث الباب في درجة الصحيح لغيره.

٣٨٠٦ \_ وقال عبد(١): حدثنا عمر بن سعد الحفري، عن بدر بن عثمان، عن عبيد الله / بن مروان، ثنا أبو عائشة، عن ابن عمر رضي الله [١٤٦] عنهما(٢): قال: خرج رسول الله على ذات غداة. فقال: رأيت قبل صلاة الفجر كأنما أعطيت المقاليد والموازين. فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي (٣) يوزن بها. وضعت (٤) في إحدى الكفتين، ووضعت أمتى في الأخرى، فوزنت فرجحتهم. فجيء (٥) بأبى بكر رضى الله عنه فوزن فوزنهم، ثم جيء بعمر رضي الله عنه فوزن فوزنهم، ثم جيء بعثمان رضى الله عنه فوزن فوزنهم، ثم استيقظت فرفعت.

(١) المنتخب (ص ٢٦٧: ٨٥٠).

(۲) في (مح): «عنه»، وفي (عم) و (سد): «عنهما».

(٣) في (عم) و (سد): «الذي».

(٤) في (عم) و (سد): «فوضعت».

(٥) في (عم) و (سد): «ثم جيء».

٣٨٠٦ \_ درجته:

فيه عبيد الله بن مروان وأبو عائشة لم أجد من جرحهما أو عدلهما. سوى ذكر ابن حبان لعبيد الله في الثقات. وقول البوصيري: هذا إسناد صحيح. اهـ. فيه تساهل. ومثله قول الهيثمي في المجمع (٦١/٩)، باب فيما ورد في فضل أبـي بكر وعمر: رجاله ثقات. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (١٧/١٢)، فضائل أبي بكر (١٢٠٠٨)، وأخرجه أحمد في مسنده (٧٦/٢)، كلاهما عن عمر بن سعد الحفري به بنحوه،

وعبد الله بن أحمد في زيادات فضائل الصحابة (٢٠٦/١)، عن أبي معمر، عن الحفري به بنحوه.

وعزاه في المجمع (٩/ ٦٢) إلى الطبراني. ولم أجده في المطبوع. 70.0 70.0 وقال أبو يعلى (1): حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن عبد الرحيم بن (1) الحارث بن عبيدة، عن جده قال: أصيبت (1) عين أبي ذر رضي الله عنه يوم أحد، فبزق فيها النبي على فكانت أصح عينيه.

(۱) المسند (۲/۲۱۲: ۱۰٤۷)، المقصد العلى (ق ۱۱٦ ب).

(٣) في (سد): «لما أصيبت».

٣٨٠٧ \_ درجته:

شديد الضعف لحال عبد العزيز فهو متروك. وفيه من لم أعرفه عبد الرحيم بن الحارث: لم أجد له ترجمة إلا أن يكون عبد الرحمن بن الحارث فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧٣/٧)، وجده: لم أستطع معرفته. ولعله عبيد بن أبي عبيدة كما في التاريخ الكبير (٥/٤٥٣)، وقد سكت عليه البوصيريَّ في الإتحاف (٣/ق ٣٩أ)، وذكره في المجمع (٨/٢٠١)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٣٩٠)، ترجمة قتادة بن النعمان من طريق أبي يعلى به بنحوه. لكن قال فيه: أصيبت عين أبي يوم أحد. . . الحديث. والظاهر أنه الصحيح.

إذ له شاهد من حديث قتادة بن النعمان أنه ﷺ، رد عينه بعد أن أصيبت وسالت على خده. وهو مروى عن عاصم بن عمر بن قتادة. واختلف عليه في إسناده ومتنه على أوجه وهي:

<sup>(</sup>٢) في (مح) و (سد): «بن»، وفي (عم): «ابن»، وهو في المسند: عبد الرحمن بن الحارث، وفي جميع النسخ: «عبد الرحيم».

ا حروي عنه، عن أبيه عمر، عن أبيه قتادة بن النعمان، بنحوه وذكر أن ذلك
 كان في غزوة أحد.

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/١٩: ١٢)، عن الوليد بن حماد الرملي، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عنه به بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (١١٦/٦)، باب غزوة أُحد: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. اهـ.

كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، باب غزوة أُحد (٢/ ٤٨٤: ٤١٧)، عن سليمان بن أحمد الطبراني به.

وعبد الله بن الفضل، وأبوه. لم أعرفهم. ولعل ذلك مراد الهيثمي في كلامه السابق.

٢ \_ روي عنه، عن محمود بن لبيد، عن قتادة بنحوه.

أخرجه أبو نعيم في الدلائل، باب غزوة أحد (٢/ ٤٨٢: ٤١٦)، عن أبي بكر بن خلاد، عن إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن يوسف بن بهلول، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق عنه به.

ورجاله كلهم ثقات إلاَّ محمد بن إسحاق بن يسار: صدوق. وهو مدلس من الرابعة وقد عنعن. انظر: التقريب (٢/ ١٤٤: ٤٠).

٣ ــ روي عن عاصم نفسه أن رسول الله ﷺ رد عين قتادة.

رواه البيهقي في الدلائل (٣/ ٢٥١)، غزوة أُحد، باب ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة على وجنتيه ورد رسول الله ﷺ عينيه إلى مكانها.

عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق عنه بنحوه.

وفيه إضافة إلى ما مر في ابن إسحاق، يونس بن بكير، قال عنه في التقريب (٢/ ٣٨٤: ٤٧٢)، يخطىء. اهـ. وهو مرسل أيضاً فعاصم لم يحضر الوقعة.

٤ \_ عنه، عن جده قتادة بنحوه لكن قال إن ذلك كان في غزوة بدر.

أخرجه البيهقي في الدلائل، الموضع السابق عن أبي سعيد الخليل بن أحمد بن محمد القاضي البستي، عن أبي العباس أحمد بن المظفر البكري، عن ابن أبي خيثمة، عن مالك بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل. عنه به بنحوه.

وأحمد بن المظفر: ضعيف. انظر: اللسان (١/ ٣٤١).

وابن الغسيل: صدوق فيه لين. انظر: التقريب (١/ ٤٨٣).

عنه، عن أبيه، عن قتادة. وذكر أن ذلك كان في غزوة بدر.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢/ ٢١٥: ١٥٤٦)، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن عبد الرحمن بن سليمان الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة به بنحوه.

وابن الأثير الجزري في أسد الغابة (٤/ ٣٩٠)، ترجمة قتادة، عن أبـي يعلى.

والبيهقي في الدلائل، باب غزوة بدر، باب ما ذكر في رده ﷺ عين قتادة إلى مكانها (٣/ ١٠٠)، من طريقه.

وكذلك في (٣/ ٢٥٢)، باب غزوة أحد من طريق يحيى الحماني.

وقال: وفي الروايتين جميعاً عن ابن الغسيل أن ذلك كان في بدر. اهـ.

ويحيى بن عبد الحميد الحماني: حافظ إلاً أنه اتهم بسرقة الحديث. انظر: التقريب (٢/ ٣٥٧: ١١٦).

قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٠٠)، باب في رده البصر على : وفي إسناده يحيى بن عبد الحماني، وهو ضعيف. اهـ.

أما المختلف عليه، وهو عاصم بن عمر بن قتادة فهو: ثقة، عالم بالمغازي. وأما المختلفون عليه فهم:

الفضل بن عاصم: لم أعرفه. ومحمد بن إسحاق: صدوق، مدلس. وابن الغسيل: صدوق فيه لين. وأرى أن الحمل على الرواة عنه، ولذا روى ابن إسحاق وجهين، وروى ابن الغسيل وجهين مما يدل على وهمهما. والأوجه كلها لا تخلو من ضعف كما تقدم.

وقد روي من وجه آخر عن قتادة. أخرجه البيهقي في الدلائل (٣/ ٢٥٣)، باب غزوة أُحد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبــى فروة.

لكن إسحاق بن عبد الله: متروك. انظر: التقريب (١/٥٩: ٤١٥).

وقد روى ذلك عن زيد بن أسلم كما أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ١٨٧).

ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي. وذلك عن علي بن محمد، عن أبي معشر، عن زيد بنحوه. لكنه مرسل كما ترى.

وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع بن مالك أنه أصيبت عينه في بدر فردها رسول الله ﷺ. وهو مروى عن عبد العزيز بن عمران. . واختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه:

(أ) روي عنه عن رفاعة بن رافع بن مالك.

أخرجه البيهقي في الدلائل (٣/ ١٠٠)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن محمد بن صالح، عن الفضل بن محمد الشعراني، عن إبراهيم بن المنذر، عنه به بنحوه.

(ب) عنه عن رفاعة بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة، عن رافع.

أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٤٢: ٥٣٥٥)، عن مسعدة بن سعد العطار، عن إبراهيم بن المنذر، عنه به بنحوه.

(ج) عنه عن رفاعة بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه بنحوه.

أخرجه البزار في مسنده. (انظر: كشف الأستار (٣١٦/٣)، غزوة بدر (١٧٧١))، عن أحمد، عن يعقوب. عنه به بنحوه.

والطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٥/ ٩٤: ٢٧٥١)، عن مسعدة بن سعد، عن ابن المنذر عنه به.

عبد العزيز بن عمران تقدم أنه: متروك.

قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨٥)، باب غزوة بدر: رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف. اهـ.

وعلى هذا فأمثل هذه الروايات رواية قتادة على ضعفها.

والحديث بمجموع طرقه في درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>١) لم أره في المطبوع من مسنده.

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): «عنهم».

<sup>(</sup>٣) الروحاء: من الفرع، على نحو أربعين ميلاً من المدينة تقريباً. انظر: مراصد الاطلاع (٣/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «فسلمت عليه فوقف ﷺ لها».

<sup>(</sup>٥) في (عم): «حبق»، وفي (مح): «حنفا».

<sup>(</sup>٦) الحنق: شدة الاغتياظ، أي: ما زال في غيظ دائم وغضب من أخذ الشيطان له. انظر: اللسان (٧٠/١٠).

 <sup>(</sup>٧) أي: أكسع دابته. والكسع يطلق على كسع الدابة بالعصا إذا أريد سوقها. والمراد أوقف دابته.
 انظر: اللسان (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>A) في (عم) و (سد): «ثم ناولها إياه فقال ﷺ».

<sup>(</sup>٩) في (عم): «شيء يريبك».

<sup>(</sup>۱۰) في (عم) و (سد): «حجنا».

انصرفنا، فلما نزلنا بالروحاء. فإذا تلك المرأة أم الصبيّ، فجاءت ومعها شاة مصلية. فقالت: يا رسول اللّهِ، أنا أم الصبيّ الذي أتيتك به. قالت: والذي بعثك بالحق ما رأيت منه شيئاً يريبني إلى هذه الساعة، قال أسامة رضي الله عنه: فقال لي رسول الله عنه: يا أسيم، قال الزهري: وهكذا(۱۱) كان يدعو به تحشمة (۱۲) (۱۳) ناولني ذراعها، قال: فامتلخت الذراع فناولته إياها(۱۱) عنه فأكلها عنه ألى أسيم ناولني الذراع (۱۲) فأكلها في ثم قال: يا أسيم ناولني الذراع (۱۲) فامتلخت الذراع فناولته إياها(۱۲) فأكلها عنه ثم قال (۱۲) ناولني، فناولتكها فأكلتها، ثم قلت: ناولني، فناولتكها فأكلتها، ثم قلت: ناولني الذراع (۱۲) وإنما للشاة ذراعان؟ فقال عنه أما إنك لو أهويت إليها ما زلت تجد فيها فراعاً ما قلت لك قال عنه فناولتكها فاعترج فانظر هل ترى مكاناً ورادي رسول الله عنه فخرجت، فمشيت حتى حسرت (۲۰)، وما قطعت

<sup>(</sup>۱۱) في (سد): «وهذا».

<sup>(</sup>١٢) الحشمة: الحياء والانقباض. وإني لأتحشم منه تحشماً: أي استحيي. والمراد: استحياء منه. انظر: اللسان (١٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١٣) في (عم): «تحشمه»، وفي (سد): «بحشمه»، وفي الأصل مهملة من النقط.

<sup>(</sup>١٤) في جميع النسخ: «فناولتها إياه»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>١٥) في (عم) و (سد): «ذراعها».

<sup>(</sup>١٦) في (عم) و (سد): "فناولته إياها"، وفي (مح): "فناولتها إياه".

<sup>(</sup>١٧) في (عم) و (سد): "فناولته إياها فأكلها، ثم قال ﷺ.

<sup>(</sup>۱۸) في (عم): «إنك قلت».

<sup>(</sup>١٩) قوله: «ثم قلت ناولني الذراع»: ليس في (سد).

<sup>(</sup>٢٠) التحسر، والتحسر، والتحسور: الإعياء والتعب، أي: حتى تعبت. انظر: اللسان (٢٠).

الناس وما رأيت (٢١) شيئاً أرى أنه يواري أحداً، وقد ملاء الناس ما بين السدين. فأخبرته فقال على: فهل رأيت شجراً أو رجما (٢٢) (٢٣)؟ قلت: بلى، قد (٢٤) رأيت نخلات صغاراً إلى جانبهن رجم (٢٥) من حجارة. فقال على: يا أسيم (٢٦)، اذهب إلى النخلات فقل لهن يأمركن وسول الله على: أن يلحق (٢٢) بعضكن ببعض حتى تكن (٢٨) سترة لمخرج رسول الله على: أن يلحق (٢٢) بعضكن ببعض حتى تكن (٢٨) سترة لمخرج أمرني به على، وقل كذلك للرجم (٢٩) فأتيت النخلات فقلت لهن الذي وترابهن حتى لصق بعضهن ببعض، فكن كأنهن نخلة واحدة، وقلت ذلك (٣١) للحجارة. فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تفاقرهن حجراً، حتى علا بعضهن بعضاً. فكن كأنهن جدار (٣١).

<sup>(</sup>٢١) في (مح): «ورأيت»، والصحيح: «ما رأيت»، كما في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٢٢) في (مح): الرحبا)، وفي (عم): الرحما)، وفي (سد): الرجما)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢٣) الرُّجَمُ: الحجارة المرتفعة، ويقال: الرجمة. وقيل العلامة. انظر: اللسان (١٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢٤) في (عم): «قلت: رأيت».

<sup>(</sup>٢٥) في (سد): «رجما».

<sup>(</sup>٢٦) في (عم): «يا أشيم»، بالمعجمة.

<sup>(</sup>۲۷) في (عم): «أن تلحق بالتاء».

<sup>(</sup>٢٨) في (عم): «حتى يكن»، بالياء.

<sup>(</sup>٢٩) في (مح): «وقل لذلك الرجم».

<sup>(</sup>٣٠) من فقر الأرض وفقَّرها: حفرها. والفقرة: الحفرة. انظر: اللسان (٩/ ٦٣)، أي: كن يحفرن الأرض واحدة تلو الأخرى. حتى لصق بعضهن ببعض.

<sup>(</sup>٣١) في (مح): "بقاقرهن"، وفي (عم) و (سد): "تضافرهن"، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣٢) في (عم) و (سد): «وقلت كذلك».

<sup>(</sup>٣٣) في (سد): «جدار».

فأتيته على فأخبرته، فقال على: خذ الإداوة، فأخذتها، ثم انطلقنا نمشي، فلما دنونا منهن سبقته على فوضعت الإداوة ثم انصرفت إليه، فانصرف (٣٤) على حتى قضى (٣٠٠) حاجته، ثم أقبل عليه الصلاة والسلام، وهو يحمل الإداوة فأخذتها منه على، ثم رجعنا. فلما دخل على الخباء قال على يا أسيم انطلق إلى النخلات، فقل لهن (٣٦٠): يأمركن رسول الله على أن ترجع كل نخلة إلى مكانها، وقل ذلك (٣٧٠) للحجارة. فأتيت النخلات فقلت لهن (٣٨٠)، قال: فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تفاقرهن (٣٩١) وترابهن، حتى عادت كل نخلة إلى مكانها. وقلت ذلك للحجارة فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تفاقرهن حجراً حجراً حتى عاد كل حجر إلى مكانه. فأخبرته بذلك.

\* هذا إسناد حسن، ومعاوية بن يحيى الصدفي ضعيف. ولكن لحديثه شاهد (٢٠٠) من طريق يعلى بن مرة، أخرجه أحمد وغيره.

#### ۳۸۰۸ \_ درجته:

<sup>(</sup>٣٤) في (سد): «فانطلق».

<sup>(</sup>٣٥) في (عم) و (سد): «فقضى حاجته».

<sup>(</sup>٣٦) في (مح): "فقلن"، وفي (عم) و (سد): "فقل لهن".

<sup>(</sup>٣٧) في (عم) و (سد): «كذلك».

<sup>(</sup>٣٨) في (عم) و (سد): «فقلت لهن الذي قال ﷺ».

<sup>(</sup>٣٩) في (مح): "بقاقرهن"، وفي (عم) و (سد): "تفاقرهن"، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤٠) في (عم) و (سد): «مشاهد».

ضعيف لضعف محمد بن يزيد بن رفاعة، ومعاوية بن يحيى الصدفي. وقد ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٩ أ)، وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. اهـ.

...........

#### تخريجه:

تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (/ ١٦٢).

لكن في هذا زيادة قصة ذراع الشاة. ولها شاهد من حديث أبي رافع، وشاهد من حديث أبي هريرة. وثالث من حديث أبي عبيد. ورابع من حديث رجل مبهم.

ا حديث أبي رافع: لفظه: «صنع لرسول الله على شاة مصلية، فأتى بها فقال لي: يا أبا رافع، ناولني الذراع، فناولته، فقال يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله. وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو سكت لناولتني منها ما دعوت به».

أخرجه أحمد في المسند  $(\Lambda/7)$ ، عن مؤمل، عن حماد بن سلمة، عن عبد الرحمان بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع باللفظ المتقدم.

ومؤمل: صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب (۲/ ۲۹۰: ۱۵۳۱)، وهو ابن إسماعيل.

وسلمى: مقبولة. انظر: التقريب (٢/ ٢٠١: ٨).

وعبد الرحمان: مقبول. انظر: التقريب (١/ ٤٧٩: ٩٢٩).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٩٣/١)، ذكر طعامه على: عن عارم بن الفضل، عن حماد به بنحوه.

وأبو نعيم في الدلائل (٣٤٦: ٣٤٦)، قصة أذرع وأكتاف الشاة: من طريق عارم به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٠٠)، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن فضيل بن سليمان، عن فائد مولى عبيد الله بن على، عن جدته سلمى، عن أبى رافع بنحوه.

وفضيل: صدوق له خطأ كثير. انظر: التقريب (١١٢/٢: ٣٣).

وفائد مولى عبادل: صدوق. انظر: التقريب (٢/١٠٧: ٥).

وأبو يعلى في مسنده كما في البداية والنهاية (٦/ ١٢٢)، عن المقدمي به. لكن قال: عن فائد، عن عبيد الله، عن جدته به.

كما أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، عن خلف بن الوليد، عن أبي جعفر الرازي، عن شرحبيل، عن أبي رافع بنحوه.

وشرحبيل بن سعد المدني: صدوق اختلط بآخره. انظر: التقريب (١/٣٤٨). ٣٩).

والرازي: صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب (٢/ ٤٠٦).

فطرق حديث أبى رافع ضعيفة. لكن ضعفها منجبر.

قال الهيثمي في المجمع (٣١٤/٨)، باب قوله ﷺ ناولني الذراع: رواه أحمد والطبراني من طرق. ورواه في الأوسط باختصار. وأحد إسنادي أحمد حسن. اهـ.

٢ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أحمد (٥١٧/٢)، عن الضحاك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.

ومحمد بن عجلان: صدوق. إلاَّ أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. انظر: التقريب (٢/ ١٩٠: ٥٢٤).

وأبوه عجلان مولى فاطمة المدني: لا بأس به. انظر: التقريب (١٦/٢: ١٣٠).

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٤٧: ٣٤٧)، عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن عبدان.

وسعيد بن راشد: ضعيف جداً. انظر: اللسان (٣٤/٣).

٣ \_ حديث أبى عبيد:

أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٤)، عن عفان، عن أبان العطار، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبى عبيد بنحوه.

وابن سعد في الطبقات (٧/ ٦٥)، ترجمة أبي عبيد: عن عفان ومسلم بن إبراهيم، عن أبان به بنحوه.

والدارمي في سننه، باب ما أكرم به النبي ﷺ في بركة طعامه (٢٢/١)، عن مسلم بن إبراهيم به بنحوه.

والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣٥)، من طريق أبان به بنحوه.

وشهر بن حوشب: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٣٥٥: ١١٢).

قال الهيثمي في المجمع (٣١٤/٨): رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد. اهـ.

٤ ــ حدیث الرجل: أخرجه أحمد في مسنده (٤٨/٢)، عن إسماعیل، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، عن رجل من بني غفار، عن فلان وذكره.

وفيه إبهام كما هو واضح. قال الهيثمي في المجمع (٨/٣١٥). رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يسم. اهـ.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (٦/ ١٢٢): فيه انقطاع من هذا الوجه. اهـ.

والحاصل أن طرق كل حديث ضعيفة ضعفاً منجبراً. ولذا يمكن القول إن أقل أحوال هذا الحديث: الحسن لغيره.

٣٨٠٩ \_ وقال الحارث (١): حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء حدثنا عبد الرحمان (٢) بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله على رضي الله عنه يحدث قال: أتيت رسول الله على الإسلام، فأخبرت أنه بعث جيشاً إلى قومي، فقلت: يا رسول الله أردد الجيش، وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم، فقال على إذهب فارددهم. فقلت: يا رسول الله / إن [١٤١٠] راحلتي قد كلّت. فقال على يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. فقلت: بل الله تعالى هداهم (٣) بك للإسلام. فقال لي (٤) رسول الله على: أفلا أؤمرك (٥) عليهم. فقلت (١٤١٠) يا رسول الله عنه وكان ذلك كتاباً لي فأمرني. قال: فقلت (٨) يا رسول الله على من الله عنه وكان ذلك صدقاتهم، فكتب لي على كتاباً آخر. قال الصدائي رضي الله عنه وكان ذلك في بعض أسفاره (٩)، فنزل على منزلاً. فأتاه أهل المنزل (١٠) يشكون عاملهم، ويقولون: يا رسول الله، أخذنا بشيء كان بينه وبين قومه (١١) في

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/٦٢٦)، وقد ورد في جميع النسخ بإسقاط أبـي عبد الرحمن المقرىء.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أبو عبد الرحمان» والصحيح: «عبد الرحمان».

<sup>(</sup>٣) في (مح): "بل الله هداهم»، وفي (عم): "هو أهم».

<sup>(</sup>٤) كلمة: «لي»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٥) في (مح): «أنا لا أؤمرك»، والظاهر ما أثبت، كما في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٦) في (سد): «قلت».

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «فكتب لي كتاباً».

<sup>(</sup>A) هنا بياض في الأصل، وفي (عم): «فقلت فقلت».

<sup>(</sup>٩) في (عم) و (سد): «في بعض أسفاره ﷺ فنزل».

<sup>(</sup>١٠) في (مح) بياض، وفي (عم) و (سد): «المنزل».

<sup>(</sup>۱۱) في (عم) و (سد): «كان بيننا وبين قومنا».

الجاهلية، قال(١٢) رسول الله ﷺ: أفعل ذلك؟ قالوا: نعم. فالتفت رسول الله(١٣) ﷺ إلى أصحابه وأنا فيهم. فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال الصدائي رضي الله عنه: فدخل قوله ﷺ في نفسي. ثم أتاه ﷺ آخر فسأله ﷺ، فقال: يا رسول الله أعطني. فقال(١٤) ﷺ: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال الرجل: أعطني من الصدقات(١٥) فقال رسول الله ﷺ: إن الله جل وعلا لم يرض فيها بحكم (١٦) نبيِّ ولا غيره، حتى حكم فيها بنفسه. فجزَّأها، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، أو أعطيناك بحقك (١٧)، قال الصدائي رضى الله عنه: فدخل ذلك في نفسي، أنى سألته وأنا غنيٌّ. ثم إن رسول الله ﷺ سار بنا من أول الليل، فلزمته، وكنت قوياً، وكان أصحابه رضى الله عنهم ينقطعون عنه ويستأخرون، حتى لم يبقَ معه أحدٌ غيري، فلما كان أوان أذان الصبح أمرني ﷺ فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فينظر (١٨) ﷺ إلى ناحية المشرق، إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله ﷺ فتبرز، ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه رضي الله عنهم فقال ﷺ: هل من ماء يا أخا صداء؟ قلت: لا، إلا شيء

<sup>(</sup>۱۲) في (عم) و (سد): «فقال».

<sup>(</sup>١٣) كلمة: «رسول الله»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>١٤) في (سد): «فقال رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>١٥) في (عم): «من الصدقة».

<sup>(</sup>١٦) في (عم): «لحكم».

<sup>(</sup>١٧) في (سد): ﴿لحقك،

<sup>(</sup>۱۸) في (عم) و (سد): «فنظر».

قليل لا يكفيك (١٩) قال على: اجعله في [إناء ثم ائتني به، ففعلت] (٢٠) فوضع كفّه على في الإناء، فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه على عيناً تفور (٢١)، فقال: يا أخا صداء، لولا أني استحيي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا، فناد في أصحابي، من كان (٢٢) له حاجة في الماء؟ فناديت، فأخذ من أراد منهم، ثم قام على إلى الصلاة. فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم. فقال رسول الله على: إن أخا صداء أذّن فهو يقيم (٣٣). قال الصدائي رضي الله عنه: فأقمت الصلاة، فلما قضى المحلة أتيته بالكتابين، فقلت: يا رسول الله أعفني من هذين الكتابين. قال على: وما بدا لك؟ فقلت: سمعتك يا نبي الله تقول: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، وأنا أؤمن بالله ورسوله.

وسمعتك تقول للسائل: من (٢٤) سأل الناس عن ظهر غنى (٢٥) فهو صداع في الرأس، وداء في البطن. وقد سألتك وأنا غني . قال ﷺ؛ فهو ذاك. فإن شئت فاقبل، وإن شئت فدع، فقلت: بل أدع. فقال لي (٢٦) رسول الله ﷺ: فدلني على رجل أؤمره عليكم، فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمَّره علينا. ثم قلت: يا نبي الله، إنَّ لنا بئراً إذا كان

<sup>(</sup>١٩) في (سد): «لا يكفيك يا رسول الله».

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وهو في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «يفور بالياء»، وفي (عم) و (سد): «بالفوقية».

<sup>(</sup>۲۲) في (عم) و (سد): «من له حاجة».

<sup>(</sup>٢٣) في (عم): «إن أخا صداء فهو يقيم».

<sup>(</sup>۲٤) بياض بالأصل، وهو في (عم) و (سد)، كما هو مثبت.

<sup>(</sup>٢٥) في (مح): «غنا»، وفي (عم) و (سد): «غني».

<sup>(</sup>٢٦) في (عم) و (سد): «فقال رسول الله».

الشتاء وسعنا ماؤها. واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قلَّ ماؤها. فتفرَّقنا على (۲۷) مياه حولنا، وقد أسلمنا، وكل من حولنا عدو (۲۸)، فادع الله تعالى لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق. فدعا عليه بست حصيات فتركهن في يده ودعا فيهن، ثم قال عليه اذهبوا بهذه الحصيات (۲۹)، فإذا أتيتم البئر فألقوها واحدة واحدة، واذكروا اسم الله تعالى. قال الصدائي رضي الله عنه: ففعلنا. قال: فما استطعنا بعد أن نظر إلى قعرها.

## \* أخرج أحمد وأبو داود بعضه مفرّقاً.

(٢٧) في (عم): ﴿إِلَى مياهُ ٩٠٠

(٢٨) في (عم): «عدو لنا»، وكذا في (سد).

(٢٩) في (مح): «الحصياة»، وفي (عم) و (سد): «الحصيات»، وهو الصحيح.

#### ٣٨٠٩ \_ درجته:

ضعيف لضعف الإفريقي. قال البوصيري: رواه البيهقي في الكبرى. ومدار طرق هذا الحديث على الإفريقي، وهو ضعيف. اه.. وقال الهيثمي في المجمع (٥/٢٠٧)، باب كراهية الولاية: قلت: في السنن طرف منه، ورواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح. ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. اه..

#### تخريجه:

تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٣٨٠١).

ولكن ذكر هنا زيادة في آخره وهي قصة البئر. ولها شاهد في الصحيح من حديث البراء. ولفظه: كنا مع النبي على أربع عشرة مائة، والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي على شأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء

من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها. فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.

أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٠/٢): ٣٥٧٧)، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (٣/١٥٧: ١١٥٠، ٤١٥١)، بنحو اللفظ المتقدم.

- ٣٨١٠ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا يحيى بن أيوب، وأبو خيثمة \_ واللفظ ليحيى \_ ، قالا: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثنا عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان فيما دعا لي النبي عليه: «اللهم آته مالاً وولداً»، فما أعلم أحداً أصاب من لين العيش أفضل مما أصبت. ولقد دفنت بكفي هاتين من ولدي أكثر من مائة. لا أقول لكم: فيه ولد ولد، ولا سقط.

\* هذا الحديث مخرج عندهم بغير هذا اللفظ.

(١) هو في المسند المطبوع بغير هذا السند والمتن (١٩١/٤: ٢٠٦).

حسن لحال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي لأنه صدوق. قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح على شرط مسلم.

#### تخريجه:

الحديث في الصحيحين والترمذي من رواية أنس أيضاً.

فقد أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم (٢/ ٥٤: ١٩٨٢)، ولفظه عن أنس: «فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلاَّ دعا له به، اللهم ارزقه مالاً وولداً. وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة.

وفي الدعوات، باب: «وصل عليهم» (٤/ ١٦٠: ١٣٣٤)، ولفظه: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته» (١٦١/٤)، باب دعوته على لخادمه بطول العمر وبكثرة المال (٦٣٤٤)، باللفظ السابق.

وفي باب الدعاء بكثر المال والولد مع البركة (١٦٨/٤: ٦٣٧٨)، باللفظ السابق، وفي باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة (١٩٨/٤: ٦٣٨٠)، باللفظ السابق.

۳۸۱۰ ـ درجته:

وهو عند مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس رضي الله عنه (٣٤٨/٥)، و (١٤٥، ١٤٦)، ولفظ الأخير: إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو المائة اليوم.

وأخرجه الترمذي في سننه: المناقب، باب مناقب أنس (٥/٣٤٦: ٢٩١٧)، ولفظه: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته».

كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، إلاَّ البخاري في الحديث رقم (١٩٨٢)، فهو من طريق حميد، عن أنس، ومسلم في إحدى طرق الحديث رقم (١٤٤)، فهو من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، ورقم (١٤٥)، فهو من طريق ثابت، عن أنس و (١٤٦)، فهو من طريق إسحاق عن أنس.

واللفظ عندهم مختلف كما تري.

اراني (۲) سمعته منه، عن يوسف بن محمد بن (٤) المنكدر، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله على في السوق، إذ (٥) المرأة قد أخذت بعنان دابته وهو على حمار فقالت: يا رسول الله، إن زوجي لا يقربني، ففرق بيني وبينه. قال على: ومن زوجها؟ فدعاه النبي على فقال: مالك ولها؟ جاءت تشكو منك جفاء، تشكو منك أنك لا تقربها. قال: يا رسول الله، والذي أكرمك، إن عهدي بها لهذه الليلة. فبكت المرأة، وقالت: كذب. ففرق (٢) بيني وبينه، فإنه من أبغض خلق فبكت المرأة، وقالت: كذب. ففرق (٦) بيني وبينه، فإنه من أبغض خلق وقال: اللهم ادن كل واحد منهما إلى صاحبه. قال جابر رضي الله عنه: فلبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم مر رسول الله على بالسوق. فإذا بامرأة (٨) نامرأة فلما رأته على طرحت الأدم، وأقبلت إلى النبي فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما خلق الله من شيء أحب إلى منه،

الاً أنت.

<sup>(</sup>١) هذا سند أبي يعلى، وهو في المطبوع (٢/ ٣٤٦: ١٨٦٣)، المقصد العلي (ق/ ١١٧ أ).

<sup>(</sup>٢) في (مح): «ذكر لي»، والصحيح ما أثبت، كما في المسند، وهو في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) في (سد) و (عم): «ولا أراه».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «بن»، وفي (مح): «ابن».

<sup>(</sup>۵) في (عم) و (سد): «إذا».

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فرق».

<sup>(</sup>٧) في (سد): «وبرأسها».

<sup>(</sup>A) في (عم) و (سد): «فإذا نحن بامرأة».

<sup>(</sup>٩) أُدُمُ بضمتين: جمع أدم. وهو الجلد ما كان. وقيل الأحمر.

وقيل: المدبوغ. انظر: اللسان (١٢/٩).

#### ٣٨١١ \_ درجته:

ضعيف لضعف يوسف، وهو منقطع، إذ عبيد الله لم يسمعه من أبيه كما صرح هو. قال البوصيري (٣/ق ٣٩ أ)، رواه أبو يعلى بسند منقطع. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٢٧١/٨)، باب بركة دعائه ﷺ: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن محمد بن المنكدر. وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (١٥٦/٧)، ترجمة يوسف بن محمد، عن أبي يعلى به بمثله.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٤٦٠: ٣٨٧)، عن سليمان بن أحمد، عن بشر بن موسى، عن عبد الله بن الزبير الحميدي، عن أبي الحسن علي بن علي اللهبي، عن محمد بن المنذر، عن جابر بنحوه.

وعلي بن علي: ضعيف جداً. انظر: (٢٨٢/٤).

وله شاهد عن ابن عمر بنحوه.

أخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٤٢٨)، باب ما جاء في دعائه لزوجين، أحدهما يبغض الآخر بالألفة واستجابة الله دعاءه فيهما، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، عن محمد بن إسماعيل الترمذي، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن علي بن علي اللهبي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن نافع، عن ابن عمر بنحوه وذكر أن الذي كان مع النبي عليه هو عمر رضى الله عنه.

قال البيهقي: تفرد به علي بن علي اللهبي، وهو كثير الرواية للمناكير. اهـ. وعلى تقدم أنه ضعيف جداً.

٣٨١٢ \_ حدثنا(١): محمد بن عباد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن معاوية، يعني ابن أبي مزرد عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أبيه، عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله ﷺ الجوع، فخرجت حتى أتيت أم سليم رضى الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضى الله عنهم(٢)، كانت تحت مالك أبى أنس فقلت: يا أم سليم، إني عرفت في وجه رسول الله ﷺ الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت (٣) عندى شيء، وأشارت بكفها. فقال لها: اصنعي وانعمي، فأرسلت أنساً رضى الله عنه إلى رسول الله عَلَيْ فقلت (٤): سارة في أذنه، وادعه. فلما أقبل أنس رضى الله عنه. [قال رسول الله ﷺ]: (٥) أرسلك أبوك يدعونا يا بني؟ قال: نعم. فقال ﷺ لأصحابه رضى الله عنهم اذهبوا باسم الله. قال: فأدبر أنس رضى الله عنه يشتد حتى أتى (٦) أبا طلحة رضى الله عنه. فقال: هذا رسول الله عليه قد أتاك في الناس. قال رضى الله عنه: فخرجت أنا وهو حتى لقينا رسول الله ﷺ عند الباب على مستراح الدرجة. فقلت: يا رسول الله. ماذا صنعت بنا، إنما عرفت في وجهك الجوع، فصنعنا لك شيئاً تأكله. قال عليه: ادخل وأبشر، قال: فأخذها رسول الله عَلَيْ فجمعها في الصحفة بيده، ثم أصلحها، فقال عَلَيْق، هل من؟

<sup>(</sup>١) هذا سند أبى يعلى، وهو في المسند (٢/ ١٥٠: ١٤٢٢)، المقصد العلى (ق ١١٨ ب).

<sup>(</sup>۲) في (عم): «عنه»، وفي (مح) و (سد): «عنهم».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «قالت».

<sup>(</sup>٤) في (عم): «فقالت».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين في هامش (مح)، وعلَّم عليه علامة (صح).

<sup>(</sup>٦) في (مح): «أتا»، وفي (عم) و (سد): «أتي»، وهو الصحيح.

\_ كأنه يعني الأدم \_ قال: فأتوه ﷺ بعكة فيها شيء أو ليس فيها شيء، فقال بها رسول الله ﷺ أدخل علي عشرة عشرة، فأكلوا كلهم وشبعوا. فقال رسول الله ﷺ للفضل الذي فضل: كلوا أنتم وعيالكم فأكلوا وشبعوا.

\* وهو في الصحيح من حديث أنس.

#### ٣٨١٢ \_ درجته:

حسن لحال محمد بن عباد، وشيخه، وشيخ شيخه. وقد ذكره البوصيري في (الإِتحاف ٣/ ق ٤٠ ب)، وسكت عليه. وقال الهيثمي في المجمع (٣٠٩/٨)، باب معجزته على في الطعام: رواه أبو يعلى والطبراني وزاد (هم زهاء مائة)، ورجالهما رجال الصحيح. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٥/١٠٣: ٤٧٢٩)، عن إبراهيم البغوي، عن محمد بن عباد به بنحوه.

وهو في الصحيح من حديث أنس.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز (٦٦٨٨: ٢٢٦/٤).

وفي المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٧٨: ٢/٣٢٥).

ومسلم في الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه (١٤٦). ٢/٨٧٤).

والترمذي في المناقب (٥/ ٢٥٥: ٣٧٠٩).

كلهم عن أنس بنحو حديث أبي طلحة.

<sup>(</sup>١) هذا سند أبي يعلى وهو في المسند (٤/ ١٨٨ : ١٩٨٨)، المقصد العلي (ق ١١٨ ب).

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «عنهما وفي» (مح): «عنها».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «فيها».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: غير منسوبة. وذكرها باسم زينب. قال: وفي حفظي أن قوله زينب تصحيف. وإنما هي ربيبة بمهملة وموحدتين. الأولى مكسورة. بينهما تحتانية، وآخره هاء تأنيث. انظر: الاصابة (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٥) في (سد): «زبينة»، وفي (عم) و (مح): «زبيبة» بالباء، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) في (سد): "زبينة"، وفي (عم) و (مح): "زبيبة" بالباء، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) في (سد): «أتت بها».

<sup>(</sup>٨) في (سد): «فقال رسول الله».

<sup>(</sup>٩) في (مح) و (عم): "إليه"، وفي (سد): "إليك"، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۱۰) في (عرم): «بعكة سمن فيها».

ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمناً. فقال ﷺ (١١): أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه، كلي وأطعمي، قالت رضي الله عنها: فجئت البيت فقست في قعب (١٢) (١٣) لنا كذا وكذا، وتركتها، فيها (١٤) ما ائتدمنا به شهراً أو شهرين.

وقيل: قدح إلى الصغر يشبه به الحافر، وهو يروي الرجل. انظر: اللسان (١/ ٦٨٣).

(۱٤) في (عم) و (سد): «وتركنا فيها».

#### ٣٨١٣ \_ درجته:

ضعيف لضعف أبي ظلال. وقد ذكره البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٠ ب)، وقال: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن زياد اليشكري. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣١٢)، باب معجزته ﷺ في الطعام: رواه أبو يعلى والطبراني إلاً أنه قال: زينب، بدل ربيبة.

وفي إسنادهما محمد بن زياد البرجمي وهو اليشكري. وهو كذاب. اهـ. وهو وهم منهما، فاليشكري من رجال الستة، والبرجمي غيره.

ثم هو إغفال لحال أبي ظلال.

#### تخريجه:

الحديث مروى عن أنس، وأم مالك، وأم أوس، وأبي هريرة، وحمزة بن عمرو.

أما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى كما مر، وأبو نعيم في الدلائل، في ذكر ما ظهر لأصحابه ﷺ في حياته (٢/ ٥٥٨: ٤٩٩)، من طريق شيبان به بنحوه.

ولم أره عند الطبراني كما عزاه إليه الهيثمي.

<sup>(</sup>١١) في (عم) و (سد): «فقال صلى الله عليه وسلم لها».

<sup>(</sup>١٢) في (عم): «كعب»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>١٣) القِعْبُ: بكسر القاف: القدح الضخم. وقيل: قدح من خشب مقعر.

وأما حديث أم مالك فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل (١١٨٤: ١١٨٠٩)، عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن رجل حدثه عن أم مالك، فذكر نحو الحديث السابق.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٥٥٩: ٥٠٠)، من طريق ابن أبي شيبة. لكن قال فيه عن عطاء بن السائب، عن يحيى بن جعدة، عن جدته، عن أم مالك. وفيه عطاء بن السائب مختلط.

وأما حديث أم أوس فأخرجه الطبراني في الكبير (١٥١/٢٥: ٣٦٣)، عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، عن عصمة بن سليمان الحراز، عن خلف بن خليفة، عن أبى هاشم الرماني، عن أوس بن خالد، عن أم أوس فذكر نحوه.

قال الهيثمي في المجمع (٨/٣١٣)، وفيه عصمة بن سليمان، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. اهـ.

وهو عند البيهقي في الدلائل، باب ما ظهر فيما خلف رسول الله على عائشة من الشعير وفيما أعطى الرجل من الشعير وفيما بقي عند المرأة من السمن في العكة (١١٥/٦)، من طريق خلف به بنحوه.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي في الدلائل (١٢٣/٦)، جماع أبواب دعوات النبي على أب في الأطعمة والأشربة، باب فيما ظهر من الكرامات على أم شريك، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الحبار، عن يونس بن بكير، عن عبد الأعلى، عن أبي المساور القرشي، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، فذكر قصة طويلة لأم شريك، وفيها قصة العكة.

وأما حديث حمزة بن عمرو: فأخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ١٥٩: ٢٩٩٢)، عن محمد بن نضر الصائغ، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن محمد بن حمزة، عن أبيه فذكر نحوه.

وعن الحسين بن إسحاق التستري، عن حمزة بن مالك، عن سفيان به بنحوه.

وبرقم (٢٩٩٣)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن يزيد بن يحيى بن يزيد، عن أبي بكر بن محمد بن حمزة قال عنه في التقريب (٢/١٥٦: ١٥٧)، مقبول.

ولما تقدم كله شاهد عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب معجزاته على (١٣٨/٥)، (نووي)، ولفظه عنه: «إن أم مالك كانت تهدي للنبي على في عكة لها سمناً فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي على فتجد فيه سمناً، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي على فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائماً.

وعلى هذا فالحديث في درجة الصحيح لغيره.

# م باب شهادة الشجرة بنبوته ﷺ (١) وطاعتها

محمد بن فضيل. ثنا أبو حيان التيمي، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالساً عند النبي على فأتاه أعرابي، فقال: هل لك في خير؟ تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: ومن يشهد لك؟ قال على: هذه الشجرة. فدعاها وهي على شاطىء الوادي، فجاءت تجد (٣): السير حتى قامت بين يديه على فاستشهدها، فشهدت ثلاث مرات، ثم رجعت إلى مكانها. فقال الأعرابي: آتي قومي فإن تابعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك فأكون معك.

[٢] وقال البزار(٤): حدثنا على بن المنذر.

[٣] وقال الحسن بن سفيان: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صللم»، وفي (عم) و (سد): «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): "بن"، وفي (مح): "ابن".

<sup>(</sup>٣) في (سد): «تحد»، بالمهملة.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٣/ ١٣٣)، باب انقياد الشجر له ﷺ (٢٤١١)، قال: ولا نعلم رواه عن ابن عمر بهذا اللفظ والإسناد إلا محمد بن فضيل، ولا نعلم أسند أبو حيان عن عطاء إلا هذا الحديث. اهـ.

قالا: ثنا ابن فضيل به.

\* وصححه (٥) ابن حبان.

(٥) في (عم) و (سد): «صححه».

٣٨١٤ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

١ \_ أبو هشام ضعيف.

٢ ــ رواية عطاء، عن ابن عمر مرسلة.

قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٨ ب)، رواه أبو يعلى بسند صحيح، والبزار، والطبراني، وابن حبان في صحيحه. اهـ.

وقال البيهقي في المجمع (٨/ ٢٩٥)، باب شهادة الشجرة بنبوته ﷺ: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى والبزار. اهـ. لكن تقدم أنه مرسل.

#### تخريجه:

أخرجه الدارمي في السنن، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به (١/٩)، عن محمد بن طريف.

وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان، باب المعجزات، ذكر شهادة الشجر للمصطفى على الله بن عمر الجعفى.

والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣١ : ١٣٥٨٢)، عن الفضل بن أبي روح، عن ابن عمر الجعفي.

والبيهقي في الدلائل، باب مشي العذق الذي دعاه محمد ﷺ إليه (٦/ ١٤)، من طريق ابن عمر الجعفي.

كلاهما عن ابن فضيل به بنحوه.

وقد خالف أحمد بن عمران الأخنسي بن فضيل في روايته عن أبي حيان لهذا الحديث.

فقد أخرجه القاضي عياض في الشفا (١/٤٢٠)، باب في كلام الشجرة وشهادتها.

عن أحمد بن محمد بن غلبون، عن أبي عمر الطلمنكي، عن أبي بكر ابن المهندس، عن أبي قاسم البغوي، عن أحمد بن عمران الأخنسي، عن أبي حيان، عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظه السابق.

لكن الأخنسي ضعيف كما في اللسان (١/ ٢٥٤)، فرواية ابن فضيل أولى من روايته.

وقد تقدم أن هذه الطريق عن ابن عمر ضعيفة. إذ عطاء يرسل عن ابن عمر، لكن ضعفها منجبر.

وللمتن شاهد عن ابن عباس، وآخر عن بريدة. أما المروي عن ابن عباس فلفظه: «أتى النبي على رجل من بني عامر، فقال: يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله على: «ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق. قال: فدعاه. فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله على: ارجع فرجع إلى مكانه، فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيت كاليوم رجلاً أسحر».

أخرجه أحمد (٢٢٣/١)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عنه حوه.

ورجاله كلهم ثقات أئمة. وأخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ١٥)، من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية.

وأخرجه الدارمي في السنن (١٣/١)، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير وأبي معاوية، عن الأعمش. به بنحوه. والبيهقي في الدلائل (١٦/٦)، من طريق محمد بن عمير، عن ابن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش بنحوه.

وقد تابع سماك الأعمش، عن أبي ظبيان.

..........

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/٣)، ترجمة حصين بن جندب أبي ظبيان، عن محمد بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن أبي ظبيان به بنحوه.

والترمذي في السنن، كتاب المناقب (٥/ ٢٥٤: ٣٧٠٧)، عن محمد بن إسماعيل به بنحوه.

وقال حسن غريب صحيح.

والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠)، كتاب التاريخ، باب نزول العذق من النخلة، من طريق علي بن عبد العزيز عن محمد بن سعيد به بنحوه.

وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ١٥)، من طريقه أيضاً.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ١٨٢)، باب علامات النبوة بعد الوحي من طريق شريك، به بنحوه.

إلاَّ أن الأعمش قد روي عنه غير الوجه الأول: فقد روي عنه، عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه أبو يعلى في المسند (٣/٣١: ٢٣٤٦)، عن إبراهيم بن الحجاج، عن عبد الواحد بن زياد، عنه به بنحوه. قال في المجمع (١٣/٩)، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة. اهـ.

وأبو نعيم في الدلائل (٢/٣٩٣: ٢٩٧)، من طريق عبد الواحد به بنحوه.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ١٧)، من طريقه أيضاً.

وعبد الواحد بن زياد قال عنه في التقريب (١/ ٥٢٦: ١٣٨٣)، ثقة. في حديثه عن الأعمش وحده مقال. اهـ.

وعلى هذا فالراجح هو الوجه الأول، وهو صحيح كما تقدم.

وأما المروى عن بريدة:

فأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (٣/ ١٣٢)، باب انقياد الشجر

له ﷺ (٢٤٠٩)، عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ومحمد بن يزيد، عن عبد الله بن عبد العزيز بن الخطاب، عن حبان بن علي، عن صالح بن حبان، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكر نحوه، ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن صالح إلا حبان. اهـ.

وفيه حبَّان بن علي قال عنه في التقريب (١/ ٩٨)، ضعيف.

وصالح بن حبان قال عنه في التقريب (١٠ ٣٥٨: ١٠)، ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (١٣/٩)، باب في معجزاته على في الحيوانات والشجر، رواه البزار وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٩٠)، ذكر ما روي في تسليم الأشجار وإطاعتهن له. من طريق حبان بن علي، عن صالح به بنحوه.

والخلاصة أن الحديث في درجة الصحيح لغيره بشاهده المروي عن ابن عباس ويشهد له أيضاً حديث جابر الذي في صحيح مسلم. وقد تقدم ذكره.

حماد، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله على كان بالحجون. وهو كئيب حزين، فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها من قومي، فقيل له: ناد شجرة. فنادى على شجرة من قبل عقبة أهل المدينة (٢)، فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه، فسلمت عليه، ثم أمرها فذهبت. قال: فقال على من كذبني بعدها من قومي.

[۲] وقال البزار<sup>(۳)</sup> حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا داود بن شبیب، ثنا حماد به.

[٣] قال: وحدثنا / محمد بن معمر، ثنا عفان، ثنا حماد فذكره [١٤٧ ب] بلفظ: كان ﷺ بالحجون فرد عليه المشركون فقال ﷺ: اللهم أرني آية، فقال: ادع شجرة. فدعا ﷺ شجرة. وقال فيه: ثم أمرها ﷺ فرجعت إلى منبتها.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر رضي الله عنه إلاَّ بهذا الإِسناد. (١٦١) وحديث أُسامة (٤٠) رضي الله عنه في الباب الذي قبله.

<sup>(</sup>١) في المسند (١/ ١٣٢: ٢١٠)، المقصد العلى (ق ١١٨ أ).

<sup>(</sup>٢) في (عم): «من قيل. . . بياض. . . المدينة».

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأستار (٣/ ١٣٣: ٢٤١٠)، باب انقياد الشجر له. ولفظه: لا نعلمه يروي عن عمر مرفوعاً إلاَّ بهذا الإِسناد.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك الحديث برقم (٣٨٠٨).

۳۸۱۰ \_ درجته:

ضعيف لضعف علي بن زيد. قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٣٨ ب)، رواه

أبو يعلى والبزار. ومدار إسنادهما على على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (١٣/٩)، باب في معجزاته على في الشجر والحيوانات: رواه البزار وأبو يعلى، وإسناد أبي يعلى حسن. اهـ. وهو تساهل.

#### تخريجه:

أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٢٨٩: ٢٩٠).

والبيهقي في الدلائل (١٣/٦)، باب مشي العذق الذي دعاه محمد ﷺ حتى وقف بين يديه ثم رجوعه إلى مكانه بإذنه.

كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد به بنحوه.

وهو عند ابن سعد في الطبقات (١/ ١٧٠)، باب علامات النبوة بعد نزول الوحي، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي زيد أن رسول الله على دعا الشجرة، وذكره بنحوه.

وعلى بن زيد ضعيف.

لكن له شاهد من حديث جابر أنه على أمر شجرتين فانقادتا له. تقدم ذكر هذا الشاهد في الحديث رقم (١٦٢).

وعليه فقصة مشي الشجرة في درجة الصحة، كما في هذا الحديث الذي قبله.

وفي هذا رد على الدكتور محمد خليل هراس في تحقيقه لكتاب الخصائص للسيوطي. حيث زعم في (٣٠٢/١)، عدم صحة هذه الأحاديث. وعبارته: هذه كلها أحاديث لم يصح منها شيء. اهد. وهذا قول باطل. وقد تكرر ذلك منه في غير ما موضع يجعل العقل حكماً في مثل هذه الأحاديث والمعجزات النبوية. فغفر الله له.

# ٦ ـ باب إطلاع الله تعالى إياه ﷺ على ما يتكلم به أعداؤه وغيرهم في غيبته (١)

٣٨١٦ \_ قال الحارث: حدثنا الحكم بن موسى، عن ابن أبي (٢) الرجال أنا عبد الله بن أبي بكر قال: كان أبو سفيان رضي الله عنه جالساً في ناحية المسجد فخرج النبيُّ عَلَيْ من بعض بيوته ملتحفاً في ثوب. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو في مكانه: ليت شعري بأيِّ شيء غلبتني؟. قال: فأقبل النبيُ عَلَيْ حتى ضرب ظهره بيده ثم قال: غلبتك بالله عز وجل قال رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله.

#### ٣٨١٦ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل، إذ عبد الله لم يحضر القصة. وقد أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٣ ب)، وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٨/ ٢٥٧)، ترجمة أبي سفيان: من طريق ابن

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «باب اطلاع الله عز وجل إياه ﷺ على من يتكلم به أعداؤه وغيرهم في غيبته»، وفي (مح): «صللم».

<sup>(</sup>٢) في (مح) و (عم): «ابن أبي الرجال»، وفي (سد): «أبي الرجال»، والصحيح ما في الأصل.

أبي الرجال عن عبد الله بنحوه.

وله شاهد من حديث وابصة الأسدي: لفظه: «جئت إلى رسول الله على أسأله عن البر والإثم. فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال: البر ما انشرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس».

أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٧/٤)، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الرحمان السلمي، عن وابصة باللفظ المتقدم.

ورجاله ثقات. ومعاوية ثقة.

وهذا يرقى أثر الباب إلى درجة الصحيح لغيره.

والأخبار التي جاءت بإطلاع الله لرسوله على ما في نفوس بعض أصحابه رويت من غير وجه.

## ٧ \_ باب إعلامه على بالخلفاء بعده

سفية حدثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا حشرج بن نباتة، حدثني سعيد بن جمهان (۲)، عن سفينة مولى رسول الله على الله عنه قال: لما بنى (۳) رسول الله الله المسجد وضع حجراً، ثم قال: ليضع أبو بكر حجره (٤)، ثم ليضع عمر رضي الله عنه حجره إلى جنب حجر أبني بكر، ثم قال على: ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر أبني بكر، ثم قال على: هؤلاء الخلفاء من بعدي.

<sup>(</sup>۱) لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى، وهو عند الحارث كما في بغية الباحث، كتاب الإمارة (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «جهمان»، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في (مح): «بنا»، وفي (عم) و (سد) «بني»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في (سد) و (عم): «ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري».

<sup>(</sup>٥) في (عم): «إلى جنب عمر رضى الله عنه».

٣٨١٧ \_ درجته:

حسن من أجل الحماني، وحشرج. فهما صدوقان.

عن العوام، عن جدته (۱): حدثنا عبد الله بن مطيع، ثنا هشيم، عن العوام، عن جدته (۲)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسس رسول الله على مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، وجاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، وجاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه، وجاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه، قال: فسئل رسول الله عنه عن ذلك فقال: هذا أمر الخلافة من بعدي» (۳).

#### ٣٨١٨ ــ درجته:

ضعيف لوجود مبهم في إسناده وهي جدة العوام ولعنعنة هشيم وهو مدلس من الثالثة. قال البوصيري في الإتحاف (٧٦/٢ أ): رواه الحارث وأبو يعلى الموصلي بسند صحيح. والبزار والحاكم وصححه بلفظ آخر. اهـ. وهذا تساهل.

وذكر الهيثمي الثاني في كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة (٥/ ١٧٩)، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير التابعي فإنه لم يسم. اهـ.

#### تخريجه:

الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة.

عن سفینة رضی الله عنه.

أخرجه الحارث، وأبو يعلى كما مر.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٧٧)، ترجمة حشرج. عن أبـي يعلى به.

وابن عدي في الكامل (٤٣٩/٢)، ترجمة حشرج: عن محمد بن إبراهيم السراج، عن يحيى الحماني به بنحوه.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من مسنده، وهو في المقصد العلى (ق ٧١ ب).

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «عمن حدثه».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «أمر الخلافة بعدي».

ونقل قول البخاري: وهذا لم يتابع عليه، لأن عمر وعلياً قالا: لم يستخلف النبى عليه. اهـ.

وهذا القول هو في الضعفاء الصغير للبخاري (ص ٤٢: ٩٩)، ترجمة حشرج. وتعقبه ابن عدي هنا بطريق قطبة وستأتى.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل (١/ ٢١٠: ٣٣١)، كتاب الفضائل، من طريق ابن عدي به. وقال: لا يصح. ونقل كلام البخاري وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٤٠)، من طريق السراج به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٩٧/١)، ترجمة حشرج: عن محمد بن إسماعيل، عن يحيى به بنحوه. ونقل قول البخاري.

وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥٠: ١١٥٧)، عن أحمد بن الفرات، عن يحيى به بنحوه.

وضعفه الألباني وقال: علته الحشرج بن نباتة. اهـ. وهو صدوق كما تقدم.

كما أخرجه البيهقي في الدلائل، جماع أبواب المبعث، باب ما أخذ عن المصطفى على عند بناء مسجده (٢/ ٥٥٣)، من طريق يحيى به بنحوه.

والحاكم في المستدرك، كتاب الهجرة، باب إخباره على بولاة الأمر من بعده (١٣/٣)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن حشرج به بنحوه. وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل، الموضع السابق.

٢ ـ عن عائشة رضى الله عنها ولفظه قريب من الأول.

أخرجه أبو يعلى كما سبق. وهو ضعيف لوجود مبهم في إسناده. ولعنعنة هشيم.

لكنه يترقى بحديث سفينة السابق.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك \_ فضائل عثمان (٩٦/٣)، عن أبي علي

الحافظ، عن أبي بكر محمد بن سليمان، عن أبي عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه، عن يحيى بن أيوب، عن هشام بن محمد بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وإنما اشتهر بإسناد واه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، فلذلك هجر. اهـ.

قال الذهبي: فيه أحمد ابن أخي ابن وهب، وهو منكر الحديث، وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح.

ويحيى بن أيوب، وإن كان ثقة فقد ضعف. ثم لو صح هذا لكان نصاً في خلافة الثلاثة. ولا يصح بوجه، لأن عائشة لم تكن يومئذ دخل بها النبي على وهي محجوبة صغيرة، فقولها هذا يدل على بطلان الحديث. اهـ.

والراويان المتكلم فيهما هما:

أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمان بن وهب:

وثقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب.

وقال أبو حاتم: صدوق. لكن قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه.

وقال عبدان: كان مستقيم الأمر. وقال أبو حاتم: كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد. انظر: تهذيب التهذيب (٤٧/١)، وقد ذكر الحافظ في التقريب (١٩/١: ٧٨): صدوق تغير بآخره. اهـ. وعلى كل فأكثر ما يقال فيه: إنه ضعيف.

وأما يحيى بن أيوب: فقد قال ابن معين، وأبو داود، والبخاري، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم الحربي: ثقة. وقال ابن معين: صالح وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدث من حفظه يخطىء وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عن ثقة حديثاً منكراً. وهو صدوق لا بأس به. انظر: التهذيب (١٩٣/١١).

فالظاهر أنه صدوق. ولذا قال الحافظ في التقريب (٣٤٣/٢)، صدوق ربما أخطأ.

وعليه فآفة الحديث من أحمد بن عبد الرحمان. وتقدم أنه ضعيف. وضعفه منجبر بحديث عائشة عند أبى يعلى. فهو إن شاء الله في درجة الحسن لغيره.

#### ٣ \_ عن قطبة بن مالك:

أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢٧٨/٢)، ترجمة محمد بن الفضل. عن الحسن بن محمد بن أسلم. عن محمد بن الفضل، عن زياد بن علاقة، عن قطبة. وذكر نحو اللفظ المتقدم.

وفيه محمد بن الفضل بن عطية. قال عنه في التقريب (٢/ ٢٠٠: ٦٢٦)، كذبوه.

ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٤٠). وتعقب البخاري في تضعيف حديث سفينة السابق. تعقبه بإيراد هذه الطريق له. لكنها ضعيفة ضعفاً شديداً كما هو واضح.

كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠٩/١: ٣٣٠)، من طريقه. وقال: هذا حديث لا يصح. اهـ. ونقل قول بعض الأئمة في محمد بن الفضل.

وخلاصة القول أن الحديث من طريق سفينة في درجة الحسن. وكذا من طريق عائشة رضي الله عنهما. ورد الحديث وتضعيفه من قبل الأئمة كان لأمور منها:

١ \_ ما قاله البخاري أن عمر وعلياً قالا: لم يستخلف رسول الله ﷺ.

ولكن لعل مرادهما رضي الله عنهما أنه ﷺ لم يصرح بخلافة أبي بكر عند وفاته.

ويمكن الجواب عن هذا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنّة (٤٨٦/١)، حيث ذكر الخلاف في أمر الخلافة، هل ثبتت بالنص أو الاختيار.

ونقل عن القاضي أبي يعلى روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: أنها ثبت بالاختيار، قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث. والمعتزلة، والأشعرية. والثانية: أنها تثبت بالنص الخفي والإشارة. وبه قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث. اه. ثم سرد النصوص الصحيحة التي تؤكد أن الخلافة ثبتت بالنص. ومنها ما أخرجه البخاري في الفضائل، باب: لو كنت متخذاً خليلاً ((/ N))، حين قالت المرأة للنبي عليه: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.

وحديث نزع الذنوب من البئر، كما رأى ﷺ في منامه. وهو حديث صحيح.

وغيرهما من النصوص كاستخلافه في الصلاة، ونحو ذلك. ونقل ابن تيمية كلام ابن حزم في تأكيد كون الخلافة بالنص.

ولعل المراد من هذا الحديث الذي رواه سفينة وعائشة رضي الله عنهما هو المراد من الأحاديث الصحيحة السابقة. وهو الإشارة إلى الخلافة دون التصريح.

قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنّة (١/ ١٦٥): والتحقيق أن النبي على المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله \_ إلى أن قال: \_ فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي على بياناً قاطعاً للعذر. لكن لما دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك حصل المقصود. اهـ.

وبين أنه ﷺ ترك الكتاب لأبي بكر اكتفاء بعلم المؤمنين بذلك.

وعلى هذا فرد الحديث لمجرد هذا القول فيه نظر.

٢ ـ حديث عائشة وما قاله الذهبي من صغرها حينئذٍ. هذا قول مردود. إذ يمكن لعائشة أخذه من غيرها من الصحابة فيكون من باب مرسل الصحابي: وهو أمر معروف عند علماء المصطلح.

٣٨١٩ \_ حدثنا(١) أبو بهز، الصقر بن عبد الرحمان بن بنت(٢) مالك بن مغول، ثنا عبد الله بن إدريس عن المختار بن فلفل، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء النبسي ﷺ فدخل إلى بستان، فجاء آتِ فدقًّ الباب، فقال ﷺ: يا أنس قم فافتح له وبشِّره بالجنَّة، وبشِّره بالخلافة من بعدي. قال: قلت: يا رسول الله أعلمه؟ قال ﷺ: أعلمه. فإذا أبو بكر رضى الله عنه، قلت: أبشر بالجنة، وأبشر بالخلافة من بعد رسول الله ﷺ. ثم جاء آت فدقُّ الباب، فقال ﷺ: يا أنس. فذكر بمثله سواء فإذا عمر رضى الله عنه. فقلت له: أبشر بالجنة، وبالخلافة من بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم جاء آتِ فدقَّ الباب. فقال ﷺ: قم يا أنس. قم (٣٦) فافتح له وبشِّره بالجنة، وبشِّره بالخلافة من بعد عمر رضي الله عنه وأنه مقتول. قال: فخرجت فإذا عثمان رضي الله عنه. فقلت له: أبشر بالجنة، وبالخلافة من بعد عمر رضى الله عنه وأنك مقتول. فدخل رضى الله عنه على النبسى ﷺ، فقال له: يا رسول الله، والله ما تغنَّيت ولا تمنَّيت (٤) ولا مسست فرجى منذ بايعتك. قال ﷺ: هو ذاك يا عثمان».

## \* هذا حديث موضوع.

<sup>(</sup>۱) هذا سند أبي يعلى وهو في المسند (١٠٠/٤: ٣٩٤٥)، المقصد العلي (ق ٧١ ب).

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «ربيب».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «يا أنس قم».

<sup>(</sup>٤) المراد بقوله ما تمنيت: أي ما كذبت. والتمني: الكذب. انظر: اللسان (١٥/ ٢٩٥).

قد أخرجه ابن (٥) أبي خيثمة في تاريخه من طريق عبد الأعلى ابن أبي المساور.

وأخرجه البزار من طريق بكر بن المختار.

وبكر وعبد الأعلى: واهيان. والصقر أوهى منهما. فلعله تحمله (٢) عن بكر، أو عبدالأعلى (٧) فقلبه عن عبد الله بن إدريس ليروج (٨)، ولو كان هذا وقع ما قال أبو بكر رضي الله عنه للأنصار رضي الله عنهما: قد رضيت لكم أحد الرجلين. عمر أو أبو عبيدة رضي الله عنهما، ولا ما قال (٩) عمر رضى الله عنه: الأمر شورى في ستّة.

E. N. ( ) : (a)

#### ۳۸۱۹ ـ درجته:

موضوع لحال الصقر بن عبد الرحمن. كما قال الحافظ. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٨٠).

رواه أبو يعلى والبزار وفيه صقر بن عبد الرحمن وهو كذاب. اهـ.

وقال البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ٧٦ ب). رواه أبو يعلى، والبزار. وقال: ليس إسناده بالقوي. وله شواهد. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٢٢)، ترجمة صقر. عن أبي يعلى به بنحوه.

<sup>(</sup>a) في (سد): «بن».

<sup>(</sup>٦) في (عم): «حمله»، وفي (مح): «يحمله»، بالياء.

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «أو عن عبد الأعلى».

<sup>(</sup>A) في (عم): «لير»، وفي (سد): «ليروح»، بالمهملة.

<sup>(</sup>٩) في (عم) و (سد): «ولا قال».

وابن عدي في الكامل (٤/ ٩١)، عن أبي يعلى كذلك.

والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٣٤٠)، ترجمة الصقر. من طريقه أيضاً.

وكذا الحافظ في لسان الميزان (٣/ ٢٣٤)، ترجمة الصقر. من طريقه. ونقل عن ابن المديني أنه قال في الحديث: كذب موضوع.

كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنَّة في باب ذكر خلافة عمر (٢/٥٥٠: ١١٦٨).

وفي باب خلافة أبي بكر (١١٥٠: ١١٥٠). وفي باب ذكر خلافة عثمان (١١٥٠: ١١٥٠)، عن أبي بهز الصقر بن عبد الرحمن به بنحوه. وقال الشيخ الألباني في تخريجه: موضوع.

وأبو نعيم في الدلائل، باب ما أخبر به على من الغيوب (٢/ ٥٥١: ٤٨٨)، عن عبد الله بن محمد بن عطاء، عن ابن أبى عاصم به بنحوه.

والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، كتاب الإمارة، باب الخلافة (٢/ ٢٢٦: ٢٠٣٣)، عن محمد بن المثنى، عن إبراهيم بن سليمان، عن بكر بن المختار، عن المختار به وذكر بعضه. ونقل عن البزار قوله: إنما يعرف من حديث بكر بن المختار، ولم يتابع عليه. اهـ.

وبكر بن المختار ضعيف كما تقدم.

ومن طريق بكر أخرجه ابن حبان في المجروحين (١٩٥/١)، ترجمة بكر. بنحوه.

وابن الجوزي في العلل (٢٠٨/١: ٣٢٩)، كتاب الفضائل، باب أحاديث تجمع فضل أبي بكر وعمر وعثمان.

وقال: هذا حديث لا يصح، ونقل كلام ابن حبان عن بكر بن المختار.

كما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه كما في لسان الميزان (٣/ ٢٣٥)، عن سعيد بن سليمان، عن عبد الأعلى بن أبي المساور، عن المختار به بنحوه.

وعبد الأعلى متروك.

وقد ذكر الحافظ في اللسان (٣/ ٢٣٥)، ترجمة الصقر، كلاماً نحو كلامه هنا. وهو أن الصقر سمعه من عبد الأعلى أو بكر، فجعله عن عبد الله بن إدريس ليروج له، أو سها. اهـ.

وقد أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (٢/ ٢٢٥: ١٥٧٢)، عن عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي عمر وعتبة بن أبي روق، عن أنس، فذكر نحوه.

قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلاً من وجهين. أحدهما هذا، والآخر حدثناه محمد بن المثنى عن إبراهيم بن سليمان. فذكره. قال: وكلا الوجهين فليسا بالقويين، ولا نعلم روى أبو روق عن أنس إلاً هذا. اهـ.

وابن أبي روق لم أعرفه. مع أن الهيثمي في المجمع (٥/ ١٨٠)، قال: وفي إسناد البزار عتبة أبو عمرو ضعفه النسائي، وغيره، ووثقه ابن حبان. وبقية رجاله ثقات. اهـ. والظاهر أنه غيره، فالذي ذكره الهيثمي من السادسة كما في التقريب (٢/ ٥: ٢٨).

وخلاصة القول أن الحديث من طريق أنس لا يثبت. قال أبو حاتم: هذا حديث باطل. انظر: العلل (٢/٣٨٧: ٢٦٧١).

وأصله في الصحيح من حديث أبي موسى بنحوه. لكن ليس فيه ذكر الخلافة.

أخرجه البخاري في صحيحه الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر (٧٠٩٦: ٣٢٠).

وفي الآحاد باب «لا تدخلوا بيوت النبي» (٤/ ٣٥٥: ٧٢٦٢).

وفي الفضائل، باب قوله ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلًا» (٣/١٢: ٣٦٧٤).

وفي باب مناقب عثمان (١٨/٣: ٣٦٩٥).

ومسلم في صحيحه الفضائل، فضائل عثمان (٥/ ٢٦٣: ٢٨ و ٢٩).

والترمذي في سننه المناقب، مناقب عثمان (٥/ ٢١٤: ٣٧٩٤).

## اب حسن شمائله $^{(1)}$ ووفاء عهده $^{(1)}$

(١٦٢) حديث طارق بن عبد الله رضي الله عنه. تقدم في البيوع (٢٠).

# ٩ \_ باب معرفته ﷺ بكلام البهائم

سفیان، عن الأعمش، عن شمر بن عطیة، عن رجل من جهینة، أو مزینة سفیان، عن الأعمش، عن شمر بن عطیة، عن رجل من جهینة، أو مزینة رضي الله عنه قال: صلّی رسول الله ﷺ الفجر، فرأی قریباً من مائة ذئب قد أقعین (۳)، فقال رسول الله ﷺ: هؤلاء وفود الذئاب تسألكم أن ترضخوا (٤) من فضول طعامكم، وتأمنون (٥) علی ما سوی ذلك. فشكوا

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «باب شمائله».

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٣٩٣). باب الكيل على من استوفى. وصحة المعاطاة. وفي الأصل (ل ٤٠ ب).

 <sup>(</sup>٣) أقعى الكلب والسبع: إذا جلس على استه. والمراد مفترشاً رجليه ناصباً يديه. انظر: اللسان
 (١٩٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) رضخ له من ماله يرضخ رضخاً: أعطاه. والرضخ والرضيخة: العطية المتقاربة. انظر: اللسان (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «وتؤمنون».

إليه ﷺ الحاجة، قال: فأذنوهن (٦)، قال: فأذنوهن (٧)، ولهن عواء. وتقدم في الذبائح حديث في الذئب (٨).

(٦) في (عم) و (سد): «فأذنوهن»، بالمعجمة، وفي (مح): «بالمهملة».

(٧) أي: ردوهن. يقال: أُذَنَ الرجل: رده فلم يسقه. انظر: اللسان (١٣/١٣).

وفي (ك): «فادبرن». (سعد).

(٨) تقدم برقم (٢٣٣٣) في باب الذئب، عن أبي هريرة. وفي الأصل في (ل ٨٠ ب).

#### ۳۸۲۰ \_ درجته:

ضعيف، لأن المبهم إن كان صحابياً، فلم يثبت لشمر لقاء أحد من الصحابة. إذ هو من السادسة. وإن لم يكن صحابياً، فلم يحضر القصة.

#### تخريجه:

أخرجه الدارمي في سننه (١٢/١)، باب ما أكرم الله به نبيه ﷺ من إيمان الشجر به والبهائم.

وأبو نعيم كما في البداية والنهاية (٦/ ١٤٦).

كلاهما من طريق سفيان به بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٨٠)، كتاب الفضائل (١١٧٨٥)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شمر قال: ﷺ فذكره.

وهو مرسل بلا ريب.

وله شواهد.

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: «جاء ذئب إلى رسول الله ﷺ فأقعى بين يديه ثم جعل يبصبص بذنبه. فقال رسول الله ﷺ: هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاً».

أخرجه البزار في مسنده كشف الأستار، باب سؤال الذئب القوت، من كتاب علامات النبوة (٣/ ١٤٣٢: ٢٤٣٧)، عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد،

عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأبرد الحارثي، عن أبي هريرة باللفظ المتقدم.

قال البزار: وهذا الذي زاده جرير لا نعلم أحداً رواه غيره.

وأبو الأبرد: مقبول. انظر: التقريب (١/ ٢٧١: ١٤٧).

وأخرجه البيهقي في الدلائل، باب ما جاء في مجيء الذئب مجلس النبي ﷺ يطلب شيئاً (٣٩/٦)، من طريق شعبة، وحبان بن علي، عن عبد الملك به بنحوه.

وعزاه في الخصائص الكبرى (٢/ ٢٧٠)، إلى سعيد بن منصور.

والثاني: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. بنحو اللفظ المتقدم، وفيه: قالوا: «يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء، فأومأ إليه النبي ﷺ بأصابعه الثلاث، أي خالسهم، فولى وله عَسَلان، أي: اضطراب.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٥٩/١)، في وفد السباع، قال فيه: قال محمد بن عمر، عن شعيب بن عبادة، عن المطلب. فذكره.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٣٧٤: ٢٧٢)، باب ذكر الأخبار من شكوى البهائم والسباع.

عن أبي عمر ومحمد بن أحمد، عن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن الفرج، عن محمد بن عمر الواقدي، عن رجل سماه، عن المطلب بنحوه.

وفيه محمد بن عمر الواقدي: متروك. انظر: التقريب (٢/ ١٩٤: ٥٦٧).

والشالث: عن حمزة بن أبي أسيد. ولفظه: «خرج رسول الله على في جنازة رجل فإذا الذئب مفترش ذراعيه على الطريق، فقال رسول الله على: هذا يستفرض فافرضوا له. قالوا: نرى رأيك يا رسول الله. قال: من كل سائمة شاة في كل عام.

قالوا: كثير. فأشار إلى الذئب أن خالسهم، فانطلق الذئب».

أخرجه البيهقي في الدلائل \_ المكان المتقدم \_ عن الحسين بن الفضل، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن محمد بن وهب عمر بن أبي كريمة، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حمزة باللفظ المتقدم.

وفيه محمد بن إسحاق بن يسار مدلس من الرابعة وقد عنعن. وبالنظر في مجموع الطرق نرى أنها منجبرة ما عدا طريق الواقدي. فهي بمجموعها إن شاء الله في درجة الحسن لغيره.

## ١٠ ـ باب طهارة دمه وبوله عَلَيْهُ

ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا هنيد بن القاسم قال: سمعت عامر بن ثنا موسى بن النبي على ثنا موسى بن النبي الله عنه حدثه، أنه أتى النبي على عبد الله بن الزبير يحدث أن أباه رضي الله عنه حدثه، أنه أتى النبي كله وهو يحتجم. فلما فرغ قال: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فادفنه (٢) حيث لا يراك أحد، فلما برز عن رسول الله على الله عمد إلى الدم فشربه، فلما [١٤٨] رجع قال عبد الله (٣). ما صنعت؟ قال: جعلته في أخفى (٤) مكان علمت أنه يخفى عن الناس. قال المله الله علك شربته؟ قال: نعم. قال الله ولم شربت الدم، ويل للناس منك وويل لك من الناس.

قال أبو سلمة (٥): فحدثت به أبا عاصم فقال: كانوا يرون أن (٦) القوة التي به رضي الله عنه من ذلك الدم.

[۲] وقال البزار (۷): حدثنا محمد بن المثنى، ثنا موسى بن إسماعيل به.

<sup>(</sup>١) لم أجده في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «فأهرقه».

<sup>(</sup>٣) "يا عبد الله": ليست في (سد).

(٤) في (عم): «أخفى»، وفي (مح) و (سد): «أخفا».

(٥) في (عم) و (سد): «رضى الله عنه».

(٦) في (عم): "يرون القوة".

(٧) كشف الأستار (٣/ ١٤٥: ٢٤٣٦)، باب ما خصه الله به، كتاب علامات النبوة.

#### ٣٨٢١ \_ درجته:

الطريق الأول: ضعيف لضعف موسى بن محمد، وجهالة هنيد بن القاسم.

الطريق الثاني: ضعيف لجهالة هنيد بن القاسم. وقد ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٥ ب)

وقال: رواه أبو يعلى والبزار بإسناد حسن. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٧٣)، باب من الخصائص: رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم، وهو ثقة. اهـ. وهو تساهل.

(1) وقال أبو يعلى (1): حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا ابن أبي فديك.

[Y] وقال البزار (Y): حدثنا إسحاق بن حاتم، ثنا محمد بن إسماعيل \_ هو ابن أبي فديك \_ حدثني بريه بن عمر (P) بن سفينة، حدثني أبي عن جدي سفينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله على احتجم، ثم قال لي: خذ هذا الدم وادفنه من الدواب والناس، فذهبت (ع) فبغيت له ثم جئت. فقال على: «ما صنعت؟» قلت: شربته. فتبسم على .

#### ٣٨٢٢ \_ درجته:

الحديث ضعيف بالإسنادين: أما إسناد أبي يعلى فلضعف بريه.

وأما إسناد البزار فلضعف إسحاق بن حاتم، وبريه.

قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٣٦ أ)، رواه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٧٣)، رواه الطبراني والبزار باختصار الضحك. ورجال الطبراني ثقات.

#### تخريجه:

الحديث مروى عن عبد الله بن الزبير، وسفينة، وعن غلام لبعض قريش، وعن أبى هند.

١ ـ حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه أبو يعلى والبزار كما سبق من طريق

<sup>(</sup>١) لم أره في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار (۳/ ۱٤٤: ۲٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «يزيد»، وفي (مح): «ابن عمرو»، وفي (عم) و (سد): «عمر»، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في (سد): «قال: فذهبت».

موسى بن إسماعيل. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/٤١٤: ٥٧٨)، عن محمد بن المثنى، عن موسى به بنحوه.

كما أخرجه القرطبي في تفسيره (١٠٣/٢)، تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ الْمُومِدُرُيُّهُ ﴾ «عنه به».

وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٣٠)، مناقب عبد الله، عن سليمان بن أحمد، عن دران بن سفيان البصري.

ولم أقف عليه عند الطبراني كما عزاه إليه في المجمع إذ مسند عبد الله ليس في المطبوع.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥٤/٣)، معرفة الصحابة، باب ذكر عبد الله بن الزبير، من طريق السري بن خزيمة.

والبيهقي في السنن، كتاب النكاح، باب تركه ﷺ الإِنكار على من شرب بوله ودمه (٧/ ٦٧)، من طريق محمد بن غالب.

وابن عساكر في تاريخه، ترجمة عبد الله (٢٤٢/٩)، من ثلاث طرق.

كلهم عن موسى به بنحوه.

وهو ضعيف كما تقدم، من أجل موسى وهنيد.

لكن له شواهد، عن أسماء، وعن سلمان رضى الله عنهما.

أما المروى عن أسماء، فلفظه: «أن النبي على احتجم، فدفع دمه إلى ابني فشربه. فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبره فقال: ما صنعت؟ قال: كرهت أن أصب دمك. فقال النبي على: «لا تمسك النار، ومسح على رأسه»، وقال: «ويل للناس منك. وويل لك من الناس». قالت ذلك للحجاج.

أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٨/١)، كتاب الطهارة، باب بيان الموضع الذي تجوز فيه الصلاة.

عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن حميد، عن علي بن

مجاهد، عن رباح، عن أسماء.

وفيه على بن مجاهد: متروك. انظر: التقريب (٢/٤٣: ٤٠٣).

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٢٤٢)، ترجمة عبد الله.

وأما المروى عن سلمان فلفظه أنه دخل على النبي على فإذا عبد الله بن الزبير معه طشت يشرب ما فيه، فقال له رسول الله على: ما شأنك يا ابن أخي؟ قال: إني أحببت أن يكون من دم رسول الله على في جوفي. فقال: ويل لك من الناس وويل للناس منك. لا تمسك النار إلا قسم اليمين.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٣٠)، ترجمة عبد الله / عن محمد بن علي بن حبيش، عن أحمد بن حماد بن سفيان، عن محمد بن موسى الحرشي، عن سعد أبي عاصم مولى سليمان بن علي، عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير، عن سلمان باللفظ المتقدم.

وسعد أبو عاصم: ضعيف. انظر: اللسان (٣/ ٢١).

وكيسان لم أجد له ترجمة.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٢٤٢)، من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن سعد به بنحوه.

وذكر الحافظ في التلخيص (٤٢/١)، أن الحديث في جزء الغطريف، عن أبي خليفة، عن عبد الرحمن بن المبارك، عن سعد به بنحوه.

وهذا الشاهد يشهد للمروي عن عبد الله. ويرتقي به إلى درجة الحسن لغيره.

٢ \_ المروى عن سفينة.

أخرجه أبو يعلى، والبزار كما سبق من طريق ابن أبـي فديك.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٩)، ترجمة سفينة، عن عبد العزيز. وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٤)، ترجمة برية. من طريق شريح بن يونس.

والبيهقي في السنن (٧/ ٦٧)، كتاب النكاح، من طريقه.

وأخرجه ابن عدي في (٥/٥٥)، ترجمة عمر بن سفينة. من طريق الحسين بن عيسى والبيهقي في الشعب، باب في الملابس والأواني، فصل في دفنه الشعر والظفر والدم (٥/٢٣٣: ١٤٨٩)، من طريق محمد بن عمر بن الوليد.

أربعتهم عن ابن أبي فديك به بنحوه.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١١١/١)، ترجمة إبراهيم بن عمر. من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة به بنحوه.

ويبقى فيه إبراهيم هذا ضعيف.

٣ ـ المروى عن غلام لبعض قريش. لفظه عن ابن عباس: حجم رسول الله على غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به إلى ما وراء الحائط، فنظر يميناً وشمالاً، فلما لم ير أحداً تحسى دمه حتى فرغ، ثم أقبل، فنظر رسول الله على في وجهه فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قال: غيبته من وراء الحائط. قال: ابن غيبته؟ قال: يا رسول الله نفست على دمك أن أهرقه في الأرض، فهو في بطني. قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من النار».

أخرجِه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٥٩)، ترجمة نافع أبي هرمز: عن أيوب السختياني، عن شيبان، عن نافع أبي هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس باللفظ المتقدم.

ونافع هذا ضعيف كما في اللسان (٦/ ١٧٤).

٤ ــ المروى عن أبي هند الحجام، واسمه سالم. نحو الحديث السابق.

ذكره الحافظ في التلخيص (1/13)، وعزاه لأبي نعيم في معرفة الصحابة، وقال: فيه أبو الحجاف. وفيه مقال. اهـ. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٣/ق ٢٩٣ أ)، لكن ليس فيه أبو الحجاف هذا.

وقد نقل في التلخيص (١/٤٢)، عن ابن الصلاح في مشكل الوسيط قوله: لم نجد لهذا الحديث أصلاً بالكلية. قال: وهو متعقب. اهـ.

سلم بن قتيبة، عن الحسن بن حرب، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن سلم بن قتيبة، عن الحسن بن حرب، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أُم أيمن رضي الله عنها: قالت: كان لرسول الله على فخارة يبول فيها. فكان على إذا أصبح يقول: يا أُم أيمن. صبي ما في الفخارة. فقمت ليلة وأنا عطشى فشربت ما فيها (٢) فقال النبي على: يا أم أيمن: صبي ما في الفخارة. فقلت: يا رسول الله. قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها. قال على الفخارة. فقلت: يا رسول الله. قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها. قال على الفخارة.

(٢) «من قوله: فقال إلى قوله: ما فيها»: ليس في (عم) ولا «سد».

#### ٣٨٢٣ \_ درجته:

فيه الحسن بن حرب لم أستطع معرفته. وبقية رجاله ثقات. وقد أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٦ أ)، وسكت عليه. وأورده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٤)، وقال: رواه الطبراني.

وفيه أبو مالك النخعي، وهو ضعيف. اهـ. وهو ليس في سند أبـي يعلى.

#### تخريجه:

الحديث مروى عن أم أيمن بإسنادين:

الأول: تقدم عند أبي يعلى. وقد ذكر الحافظ الإصابة (٤٣٣/٤)، ترجمة أم أيمن أن ابن السكن أخرجه من طريق ابن حسين، عن نافع بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن.

والثاني: أخرجه الطبراني في الكبير (٨٩/٢٥: ٢٣٠)، من طريق أبسي مالك، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن بنحوه.

وأبو مالك النخعي: متروك . انظر: التقريب (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>١) لم أره في المطبوع.

وعن الطبراني أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٤٤٤: ٣٦٥).

كما أخرجه في الحلية (٢/ ٦٧)، ترجمة أم أيمن، من طريق شبابة.

وكذا الحاكم في المستدرك (٦٣/٤)، فضائل الصحابة، ذكر أم أيمن، من طريقه.

قال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٣)، وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن. اهـ.

وله شاهد من حديث أميمة بنت رقيقة. بنحوه. ولفظه: «أن النبي على كان يبول في قدح من عيدان، ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة، كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته، قال: صحة يا أم يوسف، وكانت تكنى أم يوسف. فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه».

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده.

(٢٨/١: ٤)، عن محمد بن عيسى، عن حجاج، عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة. فذكر جزأه الأول.

ورجاله كلهم ثقات إلَّا حكيمة فقد قال عنها في التقريب (٢/ ٩٩٠: ١١)، لا تعرف.

ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في شرح السنّة، كتاب الطهارة، باب البول في الإناء (١/ ٣٨٨: ١٩٤). به بنحوه.

كما أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٨٩: ٤٧٧)، عن أحمد بن زياد الحذاء الرقي. والنسائي في السنن، كتاب الطهارة، باب البول في الإناء (٣١/١)، عن أيوب بن محمد الوزان.

وابن حبان في صحيحه الإحسان، باب الاستطابة، ذكر الزجر عن أن يبول المرء

وهو قائم (٣٤٨/٢: ٣٤٨)، عن أبي حاتم، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن يحيى بن معين.

وابن عبد البر في الاستيعاب (٢٥١/٤)، ترجمة أم أيمن. من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار به.

والبيهقي في السنن (٧/ ٦٧)، كتاب النكاح، باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، من طريقه أيضاً.

والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة (١٦٧/١)، عن أبي بكر إسماعيل بن محمد، عن محمد بن الفرح الأزرق. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وسنة غريبة، وأميمة بنت رقيقة صحابية مشهورة مخرج حديثها في الوحدان للأئمة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

أربعتهم عن حجاج به بنحوه. وفيه ما تقدم من جهالة حكيمة.

وقد ذهب بعض الأثمة إلى تصحيحه، لما روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الطهارة، باب البول في الطست (٣٢/١)، عن عمرو بن علي، عن أزهر، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي على أوصى إلى علي. لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟».

فقالوا: هذا شاهد صحيح يرقى حديث الباب إلى الصحة.

ذهب إلى ذلك القاضي عياض في الشفا (٩٠/١)، وذكر أن الدارقطني ألزم مسلماً والبخاري إخراجه في الصحيح. اهـ. أي حديث أم أيمن. دون تعرض لغيره. لكن كما هو واضح فحديث عائشة لا يشهد إلاَّ للشطر الأول من حديث أميمة. وهو أنه ﷺ كان يبول في الإناء.

قال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٧٧: ٨٥٨)، بعد أن صححه تبعاً للسيوطي: قال عبد الحق عن الدارقطني: هذا الحديث ملحق بالصحيح، جار مجرى

مصححات الشيخين. وتعقبه ابن القطان بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف. والخبر متوقف الصحة على العلم بحال الرواية فإن ثبت ثقتها صحت روايتها. وهي لم تثبت. اهد. قال: وفي اقتفاء السنن: هذا الحديث لم يضعفوه، وهو ضعيف ففيه حكيمه وفيها جهالة، فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج، ولم يذكرها إلا ابن حبان في الثقات. اهد. قال: ونوزع بما فيه طول. والتوسط ما جزم به النووي من أنه حسن. اهد. وعلى كل فبانضمام طريق أميمة إلى طريق أم أيمن يكون الحديث في درجة الحسن لغيره. ولكن بعد الجزم بكون بركة في الحديثين واحدة، إذ نقل الحافظ في الإصابة (٤/ ٢٥٠)، ترجمة بركة وفي (٤/ ٤٣٢)، ترجمة أم أيمن عن ابن السكن الجزم بأن القصتين مختلفتان، وأن بركة أم أيمن غير بركة أم يوسف، ولم يجزم الحافظ بشيء. ونقل في التلخيص الحبير (١/ ٤٣)، عن ابن دحية تصحيح ذلك، وأيده. وهو الظاهر. والله أعلم.

# ١١ ــ بــاب بركته حياً وميتاً

بن حبيبة ثنا جسر (۱): ثنا الحسن بن حبيبة ثنا جسر (۲) بن فرقد عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله ﷺ: حياتي خير لكم: تحدثون ويحدث لكم، وموتي خير لكم: تعرض عليَّ أعمالكم فما كان من حسنة حمدت الله عليه، وما كان من شيء استغفرت الله لكم.

(١٦٣) حديث خالد بن الوليد في شعر ناصية النبي ﷺ في مناقب خالد بن الوليد (٣).

# ۱۲ ــ بــاب حياته في قبره (٤)

(١٦٤) في حديث (٥) أبي هريرة عند أبي يعلى في ذكر عيسى: ولئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجيبنه: يأتي في أشراط الساعة.

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الخطوط (حسن) والتصويب من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) سيأتي حديث رقم (٤٠١٢).

<sup>(</sup>٤) هذان البابان زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) سيأتي حديث رقم (٤٥٠٥).

٣٨٧٤ \_ تخريجه:

الحديث أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (٢٣٠).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/٢/٢)، من طريق غالب القطان بن القطان عن بكر به.

وأخرج إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على عن غالب القطان عن بكر، وعن هنيد بن أبي الفضل، عن بكر برقم (٢٥ و ٢٦).

وورد هذا اللفظ من حديث أنس أخرجه ابن عدي (٢/ ٩٤٥)، ونسبه في كنز العمال (٣/ ٤٠٠): ٤٠٧)، للحارث وذكره الذهبي في الميزان (١/ ٢٥١)، وفي إسناده خراش بن عبد الله قال الذهبي ساقط عدم.

كما ورد من حديث ابن مسعود أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٣٩٧) ( ٨٤٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤/٩)، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٧٥)، بأن هذه اللفظة لم يروها في هذا الحديث أكثر رواته وأوثقهم ما يدل على شذوذ الزيادة.

## درجته:

الحديث مرسل، وإسناد الحارث فيه جسر بن فرقد ضعيف وقد اعتضد بمتابعاته عن بكر مرسلاً.

# ١٣ ــ بــاب تواضعه ﷺ وإنصافه (١)

مجاهد قال: إن كان<sup>(۲)</sup> الرجل من العوالي<sup>(۳)</sup> يدعو<sup>(٤)</sup> رسول الله ﷺ شطر الليل على خبز الشعير فيجيبه.

(١) في (عم) و (سد): «إنصافه»، وكلمة «وإنصافه» في هامش (مح)، وعلَّم عليها (صح).

(۲) في (سد): «كان الرجل».

(٣) العوالي بالفتح: موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال. انظر: مراصد الاطلاع (٢/ ٩٧٠).

(٤) في (عم) و (سد): «يدعو»، وفي (مح): «يدعوا»، وهو خطأ.

## ۳۸۲۰ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. إذ مجاهد لم يحضر الواقعة.

#### تخريجه:

الأثر مروي عن الأعمش، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ ــ عنه، عن مجاهد. وقد تقدم عند مسدد.

٢ \_ عنه، عن مجاهد، عن ابن عباس باللفظ نفسه.

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٥: ١١٠٥٩)، عن أبي الزنباع. وفي الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٣٢٦/٣: ١٩٠٠)، والصغير (٢٢/١)، عن أحمد بن رشدين. كلاهما عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن عمرو بن عثمان، عن

أبي مسلم، عنه به بنحوه. وقال في الصغير: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم، ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان، تفرد به يحيى بن سليمان. اه. وشيخ الطبراني أحمد بن رشدين ضعيف كما في اللسان (١/ ٢٨٠)، ومنهم من كذبه. وتابعه أبو الزنباع؛ روح بن الفرج المصري كما في المعجم الكبير للطبراني (٦/ ٤٢).

وعمرو بن عثمان لم أر من تكلم فيه. ولم أجد له راوياً غير يحيى. انظر: اللسان (٤٢٨/٤).

وعبيد الله بن سعيد أبو مسلم: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٣٠: ١٤٥٠).

فقول الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٣)، في تواضعه ﷺ: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات، ورواه في الكبير باختصار. اهد. فيه تساهل مع أنه قال في المجمع أيضاً (٤/ ٥٦)، باب الدعوة في الوليمة: فيه أبو مسلم قائد الأعمش، وثقه ابن حبان وقال: يخطىء. وضعفه جماعة. اهد.

والظاهر أن الوجه الأول أرجح. إذ عيسى بن يونس. ثقة كما تقدم.

ولمتنه أصل مخرج في الصحيح.

أخرجه البخاري في الهبة (٢٧٧/٢: ٢٥٦٨)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عنه قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقلت».

وأخرجه في النكاح (٣/ ٣٨١)، باب من أجاب إلى كراع. باللفظ المتقدم.

وروى مسلم نحوه في الصحيح، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.

(٣/ ٢٠٤: ١٠٠)، عن ابن عمر أنه على قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا».

سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه قال: إن النبي على دينار، عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تهيىء من أمر أسامة رضي الله عنه شيئاً، إما مخاط أو غيره، فكأنها (٢) كرهته، فانتزعه رسول الله على يتولَى (٣) ذلك منه.

\* له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه من طريق البهيِّ عنها رضي الله عنها، صححه ابن حبان.

٣٨٢٦ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. إذ يحيى لم يدرك القصة.

## تخريجه:

الحديث مروي عن يحيى بن جعدة، وعن عائشة رضي الله عنها. وعن أبي السفر.

أما المروي عن يحيى فقد تقدم عند مسدد.

وأما المروي عن عائشة رضى الله عنها فله لفظان.

الأول: «عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال لي رسول الله ﷺ: أميطي عنه الأذى. فقذرته. فجعل يمص الدم ويمجه عن وجهه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه».

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما جاء في أسامة، (١٢/ ١٣٩ : ١٣٩/١).

<sup>(</sup>۱) هذا سند مسدد.

<sup>(</sup>۲) في (سد): «كأنما».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فتولي».

وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب الشفاعة في التزويج (١/٣٦٣: ١٩٨٤).

عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

وأحمد في مسنده (٦/ ١٣٩)، عن وكيع.

وابن عساكر في تاريخه ترجمة أسامة من تاريخه (٢٩١/٢). من طريق وكيع.

وكذا أحمد في (٦/ ٢٢٢)، عن حجاج. وابن عساكر في تاريخه (٦٩١/٢)، من طريقه.

وأبو يعلى في مسنده (٣٢٦/٤: ٣٧٨)، عن محمد بن الصباح. وعنه ابن حبان في صحيحه. انظر: الأحسان (٩٨/٨: ٢٠١٦)، الفضائل، ذكر أسامة بن زيد.

ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢/ ٦٩١).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢١/٤)، ترجمة أسامة، عن عفان بن مسلم، وهاشم بن عبد الملك وأبي الوليد الطيالسي ويحيى بن عباد.

وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٦٩٠)، من طريق خالد بن يزيد البصري، وعلي بن حكيم، ومحمد بن عيسى ويحيى الحماني.

كلهم عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة بنحوه.

وشريك بن عبد الله: صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه بآخره. انظر: التقريب (١/ ٣٥١: ٦٤).

وعبد الله البهي: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/٤٦٤: ٢٦٤).

شم هو لم يسمع من عائشة كما ذكر ذلك أحمد رحمه الله، وإخراج مسلم له عن عائشة بناء على قاعدته. انظر: جامع التحصيل (ص ٢١٨: ٤٠٨).

وعليه فهو ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦/٣: ١٦/٨)، قال ولا عبرة بقول العراقي، والبوصيري، إنه صحيح.

وقد صححه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (٢/١٩٤هـ)، الإحياء، باب حقوق الوالدين والولد. وكذا البوصيري في زوائد ابن ماجه (٢/٣٤٤: ٧٠٧)، وعبارته: صحيح إن كان البهي سمع من عائشة، وفي سماعه كلام. اهه.

لكن له طريق أخرى عن عائشة أخرجها أبو يعلى في مسنده (٢٧٩/٤) عن أخرى عن الشعبي، عن الشعبي، عن دكريا بن يحيى الواسطي، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عائشة بنحوه.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢/ ٦٩١)، من طريق أبــي يعلى.

لكن رواية الشعبي عن عائشة مرسلة. وقد أغفل الشيخ الألباني هذا عند كلامه على الحديث.

ومجالد بن سعيد: ليس بالقوي. وقد تغير في آخر عمره. انظر: التقريب (٢/ ٢٢٩: ٩١٩).

لكن ضعف الطريقين منجبر. ويمكن أن يكونا بمجموعهما في مرتبة الحسن لغيره.

واللفظ الثاني «أراد النبي ﷺ أن ينحي مخاط أسامة. قالت عائشة: دعني حتى أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه».

أخرجه الترمذي في السنن: المناقب، مناقب أسامة (٣٤٧/٥)، عن الحسين بن حريث. عن الفضل بن موسى، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها. وقال: حسن غريب. اهـ.

ومن طريق الحسين أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢/ ٦٩٠)، بنحوه. وعزاه لمسلم، ولم أجده عنده.

ورجال الترمذي ثقات إلاَّ طلحة بن يحيى بن طلحة فهو صدوق يخطىء كما في التقريب (١/ ٣٨٠: ٤٣).

فهو إن شاء الله في درجة الحسن. مما يرقي الحسن السابق إلى الصحيح لغيره.

وأما المروي عن أبـي السفر فهو نحو اللفظ السابق.

وقد أخرجه ابن سعد (٦١/٤)، عن يحيى بن عباد، عن يونس بن أبي إسحاق، عنه بنحوه.

ورجاله ثقات، لكنه مرسل.

 $^{(1)}$ : حدثنا أبو كريب، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثتني أم عبد الله بنت نابل مولاة عائشة بنت سعد، عن عائشة، عن أبيها رضي الله عنهما، قال  $^{(7)}$ : كنت أمشي مع النبي عليه فوجد (ثفروقة)  $^{(7)}$  فيها تمر  $^{(0)}$ . فأخذ تمرة، وأعطاني تمرة.

- (٤) الثفروق: قمع البسرة والتمرة: جمعه ثفاريق، أي: العناقيد يخرط ما عليها فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث. والمراد أنه عليه وجد هذا الثفروق وعليه هاتان التمرتان. انظر: اللسان (١٠/ ٣٤).
  - (٥) في (سد): «تمر»، وهو الصحيح، وفي (مح) و (عم): «تمراً».

#### ٣٨٢٧ \_ درجته:

شديد الضعف لحال عثمان بن عبد الرحمن. وفيه عبيدة أم عبد الله مجهولة.

قال الهيثمي في المجمع (١٧٣/٤)، باب اللقطة: رواه البزار وأبو يعلى وفيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو ثقة، وفيه ضعف. اهـ. وهو تساهل واضح.

#### تخريجه:

أخرجه البزار كما في كشف الأستار، كتاب اللقطة، باب في القليل التافه (٢/ ١٣٠: ١٣٦٥)، عن أبي كريب ومحمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني، عن عثمان به بنحوه. وقال: لا نعلمه عن سعد إلاً من هذا الوجه. اهـ.

وله أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي عليه الله عنه أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي منه خمس. أربع تمرات وحشفة أخرجه في كتاب الأطعمة. الباب الله القثاء بالرطب (٣/ ٤٤٣: ٥٤٤١).

<sup>(</sup>۱) المسند: (۱/۳۷۳: ۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) في (مح): «قالت»، وفي (عم) و (سد): «قال»، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٣) في (مح) و (سد): بياض، وفي (عم): "ط»، وهي في المسند: "ثقروفه" بالمثلثة والقاف والفاء، والصحيح بالثاء والفاء والقاف.

(۱) عن النعمان بن المنتشر، عن العوام، عن النعمان بن البت، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أخرج رسول الله على ركبتيه بين يدي جليس له قط. ولا ناول يده أحداً قط فتركها حتى يكون هو يدعها. وما جلس إلى رسول الله على أحد قط فقام حتى يقوم.

(١) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو الصحيح.

#### ٣٨٢٨ \_ درجته:

حسن من أجل النعمان بن ثابت لأنه صدوق. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٤ ب)، إلى ابن أبي شيبة. والحارث وأبي يعلى وابن حبان وسكت عليه.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨/٨)، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه (ح ٥٧٢١)، عن عباد به. واقتصر على قوله: ما جلس... الخ.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣١٨/٥)، ترجمة عبد الحميد بن جعفر: عن محمد بن منير، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رزوق، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بنحوه وزاد فيه: وما وجدت ريح شيء قط أحسن من ريح رسول الله على.

وقال عقبه: وهذا لا يرويه عن يحيى بن سعيد غير عبد الحميد بن جعفر، ولا عن عبد الحميد غير معلى لا منه، فإن معلى لين. اهـ.

وذكره أيضاً في (٦/ ٣٧٣)، ترجمة معلى بالإسناد والمتن نفسيهما.

ومعلى كما قال عنه في التقريب (٢/ ٢٦٥: ١٢٨٠): متهم بالوضع.

وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة (٢٦٠٤: ٢٦٠٨)، عن سويد، عن عبد الله بن المبارك، عن عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي، عن أنس بنحوه، وقال: غريب.

وابن ماجه في الأدب، باب إكرام الرجل جليسه (٣١٨/٢: ٣٧٦٠)، من طريق زيد العمي به بنحوه.

قال البوصيري في المصباح (٢٤٩/٢: ١٢٩٨). روى الترمذي بعضه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي به. وقال غريب. وهذا الحديث ضعيف من الطريقين، لأن مداره على زيد العمي، وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٧٨/١)، ذكر حسن خلقه وعشرته ﷺ: عن هشام بن القاسم، وسعيد بن محمد الثقفي، عن عمران بن زيد التغلبي، به. فذكره بمعناه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه ﷺ (١/ ٣٢٠)، من طريق عمران بن زيد به بنحوه.

وزيد بن الحواري العمي. ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٢٧٤: ١٧٥).

وعمران قال عنه في التقريب (٢/ ٨٣: ٧٢٧)، لين.

ولم أره عند ابن حبان كما ذكر البوصيري، وإنما روى ابن حبان الحديث الذي بعده كما سيأتي.

وهو بمعناه عن أنس، وكذا أبو يعلى.

وله شاهد عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ حديث أنس.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣/ ١٥٨: ٢٤٧٣)، علامات النبوة، باب في حسن خلقه عن أحمد بن منصور، عن عبد الله بن صالح أبي صالح، عن

الليث، عن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.

وعبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. كما في التقريب (١/ ٤٢٣)، فالأثر ضعيف بسببه.

وقد عزاه في المجمع (١٨/٩)، باب في حسن خلقه ﷺ إلى البزار، والطبراني في الأوسط. وقال: وإسناد الطبراني حسن. اهـ.

سلم المعرف الله المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله عنه عدي بن الفضل، عن يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله على من أشد الناس لطفاً بالناس (٢) والله ما كان رسول الله على الله على عمر عنه عنه عنه عنه عنه عنه وذراعيه. وما سأل سائل قط أذنه إلا أصغى إليه. ولا ينصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وما تناول (٥) آدمي يده على قط إلا آتاه إياها فلم يدعها منه حتى يكون هو الذي يدعها منه.

[۲] وقال أبو يعلى (٢): حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، ثنا أبو قطن، حدثنا مبارك بن (٧) فضالة، ثنا ثابت به.

# \* صححه ابن حبان.

(١) بغية الباحث (٨٨/٢).

(٢) في (سد): «من أشد لطفاً بالناس».

(٣) قوله: «رسول الله ﷺ؛ ليس في (مح) ولا في (سد).

(٤) فِي (عم): «أو أمة».

(٥) في (عم): «ولا تناول»، وفي (سد): و «لا يتناول».

(F) Hamil: (7/ 797: A037).

(٧) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو الصحيح.

# ٣٨٢٩ \_ درجته:

الطريق الأول: شديد الضعف لحال عدي بن الفضل، فهو متروك.

الطريق الثاني: حسن لحال مبارك بن فضالة. ولم يتكلم عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٤ ب).

#### تخريجه:

أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الأحسان (١١٨/٨)، باب صفته

وأخباره. ذكر ما يستعمل المصطفى على من حسن التأني في العشرة مع أمته. (ح ٦٤٠١)، عن أبي يعلى به واقتصر على قوله: ولا رأيت رجلاً قط أخذ بيد رسول الله على فيترك يده.

كما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في حسن العشرة (٥/ ١٤٦: ٤٧٩٤)، عن أحمد بن منيع، عن أبـي قطن به. وذكر بعض المتن أيضاً.

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل، باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه ﷺ (1/ ٣٢٠)، من طريق أبــي قطن به بنحوه.

وتقدم أن مبارك بن فضالة حسن الحديث.

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٦/٣)، ترجمة يونس بن عبيد، عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث به بنحوه. وقال: غريب من حديث ثابت، ويونس، تفرد به عبد الرحيم بن واقد، عن عدي. اهـ. وكذا أخرجه في الدلائل، باب في ذكر بعض أخلاقه وصفاته (١/١٨١: ١٢١)، من طريق الحارث، به بنحوه.

۳۸۳۰ وقال أبو يعلى (۱): حدثنا جبارة، ثنا حماد بن زيد، ثنا إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما (۲) قال: إن رجلاً نادى النبي على ثلاثاً، كل ذلك يرد عليه، لبيك، لبيك.

(۲) في (سد): «عنه»، وفي (مح) و (عم): «عنهما».

### ۳۸۳۰ ـ درجته:

ضعيف من أجل جبارة. وقد ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٢٤) وقال: فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. اه.. وقال الهيثمي في المجمع (٢٣/٩)، باب في تواضعه عليه.

رواه أبو يعلى في الكبير عن شيخه جبارة بن المغلس، وثقه ابن نمير، وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

## تخريجه:

لم أجده عند غير أبي يعلى. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، لفظه «ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ. ما دعاه أحد من أصحابه، ولا أهل بيته إلاً قال: «لبيك».

أورده القاضي عياض في الشفا (١/١٥٧)، في حسن عشرته وعزاه المحقق لأبي نعيم في الدلائل. كما أورده القسطلاني في المواهب اللدنية (٢/ ٣٤١)، تواضعه وحسن عشرته وذكر المحقق أن السيوطي عزاه في تخريج أحاديث الشفاء لأبي نعيم في الدلائل ولم أقف عليه عند أبي نعيم في المطبوع من الدلائل، كما لم أره عند غيره.

<sup>(</sup>١) لم أره في المطبوع.

محمد بن عمارة، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر، عن رجل من محمد بن عمارة، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر، عن رجل من بني فهم قال: إن النبي على أتي بهدية فنظر فلم يجد شيئاً يضعها فيه. فقال على: ضعها بالحضيض (٤)، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد. . . الحديث (٥).

.....

## ۳۸۳۱ \_ درجته:

ضعيف لوجود مبهم في إسناده. وهو رجل من بني فهم ولم يتضح كونه صحابياً، ولم يذكره البوصيري.

## تخريجه:

الحديث مروي عن محمد بن عمارة، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ \_ عنه، عن عبد الله، عن رجل من بني فهم.

أخرجه ابن أبي شيبة كما مر، وهو في المصنف، كتاب الزهد، باب ما ذكر عن نينا ﷺ من الزهد (١٣/ ٢٢٠: ١٦١٧١) بالإسناد والمتن نفسيهما.

٢ \_ عنه، عن عبد الله باللفظ السابق.

أخرجه البيهقي في الشعب (٣٢٦/ ٣٢٦)، باب في الزهد وقصر الأمل. من طريق أبى عاصم النبيل عنه به بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (سد): "بن"، وفي (عم) و (مح): "ابن"، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۲) في (سد): «بن»، وفي (عم) و (مح): «ابن»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) مسند ابن شيبة (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) الحضيض: قرار الأرض، وجمعه، أحضة، وحُضُض. والمراد هنا: المستوي من الأرض، أي: إنه أمره بوضعها على الأرض. انظر: اللسان (٧/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>٥) تمامه كما في المصنف (١٣/ ٢٢٥): ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقي منها
 كافراً شربة ماء.

.....

والمختلف عليه صدوق، والمختلفان عليه ثقتان، ولذا فالحمل على ابن عمارة، والثاني مرسل.

وله شاهد عن أبي هريرة باللفظ نفسه. دون قوله: إنما أنا عبد.

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (٣/ ٣٣١)، كتاب الأطعمة، باب الأكل على الأرض (ح ٢٨٦٩)، عن سهل بن بحر، عن عبد الله بن رشيد، عن أبي عبيدة البصري، واسمه مجاعة. عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقال البزار: قد رواه الحسن مرسلاً وروي، عن ابن عمر، وأظن أن فيه: فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. اهـ.

وفيه مجاعة: ضعيف كما في اللسان (٥/ ٢١)، وعبد الله بن رشيد: ضعيف أيضاً كما في اللسان (٣/ ٣٥٤).

قال الهيشمي في المجمع (٥/ ٢٧)، باب الأكل على الأرض: رواه البزار، وفيه عبد الله بن رشيد، ومجاعة أبو عبيدة البصري. ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. اهـ. وتقدم أنهما ضعيفان.

وأما المروي عن ابن عمر فقد عزاه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (٢/٤)، الإحياء: كتاب آداب الأكل للبزار. ولم أجده في الكشف وإنما أشار إليه كما تقدم.

وقوله: «فإنما أنا عبد..» الخ له شاهد من حديث أنس. أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٣٤)، ترجمة عبد الحكم بن عبد الله عن الحسين بن موسى بن خلف، عن إسحاق بن زريق، عن إبراهيم بن سليمان الزيات، عن عبد الحكم، عن أنس، باللفظ السابق.

وعبد الحكم: ضعيف كما ذكره في التقريب تمييزاً (٢٦٦/١: ٨٠٠). وكذا إبراهيم بن سليمان: ضعيف كما في اللسان (٢/١٥).

وأما المروي عن الحسن فأخرجه أحمد في الزهد (ص١١)، عن

عبد الرحمان بن مهدي. عن جرير بن حازم، عن الحسن بمعنى الحديث السابق، ورجاله ثقات لكنه مرسل.

والطرق المتقدمة كلها ضعيفة ضعفاً منجبراً، ولذا يكون الأثر بمجموعها في مرتبة الحسن إن شاء الله.

ولمتنه شاهد في الصحيح ولفظه: «لم يأكل النبي ﷺ على خوان حتى مات. وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات».

أخرجه البخاري في الأطعمة، باب الخبز المرقق (٣/ ٤٣٣: ٥٣٨٦)، باب ما كان النبي على وأصحابه يأكلون (٣/ ٤٣٨: ٥٤١٥). وفي الرقاق، باب فضل الفقر (٤/ ١٨٢: ١٨٥٠)، عن أنس رضى الله عنه.

كما أخرجه الترمذي في سننه: الأطعمة، باب ما جاء على ما كان يأكل النبي ﷺ (٣/ ١٦٠: ١٨٤٨)، عن أنس. وزاد: قال يونس: فعلى ما كانوا يأكلون. قال قتادة: على هذه السفر. اهـ.

وأخرجه في الزهد، باب ما جاء في معيشة النبى ﷺ (٤/ ١٠ : ٢٤٦٨).

كما أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب الأكل على الخوان والسفرة (٢/ ٢٣٨: ٣٣٣٠).

٣٨٣٢ \_ وقال الطيالسي (١)؛ حدثنا حماد، عن أيوب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ رحيماً بالعيال.

(١) المسند: (ص ٢٨٣: ٢١١٥).

٣٨٣٢ \_ درجته:

ضعيف للانقطاع بين أيوب وأنس. وأورده المناوي في فيض القدير (٥/ ١٧١: ٦٨٣٦)، تبعاً للسيوطي. ورمز له بالضعف. لكن صححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٢٨٣: ٤٨١٤). وفي الصحيحة (٥/ ١٢٩: ٢٠٩٤)، ونفى علة الانقطاع التي فيه استناداً إلى قول الحافظ في التهذيب إن أيوب رأى أنساً. اهـ. وهذا لا يقتضي سماعه منه أحمد وأبو حاتم كما في جامع التحصيل (ص ١٤٨).

#### تخريجه:

لم أره بهذا الإسناد عن أنس إلا عند الطيالسي.

لكنه في الصحيح من حديث أنس من طريق أيوب، عن عمرو بن سعيد، عنه. ولفظه «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ» الحديث.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ وتواضعه (٥/ ١٧٣ : ٥٨).

# ١٤ \_ باب طيب عرقه ﷺ

حلبس<sup>(۲)</sup> بن غالب، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي<sup>(۳)</sup>، وإني أحب أن تعينني بشيء. قال على: «ما الله، إني زوجت ابنتي أب وإني أحب أن تعينني بشيء. قال الله: الماب] عندي شيء. ولكن / إذا كان غداة غد<sup>(1)</sup> فأتني<sup>(0)</sup> بقارورة واسعة الرأس، وعود شجرة. وإنه أب بيني وبينك أن تدق ناحية الباب. قال: فأتاه من ذراعيه بقارورة واسعة الرأس، وعود شجرة، فجعل على يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة. فقال على خذها، ومر بنتك أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به. فقال: فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب. فسموا بيوت المطيبين.

<sup>(</sup>۱) المسند (٦/٩: ٢٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) في (مح) و (سد): «حلبس»، بالياء المثناة، والصحيح بالموحدة.

<sup>(</sup>٣) في (عم): "بنتي".

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «غداة غدا».

 <sup>(</sup>٥) في (مح): «فأتيني»، وفي (عم) و (سد): «فأتني»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) في (عم): «وآية».

......

## ٣٨٣٣ \_ درجته:

شديد الضعف لحال حلبس بن غالب. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ق ٥٠ ب)، رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف حلبس بن غالب. اهد. وهو تساهل.

وقال الهيثمي في المجمع (٢٥٩/٤)، باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه: فيه حلبس بن غالب، وهو متروك. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٥٧)، ترجمة حلبس، عن أبي يعلى به بنحوه. وقال منكر. وتبعه الذهبي في الميزان. فقال: منكر. وأخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/ ٢٠٠: ٣٥٨٦)، عن إبراهيم، عن بشر به بنحوه وقال لم يروه عن أبي الزناد إلاَّ سفيان. ولا عنه إلاَّ حلبس تفرد به بشر. اهـ.

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٩١)، كتاب الفضائل، باب في فضل عرقه على من طريق بشر. وقال: هذا حديث موضوع، وهو مما عملته يدا جلبس. اه.. ونقل قول الدارقطني وابن حبان والأزدي في حلبس.

وقال السيوطي في اللّاليء المصنوعة (١/ ٢٧٤)، كتاب المناقب: موضوع، آفته حلبس.

وبذا يتبين أن أقل أحواله الترك.

وله أصل صحيح عن أنس رضي الله عنه. ولفظه. . دخل علينا النبي عليه فقال عندنا. فعرق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي عليه، فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب.

أخرجه البخاري في صحيحه: الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم (٦٢٨١: ١٤٨/٤)، بنحو هذا اللفظ.

وأخرجه مسلم في صحيحه الفضائل، باب طيب ريحه ﷺ ولين مسه (٥/ ١٨٣ : ٧٨)، باللفظ السابق.

٣٨٣٤ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup>: موسى بن عبد الرحمن، ثنا عمر بن سعد<sup>(۲)</sup>، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك. فيقال: مر رسول الله ﷺ.

\* أخرجه البزار من هذا الوجه.

(۱) هذا سند أبي يعلى. وهو في المسند (٣/ ٢٨٧: ٣١١٣)، لكن فيه: عمر بن سعيد، عن قتادة.
 وفي المقصد العلي (ق/ ١١٥ أ).

(٢) أبو داود عمر الحفري: ثقة (ت ٢٠٣هـ). والظاهر أنه ابن سعد الحفري لا عمر بن سعيد، فلم أجد لموسى رواية عنه.

## ٣٨٣٤ \_ درجته:

ضعيف الأمرين:

١ \_ سعيد مختلط ولم تتميز رواية عمر بن سعد عنه.

٢ ــ قتادة مدلس من الثالثة. وقد عنعن.

وقد عزاه في المجمع (٨/ ٢٨٥)، باب منه في صفته وطيب رائحته ﷺ: إلى البزار وأبي يعلى وثقوا. اهـ. وهذا ليس حكماً منه بصحة الحديث.

وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٣/ ق ٣٥ ب).

## تخريجه:

أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٣٦٢: ٤٤٣/٢)، باب طيب عرقه على عن أبي محمد ابن حيان، عن أبي يعلى، عن كثير بن سيحان، عن عمر بن سعيد الأبح، عن سعيد بنحوه.

وكثير لم أجد له ترجمة، وعمر بن سعيد نقل في اللسان (٤/٤٥٣)، قول البخارى: منكر الحديث. اهـ.

ومن طريق عمر بن سعيد أخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار كتاب علامات النبوة. باب طيب رائحته ﷺ (٣/ ١٦٠: ٢٤٧٨)، والطبراني في الأوسط

(١٩٨/٦) مجمع البحرين.

فهو ضعيف من هذين الطريقين. لحال عمر بن سعيد. ولحال قتادة وتدليسه، واختلاط سعيد.

وقد أخرج ابن سعد نحوه في الطبقات الكبرى (٣٩٨/١)، ذكر ما حبب إلى رسول الله على من النساء والطيب، عن موسى بن إسماعيل، أبي سلمة، عن أبي بشر صاحب البصري، عن يزيد الرقاشي. لكن يزيد الرقاشي: ضعيف. كما في التقريب (٢/ ٣٦١: ٣٦١).

وأبو بشر لم أستطع معرفته.

والحديث بمجموع الطريقين في مرتبة الحسن لغيره.

وله شاهد في جابر رضي الله عنه. ولفظه: «وكان في رسول الله ﷺ خصال، لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلاً عرف أنه سلكه من طيب عرقه أو ريح عرقه.

أخرجه الدارمي في سننه (٣٢/١)، باب في حسن النبي على عن مالك بن إسماعيل، عن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبى الزبير عنه بنحوه.

وفيه المغيرة: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات، ولم أر من وثقه غير ابن حبان.

وأبو الزبير مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٤٤٣)، من طريق إسحاق به بنحوه .

وأصل حديث أنس في الصحيح. ولفظه عنه «ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله ﷺ. . » الحديث.

أخرجه البخاري في: المناقب، باب صفة النبي ﷺ (١٨/٢): ٣٥٦١).

وفي الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره (٢/ ٥١: ١٩٧٣).

ومسلم في الفضائل، باب طيب ريحه ﷺ ولين مسه (٥/ ١٨٢: ٧٦، ٧٧).

# ١٥ \_ باب حلمه ﷺ

حماد، عن الصقعب بن زهير، عن زيد بن أسلم يرده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأعراب إلى النبي على وعليه جبة من سيجان (٢) مزررة بالذهب. فقام على رأس النبي على فقال: إن صاحبكم هذا يرفع كل راع ابن (٣) راع. ويضع كل فارس ابن فارس. قال: فأخذ رسول الله على بمجامع جبته (٤)، وقال: اجلس، فإني أرى عليك فأخذ رسول الله على بمجامع جبته (١٤)، وقال: اجلس، فإني أرى عليك ثياب من لا عقل له. ما بعث الله تعالى نبياً قبلي إلا وقد رعى (٥)، قال (٢): قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال على نوحاً عليه السلام قال لما حضرته الوفاة ثم قال النبي على وصيك بوصية. . . الحديث (٧).

<sup>(</sup>١) لم أره في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>٢) السيجان: جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر. وقيل الطيلسان المقور. انظر: النهاية (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «بن»، والصحيح: «ابن».

<sup>(</sup>٤) في (سد): لاجيبه».

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «رعا».

<sup>(</sup>٦) كلمة «قال»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>٧) الحديث طويل أورده بتمامه أحمد في مسنده (٢/ ١٦٩)، وغيره.

وقد تقدم في باب ذم الكبر من كتاب الأدب(^)، أخرجه الحاكم من طريق وهب بن جرير عن أبيه، عن الصقعب بن (٩) زهير عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، زاد فيه عطاء (١٠٠.

(٨) الحديث تقدم في الأدب، باب ذم الكبر، وهو في الأصل في (ل ٩٠/ب)، وتقدم بعضه هناك

فقط برقم (۲۹۷٤).

(٩) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو الصحيح.

(١٠) قوله: «زاد فيه عطاء»: ليس في (عم) ولا (سد).

#### ه ۳۸۳ \_ درحته:

ضعيف للانقطاع بين زيد بن أسلم وابن عمرو. قال البوصيري (٣/ق ١٢ أ). رواه البزار والحاكم وصححه. اهـ. لكن سيأتي أن بينهما عطاء بن يسار.

#### تخريجه:

أخرجه بطوله أحمد في المسند (٢/ ١٦٩)، عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن الصقعب، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو.

وعن سليمان أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١٩٠ : ٥٤٨)، به بنحوه. كما أخرجه الطبراني في الكبير (قطعة المفقود ح ١ ص ٧) من طريق سليمان بن حرب به بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. قال الهيثمي في المجمع (٥/١٤٥)، رجال أحمد ثقات. اهـ. وقال نحوه أيضاً في (٢٢٣/٤).

وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (٢/ ٢٢٥)، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن الصقعب به بنحوه.

ومن طريق حماد بن زيد وجرير أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩)، كتاب الإيمان به بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجا للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث. اهـ. وقال الذهبي: صحيح الإسناد، والصقعب ثقة، ورواه

ابن عجلان، عن زيد بن أسلم مرسلاً. اهـ.

فالحديث صحيح، وقد صححه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/٤١٧).

وأما رواية البزار فقد ذكرها الهيثمي في المجمع أيضاً (١٠/ ٨٧)، وهي عن ابن عمر لكن قال: فيه محمد بن إسحاق مدلس وهو ثقة. وبقية رجاله رجال الصحيح.

ولقوله: ما بعث الله نبياً قبلي إلاّ وقد رعى. شاهد من حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر.

الأول أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (٢/ ١٣٠: ٢١٦)، وابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب الصناعات (٢/ ٧: ٢١٦٥).

كلاهما بلفظ يشبهه.

والثاني: أخرجه البخاري أيضاً في الصحيح، كتاب الأطعمة، باب الكباث (٣/٤٤: ٤٤٦).

وكتاب الأنبياء (٢/ ٤٧٧: ٣٤٠٦).

ومسلم في الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث (٤/ ٧٤٢: ١٧٣).

وأحمد في مسنده (٣/ ٣٢٦)، بلفظ يماثله.

٣٨٣٦ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا أبو بكر بن (٢) عياش، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أنس رضي الله عنه قال: ما قال لي رسول الله علي لشيء يكرهه. ما أقبح ما صنعت، ولا لشيء يعجبه. ما أحسن ما صنعت.

#### \* غريب بهذا اللفظ.

(۱) المسند (۳/ ٤٥٤: ٣٦١٦)، المقصد العلي (ق ١١٥ أ)، وقال الهيثمي: أخرجته لقوله: ولا قال لشيء يعجبه. اهـ.

(۲) في (عم): «بن أبي عياش».

#### ٣٨٣٦ \_ درجته:

ضعيف من أجل سفيان. قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٣٣ ب)، رواه أبو يعلى، عن سفيان بن وكيع، وهو ضعيف. وقال نحوه الهيثمي في المجمع (٩/٩).

#### تخريجه:

أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ مقارب.

في الأدب، باب حسن الخلق والسخاء (٩٨/٤: ٦٠٣٨)، ولفظه عن أنس رضى الله عنه:

«خدمت النبي على عشر سنين فما قال لي أف. ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت. وفي الديات، باب من استعان عبداً أو صبياً (٢٧٦/٤: ٢٩١١)، بنحو هذا اللفظ.

وفي الوصايا، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر (٢٩٦/٢: ٢٧٦٨)، بنحوه.

وهو عند مسلم في الفضائل، باب حسن خلقه ﷺ (٥/٤٦٦: ٤٧، ٤٩)، بنحو اللفظ المتقدم.

وأخرجه أبو داود في الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي على (٥/ ١٣٢: على المحروم. ٤٧٧٣ و ٤٧٧٤)، بنحوه.

والترمذي في أبواب البر، باب ما جاء في خلق النبي ﷺ (٣/ ٤٨: ٢٠٨٤)، بنحوه.

ولم أر هذا اللفظ عند غير أبي يعلى.

# ۱٦ ــ باب إخباره ﷺ بأن فارس تنقرض وأن الروم تبقى فكان كذلك (١)

سحاق - قال الحارث (۲): حدثنا معاویة بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن یحیی ابن أبي عمرو، عن ابن محیریز رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فارس نطحة أو نطحتان (۳)، ثم لا فارس بعد هذا أبداً. والروم ذات القرون كلما هلك قرن خلفه (٤) قرن. أهل صبر، وأهل (بحر) (٥) لآخر الدهر. هم أصحابكم ما دام في العیش خیر».

<sup>(</sup>١) في (مح): «فكان كذلك ﷺ».

<sup>(</sup>۲) بغیة الباحث (۷۱۳/۲).

<sup>(</sup>٣) »معناه أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين. وقيل: معناه فارس تنطح مرة أو مرتين فيبطل ملكها ويزول أمرها. فحذف تنطح لوضوح معناه.

انظر: النهاية (٥/ ٧٣). انظر: اللسان (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «أخلفه».

 <sup>(</sup>٥) في (عم): «ط»، وفي (مح) و (سد): بياض، والكلمة كما في الفتح الكبير (٢٦٣/٢)، أهل صبر وأهله. وفي الكنز (٣٥١٢٧)، وأهله أهل وما أثبته من المطبوعة.

۳۸۳۷ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل، إذ ابن محيريز تابعي. وكل رجاله ثقات. وقد رمز له

المناوي في فيض القدير (٤/ ٤٢٠: ٥٨٣٢)، برمز السيوطي وهو الضعف. وسكت عليه. وقال البوصيري. رواه الحارث مرسلاً. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٨/٥)، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو، عن ابن محيريز باللفظ السابق.

# ١٧ ــ بــ اب بركة يده على وجوه الرجال والنساء وامتناعه على المرأة الأجنبية

حنظلة عن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة أتت النبي على فقالت: يا رسول الله امسح وجهي، وادع الله عز وجل لي. قال: فمسح (١) على وجهها ودعا الله (٢) تعالى لها. قالت: يا رسول الله، سفّل يدك. فسفّل (٣) على صدرها. فقالت: يا رسول الله سفّل يدك. فأبى على وباعدها.

<sup>(</sup>۱) في (عم): «فمسح رسول الله».

<sup>(</sup>۲) في (مح): «ودعا لها»، وفي (سد): «ودعی».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فسفل رسول الله».

٣٨٣٨ \_ درجته:

ضعيف لضعف حنظلة.

٣٨٣٩ ـ [١] وقال مسدد: حدثنا حماد عن حنظلة السدوسي قال: إن امرأة أتت النبي على ليمسح وجهها، فمسحه على ودعا(١) لها. فقالت: يا رسول الله، طأطىء يدك بعدما قد وضعها على صدرها. فقال على الله عني.

كذا فيه، ليس فيه أنس رضى الله عنه (٣).

(١) في (سد): «ودعي».

(٢) في (عم) و (سد): ﴿فقال النبع ﷺ .

(٣) في (عم): «ليس أنس رضى الله عنه».

٣٨٣٩ \_ درجته:

ضعيف لأمرين:

١ \_ حنظلة ضعيف.

٢ \_ مرسل. إذ حنظلة من السابعة.

ابن إسرائيل، ثنا حماد، ثنا حنظلة، عن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة أبي إسرائيل، ثنا حماد، ثنا حنظلة، عن أنس رضي الله عنه قال: إن امرأة أتت النبي على فمسح وجهها، وكنَّ يأتينه على فيمسح وجوههنَّ. ويدعو لهنَّ. فقالت: يا رسول الله، طأطىء يدك. قال (٣): فدفعها، وقال: إليك عنِّى.

٣٨٣٩ \_ درحته:

ضعيف لضعف حنظلة.

#### تخريجه:

لم أره لغير المذكورين هنا. وواضح أنه اختلف على حنظلة فيه في إسناده. والظاهر أن وقفه على أنس هو الأرجح، لمتابعة عبد الوارث لحماد في هذا الوجه. والحمل على حنظلة نفسه. ومع ذلك فهو ضعيف من الوجهين لضعف حنظلة.

وهو منكر المتن لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط.

أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في الشروط (٢/ ٢٧٣: ٢٧٣)، وفي الطلاق (٣/ ٤٠٩: ٢٧٨٥). وفي الأحكام (٤/ ٣٤٥: ٢٢١٤). ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة (٤/ ٥٣٠: ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>١) في (عم): «وقال أبو يعلى».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المسند المطبوع.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «قال»: ليست في (عم).

# ١٨ \_ باب قوته ﷺ على الجماع

• ٣٨٤٠ \_ قال الحارث<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا الثوري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: أُعطي النبي على قوة أربعين رجلاً في الجماع.

(١) بغية الباحث (٢/ ٨٧٧).

۳۸٤۰ ـ درجته:

موضوع: لحال عبد العزيز بن أبان فهو كذاب. قال البوصيري (٢/ق ٣٣ ب)، رواه الحارث منقطعاً. اهـ. وهو تساهل.

عبد العزيز بن (۱) عبد العزيز بن (۲) أبان، عن إسرائيل، عن يونس، عن مجاهد، قال: أُعطي رسول الله ﷺ (۳) قوة بضع وأربعين رجلًا، كل رجل من أهل الجنة.

(١) هذا سند الحارث، وهو في بغية الباحث (٢/ ٨٧٨). وفيه ثوير بدل يونس.

(۲) في (مح) و (سد): «ابن»، وفي (عم): «بن»، وهو الصحيح.

(٣) قوله: «صلى الله عليه وسلم»: ليس في (عم).

#### ٣٨٤١ \_ درجته:

موضوع أيضاً لحال عبد العزيز .

#### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، عن طاوس، ومجاهد.

أما طاوس فأخرجه في (١/٣٧٤)، ذكر ما أعطي رسول الله على من القوة على الجماع، عن محمد بن عبد الله الأسدي، وقبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكر نحو ما تقدم.

وسنده في درجة الصحة عن طاوس.

وأما عن مجاهد فأخرجه في الموضع نفسه، عن مالك بن إسماعيل أبي غسان، عن إسرائيل، عن ليث، عن مجاهد ولفظه: «أعطى بُضع أربعين رجلاً، وأعطى كل رجل من أهل الجنة بضع ثمانين».

وهو اختلاف واضح على إسرائيل، لكن يترجح هذا الوجه فابن أبان كذاب. ومالك بن إسماعيل ثقة متقن. كما في التقريب (٢/ ٢٢٣: ٨٥٨).

لكن فيه ليث بن أبي سليم: صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه فترك. كما في التقريب (١٣٨/٢ : ٩).

وأصله في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قتادة قلت

لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين».

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد (١/ ١٠٥: ٢٦٨).

قال القسطلاني في المواهب اللدنية (٢/ ٢٩٠)، صفة جماعة على: وعند الإسماعيلي عن معاذ: قوة أربعين. زاد أبو نعيم عن مجاهد: كل رجل من رجال أهل الجنة. اهـ.

وقال الحافظ في الفتح (٣٠١/١)، في شرحه لحديث البخاري المتقدم: ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى، عن معاذ بن هشام أربعين بدل ثلاثين. وهي شاذة من هذا الوجه. لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد: في الجماع. وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله.

وزاد: من رجال أهل الجنة، ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه. أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع. اهـ.

وروى ابن عدي في الكامل (٣١٢/٣)، ترجمة سلام بن سليمان، عن الحسين بن أبي معشر، عن أيوب الوزان، عن سلام بن سليمان، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال النبي الشياء «أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع.

لكن فيه نهشل بن سعيد: متروك، وكذبه إسحاق بن راهويه. انظر: التقريب (۲/ ۳۰۷: ۱۵۷).

وعليه فالذي في الصحيح ثلاثين رجلًا. ورواية الأربعين منكرة.

# 19 \_ باب

٣٨٤٢ \_ قال أبو يعلى (١): حدثنا محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، عن حفص بن عمر بن عبد الله ابن أبى طلحة، عن أنس رضى الله عنه قال: قدمنا إلى رسول الله ﷺ تمراً فجثا(٢) على ركبتيه، فأخذ قبضة، فقال: اذهب بهذا إلى فلانة، وأخذ قبضة وقال(٣): اذهب بهذا إلى فلانة حتى قسم ﷺ (1) بين نسائه قبضة قبضة. ثم أخذ قبضة، يأكل منه ويلقى النوى بشماله، فمرت به داجنة (٥) فناولها إياه فأكلته.

(١) لم أجده في المطبوع.

# ٣٨٤٢ \_ درجته:

ضعيف من أجل أبى معشر فهو ضعيف.

#### تخريحه:

أخرجه ابن حبان في صحيحه الإحسان (٢/ ٤١: ٦٩٤)، ذكر ما يستحب للمرء

<sup>(</sup>٢) في (عم): «فجثي».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «فقال».

<sup>(</sup>٤) في (مح): «حتى قسم بين نسائه»، وفي (سد): «حتى قسمه».

<sup>(</sup>٥) الداجن: الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم. وقد تقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. انظر: اللسان (١٤٨/١٣).

أن يذود عن نفسه من هذه الغرارة الزائلة.

عن الحسن بن سفيان، عن هدية بن خالد، عن همام، عن قتادة، عن أنس وذكر فيه قصة بعثه ﷺ إلى أزواجه بشيء من الرطب ورجاله كلهم ثقات. فيترقى هذا الشطر من الحديث إلى الصحيح.

وقد ذكر العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (٣٢٨/٢)، باب أخلاقه ﷺ وآدابه في الطعام. ذكر قصة الداجن وعزاها لأبي بكر الشافعي في فوائده، عن أنس. وقال: بإسناد ضعيف.

٣٨٤٣ \_ حدثنا<sup>(١)</sup> إبراهيم بن محمد [بن عرعرة، ثنا وهب<sup>(٢)</sup> بن جرير، نا<sup>(٣)</sup> أبي. قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث<sup>(٤)</sup> عن أبي عبيدة بن محمد]<sup>(٢)</sup> بن عمار، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: بعثتني عمتي رضي الله عنها إلى النبي ﷺ، فجئته وعنده حلية أهداها له صاحب البحرين<sup>(٧)</sup> فأخذ ﷺ من تلك الحلية ملء يديه، ثم قال: يا بنية هذا لك.

(١) هذا سند أبى يعلى، ومسند الربيع ليس في المطبوع.

(٢) في جميع النسخ: «وهيب»، والصحيح: «وهب».

(٣) في (عم) و (سد): «ثنا».

(٤) كلمة: «يحدث؛ ليست في (عم) ولا في (سد).

(٥) في جميع النسخ: «أي محمد بن عبيدة بن محمد»، وهو خطأ، والصحيح ما أثبت.

(٦) ما بين المعكوفتين في هامش (مح)، وعلَّم عليه علامة (مح).

(٧) اسم جَامع لبلاد على ساحل بحر الهند بالبصرة وعمان من جزيرة العرب. وعمان آخرها. انظر: مراصد الاطلاع (١/١٦٧)، وتقع الآن في الجانب الشرقي لجزيرة العرب.

# ٣٨٤٣ \_ درجته:

ضعيف لحال محمد بن إسحاق. لأنه لم يصرح بالسماع وهو مدلس من الرابعة.

#### تخريجه:

أخرجه أحمد (٣٥٩/٦)، عن وكيع، وأبي سلمة الخزاعي فرقهما كلاهما، عن شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع قالت: أهديت إلى رسول الله على قناعاً من رطب، وأجر زغب، فأعطاني ملء كفيه حلياً، أو قال: ذهباً. فقال: تحلي بهذا، وابن سعد في الطبقات (١/ ٣٩٤)، ذكر طعام رسول الله على من طريق شريك به بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٣٤٩)، ترجمة الربيع: من طريق شريك به بنحوه.

وفيه ابن عقيل: صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخره. انظر: التقريب (١/٧٤: ٢٠٧).

ابن نمیر، ثنا یونس بن بکیر، عن ابن [1] حدثنا[1] جدثنا[1] ابن نمیر، ثنا یونس بن بکیر، عن ابن [114] اسحاق بهذا السند: «کان / یعجبه[114] السند: «کان / یعجبه (۲)

[۲] أخرجه (۳) أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع رضي الله عنها مختصراً (۱).

(۱) هذا سند أبى يعلى.

(۲) في (عم) و (سد): «قال: كان يعجبه».

(٣) المراد أخرج الحديث السابق لا هذا.

(٤) في (مح): «عن الربيع مختصر».

### ٣٨٤٤ \_ درجته:

ضعيف من أجل محمد بن إسحاق، فلم يصرح بالسماع ووهو مدلس من الرابعة. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٥/٤١)، باب القثاء والرطب: وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: فيه ابن إسحاق، وهو ثقة، لكنه مدلس. وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٧/ ١٨٠ ٤٠)، باب في القثاء من طريق ابن نمير به بنحوه. وعزاه الهيثمي في المجمع كما تقدم إليه. والحافظ في الفتح (٩/ ٤٧١)، كذلك عزاه إليه، وأخرجه الترمذي في الشمائل (ص ١٧١: ١٩٣)، من طريق ابن إسحاق بنحوه مطولاً. وفيه أنه على كان يحب القثاء. لكن فيه ابن إسحاق كما ذكره في المجمع وقد عنعن.

وقد روي عن أنس رضي الله عنه ما لفظه: «كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ. وكان أحب الفاكهة إليه».

ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٤٧١)، باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. وعزاه لأبي نعيم في الطب. وقال: سنده ضعيف. ثم قال: قد يكبر القثاء

فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز.

والظاهر أن أكله البطيخ غير أكلة القثاء. والبحث الآن في الثاني.

وقد ثبت في الصحيح أنه كان على القثاء بالرطب أما كونه يحبه ويعجبه فلم أره إلا من حديث الربيع. وروي كذلك أنه كان يأكل البطيخ بالرطب وأكله القثاء رواه البخاري في الصحيح، كتاب الأطعمة، باب القثاء بالرطب (٣/ ٤٤٣: ٥٤٤٠)، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي على أكل الرطب بالقثاء».

وهو في (٣/٤٤٠: ٤٤٥)، باب القثاء. وفي (٣/٤٤٥: ٤٤٩٥)، باب جمع اللونين والطعامين بمرة. عنه بنحوه.

كما أخرجه مسلم في الأشربة (٤/ ٧٣٦: ١٥٧)، باب أكل القثاء بالرطب.

وأبو داود في الأطعمة (٤/١٧٦: ٣٨٣٥)، باب في الجمع بين لونين في الأكل. والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب (١٨٣/٣: ١٩٠٥).

وابن ماجه، الأطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان (٢/ ٢٤٤: ٣٣٦٨).

وأما أكله البطيخ بالرطب: فأخرجه أبو داود في المكان المتقدم (١٧٦/٤) من سعيد بن نضير، عن أبيي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا.

وسعید بن نضیر: صدوق. انظر: (۱/ ۳۰۳: ۲۶۸).

والترمذي في المكان السابق باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب (١٨٣/٣) . عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن هشام به بنحوه. وقال: حسن غريب.

وفيه معاوية بن هشام: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (٢/ ٢٦١: ١٧٤٤). وبانضمامه إلى طريق سعيد بن نضير، يكون الحديث صحيحاً إن شاء الله.

وقد أخرجه ابن ماجه في باب القثاء والرطب يجمعان (٢/ ٢٤٤: ٣٣٦٩)، عن محمد بن الصباح، وعمرو بن رافع، عن يعقوب بن الوليد بن أبي هلال، عن أبي حازم، عن سهل بنحوه.

لكن يعقوب كذبه أحمد وغيره كما في التقريب (٢/ ٣٧٠: ٣٩٠). وبهذا تبين أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، ويأكل القثاء بالرطب.

# ۲۰ ـ باب صفته ﷺ

٣٨٤٥ ـ قال الطيالسي (١): حدثنا شيبان، عن جابر، عن أبي صالح، عن أم هانىء رضي الله عنها قالت: ما رأيت بطن رسول الله على إلاً ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض».

(۱) المسند (ص ۲۲۵: ۱۳۱۹).

٥٨٤٥ \_ درجته:

شديد الضعف لحال جابر، إذ هو متهم، وقد عزاه الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٣)، باب صفته على إلى الطبراني، قال: وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. اهد. وهو تساهل.

# تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٤١٣/٢٤: ١٠٠٦)، من طريق أبي داود به بنحوه. ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١/ ٤٩٥).

وابن سعد في الطبقات الكبرى، باب ذكر صفة خلق النبي ﷺ (١٩/١)، عن محمد بن عمر، عن شيبان به بنحوه.

كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١/ ٤٩٥)، من طريقين، عن جابر، وفيه ما تقدم من إتهام جابر.

# ٢١ \_ باب سعة علم النبي عَلَيْهُ

تالم الطنافسي، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، ثنا فطر \_ هو ابن الثان خليفة \_ عن أبي يعلى \_ هو منذر الثوري \_ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله على السماء إلا ذكّرنا منه علماً.

\* رواته ثقات، إلَّا أنه منقطع، واختلف على فطر.

[۲] وقال أبو يعلى (٣): حدثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى، عن فطر بن خليفة، عن عطاء، قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه... بهذا.

(۱) في (سد): «بن».

(۲) في (عم): «وما يقلب».

(٣) مسند أبى الدرداء ليس في المطبوع.

٣٨٤٦ \_ درجته:

ضعيف للانقطاع بين عطاء والمنذر وبين أبي الدرداء.

# تخريجه:

اختلف على فطر في إسناده على ثلاثة أوجه:

١ \_ روي عنه، عن المنذر، عن أبي الدرداء، أخرجه ابن منيع كما تقدم.

\_\_\_\_

٢ ـ عنه، عن المنذر، عن أبى ذر.

أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٦٢)، عن حجاج، عنه به بنحوه.

وابن سعد في الطبقات، ترجمة أبي ذر (٣٥٤/١)، عن وكيع، عنه به بنحوه.

٣ \_ عنه، عن عطاء، عن أبى الدرداء.

رواه أبو يعلى كما تقدم.

وكل هذه الأوجه ضعيفة لما فيها من الانقطاع.

وفطر كما تقدم ثقة. والرواة عنه ثقات.

وقد روي من غير الوجه الذي رواه منه فطر .

فقد أخرجه أحمد في المسند (١٥٣/٥)، عن ابن نمير، عن الأعمش، عن المنذر، عن أشياخ من التيم، عن أبى ذر بنحوه.

وفي (٥/ ١٦٢)، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن المنذر، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر بنحوه، وفيه من لم يسم، وقد عزاه الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٦٦)، باب فيما أوتي من العلم على إلى الطبراني وأحمد من رواية أبي ذر وأبي الدرداء، قال: ورجال الطبراني رجال الصحيح، اهه.

فالظاهر أن في الحديث اضطراباً. ولا يترجح لي أي من الأوجه المذكورة.

لكن له أصل صحيح، ولفظه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، وألا نستنجى بأيماننا، الحديث.

أخرجه مسلم في الطهارة، باب الاستطابة (١/٥٤٥: ٥٥) و (١/٥٤٦: ٥٥). وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١٧/١: ٧).

والترمذي في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (١٣/١: ١٦).

والنسائي في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة

أحجار (١/ ٣٨)، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٤).

وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (١/ ٦٣: ٣٢٠).

كلهم بنحو اللفظ المتقدم.

سحاق الهروي، ثنا هشيم، عن عبد الرحمان بن إسحاق، عن أبي بردة ابن (٢) أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة ابن (٢) أبي موسى الأشعري، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «أعطيت مفاتيح الكلام، وخواتيمه. قلنا: يا رسول لله، علمنا [مما علّمك] (٣) الله عز وجل، فعلّمنا.

#### ٣٨٤٧ \_ درحته:

ضعيف من أجل عبد الرحمان بن إسحاق فهو ضعيف، وعنعنة هشيم، لأنه من الثالثة ولم يصرح بالسماع.

## تخريجه:

تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٣٧٩٩).

<sup>(</sup>١) سند أبي يعلى: وهو في المسند (٦/ ٣٨٤: ٧٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: بياض في الأصل، وما أثبته من (عم) و (سد).

٣٨٤٨ ـ حدثنا<sup>(۱)</sup> عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، ثنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمان بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، عن خالد بن (٢) عرفطة قال: كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه، فذكر حكاية طويلة (٣)، فيها، فقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي الكلام اختصاراً».

(١) سند أبي يعلى. ولم أقف عليه في المسند المطبوع.

(٣) ذكر هذه الحكاية بطولها الهيثمي في المجمع (١/١٨٧)، وفيها أن عمر رضي الله عنه أتى بكتاب نسخة من كتاب أهل الكتاب فنهاه النبي على وغضب. وخطب خطبة قال فيها هذا الكلام.

#### ٣٨٤٨ \_ درجته:

ضعيف لحال عبد الرحمان بن إسحاق وشيخه. فهما ضعيفان وفيه عبد الغفار لم يوثقه غير ابن حبان.

وقد أورده الهيثمي بطوله في باب الاقتداء بالسلف (١/١٨٧)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: فيه عبد الرحمان بن إسحاق الواسطي، ضعفه أحمد وجماعة. اهد. وقال مثل ذلك بعد أن أورد بعضه في باب ليس لأحد قول مع رسول الله على (١/٨٧١).

# تخريجه:

أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢١/٢)، ترجمة خليفة، عن بشر بن موسى، عن إسماعيل بن خليل، عن على بن مسهر به بنحوه.

وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٢/٤٠٤)، تفسير سورة يوسف من طريق عبد الرحمان بن إسحاق به بنحوه. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «خالد، عن فطر»، والصحيح ما أثبت.

وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٦/٣٦: ١٥٨٩)، أن الضياء أخرجه في المختارة من طريقه.

ويبقى الحديث ضعيفاً من هذه الطريق.

وله شواهد كالتالي:

ا ـ شاهد من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولفظه «أن عمر بن الخطاب أتى النبي على النبي الخطاب أتى النبي على النبي الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب من كره النظر في كتاب أهل الكتاب (٩/ ٤٤ : ٢٤٧٢).

وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٧: ٥٠)، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص ٣٣٩)، باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب من طريقه.

وأحمد في المسند (٣/ ٣٨٧)، عن سريج بن النعمان.

والبيهقي في الشعب، باب في الإيمان بالقرآن، حديث جمع القرآن (١/ ٢٠٠: ١٧٧)، من طريق أبى عبيد.

والبغوي في شرح السنَّة (١/ ٢٧٠)، باب حديث أهل الكتاب (ح ١٢٦)، من طريقه. والبزار في مسنده كما في كشف الأستار، كتاب الإيمان، باب اتباع رسول الله ﷺ (١٨/١)، عن الحسن بن عرفة، أربعتهم عن هشيم.

كما رواه أحمد (٣/ ٣٣٨)، عن يونس وغيره عن حماد بن زيد.

والبزار في المكان المتقدم عن عبد الواحد بن غياث، عن حماد.

وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إلاَّ بهذا الإسناد، وقد رواه سعيد بن زيد، عن

مجالد. اهـ. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٦٤: ٢١٣٢)، عن إسحاق، عن حماد.

والبيهقي في الشعب، المكان المتقدم (ح ١٧٩)، من طريق حماد.

وفي السنن الكبرى (١١/٢)، كتاب الصلاة، باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمى، من طريقه مختصراً.

والدارمي في سننه (١/ ١١٥)، باب ما يتقي من تفسير حديث النبي على عن محمد بن العلاء، عن ابن نمير.

وأبو نعيم في الدلائل (١/ ٤٦: ٧)، من طريق محمد بن الدعاء.

أربعتهم عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بنحو اللفظ المتقدم.

فمداره على مجالد: وهو كما قال الحافظ في التقريب (٢/ ٢٢٩: ٩١٩) ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.

فقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٩٨/١)، بعد أن نقل إسناد أحمد: إسناد صحيح. اهـ.

وقوله في (١٣٣/٢)، بعد أن نقله كذلك. تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. اهـ. فيه نظر. وقد قال الهيثمي في المجمع (١٧٩/١): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار: وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. اهـ.

لكنه يرقى أثر الباب إلى درجة الحسن لغيره.

٢ \_ شاهد من حديث عبد الله بن ثابت. ولفظه نحو لفظ حديث جابر.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب مسألة أهل الكتاب (١١٣/٦: ١١٣/٦)، عن الثوري، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عبد الله بن ثابت الأنصاري فذكره.

وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٠)، به بنحوه.

ومن طريق سفيان أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (٣٠٧/٤: ٣٠١٥)، باب في

حفظ اللسان، فصل في ترك قراءة كتب الأعاجم.

وقد خالفه إسرائيل عن جابر، كما أخرج ذلك البزار. انظر: كشف الأستار (١٧٩/١)، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن ثابت، فذكره. وقال: لا نعلم روى ابن ثابت إلاً هذا، وقد روي عن الشعبي، عن جابر. اهـ.

والحمل في هذا الاختلاف على جابر الجعفي لأنه: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ١٢٣: ١٧)، والراويان عنه ثقتان.

وقد عزاه في المجمع (١٧٨/١) إلى أحمد والطبراني قال: ورجاله رجال الصحيح إلاً أن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. اهـ.

وأورد رواية البزار وقال: رجاله رجال الصحيح إلاَّ جابر الجعفي، وهو ضعيف اتهم بالكذب. اهـ.

٣ \_ شاهد من حديث أبي الدرداء، بنحو اللفظ المتقدم.

أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ١٧٩)، لكن قال: فيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي، ولم أرَ من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. اهـ.

٤ ـ شاهد من حديث أبى قلابة بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١١/١١: ٢٠٠٦٢)، باب حديث أهل الكتاب. عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة أن عمر، فذكره. وأخرجه في كتاب أهل الكتاب من المصنف أيضاً، باب مسألة أهل الكتاب (١١٢/٦: ١١٣٣)، بالإسناد والمتن نفسيهما.

والبيهقي في الشعب، باب في حفظ اللسان، فصل في ترك قراءة كتب الأعاجم (٣٠٧/٤) من طريق عبد الرزاق به بنحوه.

وسماع أبي قلابة من عمر نفاه العلائي وقال: الظاهر أنه مرسل، لكن أثبته أحمد وقال: أظنه سمع منه. فهو صحيح إن سمع من عمر، لأن رجاله ثقات.

شاهد من حدیث حفصة رضي الله عنها ولفظه: أنها جاءت إلى النبي ﷺ بكتاب من قصص یوسف في كتف فجعلت تقرأه علیه والنبي ﷺ بتلون وجهه. فقال: والذي نفسي بیده لو أتاكم یوسف وأنا بینكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب حديث أهل الكتاب (١١٠/١١: ٢٠٠٦١)، عن معمر، عن الزهري عنها.

وفي مسألة أهل الكتاب (٦/ ١١٣: ١٠١٥).

والبيهقي في الشعب (٢٠٨/٤: ٥٢٠٥)، عن طريقه به بنحوه.

لكن رواية الزهري عن حفصة منقطعة، بل جعلها الشيخ الألباني في الإِرواء (ح ١٥٨٩)، معضلة. لأن حفصة رضي الله عنها توفّيت سنة (٤٥هـ)، وولد الزهري سنة (٥٥هـ).

وبالنظر في هذه الشواهد نجد ضعفها منجبراً، على أن فيها ما يمكن القول إنه صحيح.

وعليه فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن. وقد حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي تحقيق كتاب السنّة لابن أبي عاصم. وذلك لطرقه.

وقوله: إني قد أوتيت جوامع الكلم.. «تقدم في الحديث (٣٧٩٩)، أن أصل هذا في الصحيح.

# ٢٢ ـ باب ما اختص به ﷺ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

٣٨٤٩ ـ قال أبو يعلى (١): حدثنا محمد بن عباد، ثنا سفيان، حدثني إبراهيم بن يحيى، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما أمن الله تعالى أحداً (٢) من خلقه إلا محمداً ﷺ. قال: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ (٣) وقال للملائكة عليهم السلام: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللهُ مِن دُونِهِ وَنَذَلِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّمُ ﴾ (٤).

# \* في إسناده نظر.

- (١) المسند (٣/ ١٥٣: ٢٦٩٧).
- (٢) من هنا إلى آخر الحديث: ليس في (عم) ولا «سد».
  - (٣) سورة الفتح: الآية ٢.
  - (٤) سورة الأنبياء: الآية ٢٩.

# ٣٨٤٩ \_ درجته:

ضعيف من أجل جهالة إبراهيم. وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٣/ ق ٣٨ ب).

# تخريجه:

أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٢٥)، عن إسحاق بن إبراهيم.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٣٩/١١) عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة، عن منجاب بن الحارث.

كلاهما عن يزيد بن أبي حكيم، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه: "إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى أهل الأرض». فقال رجل: يا أبا عباس، وبما فضله على أهل السماء والأرض؟ قال: إن الله عز وجل يقول لأهل السماء ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُم إِنِّ إِلَّهُ ﴾ الآية. وقال الله عز وجل لمحمد ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكِ فَتَحَالُمُ يِنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فقيل له: يا أبا عباس. فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله عز وجل قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنْسَلَنَكَ إِلَّا كَا أَنْسُ وَالْجَنَّ . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنْسُ وَالْجَنَّ . لِلنَّاسِ وَالْجَنَّ . فأرسله الله إلى الإنس والجنَّ .

ويزيد: صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٣٦٣: ٢٣٩).

وكذا الحكم بن أبان: صدوق عابد، وله أوهام. انظر: التقريب (١/ ١٩٠: ٤٧٤). وشيخ الطبراني: ضعيف. ومنهم من كذبه. انظر: اللسان (٥/ ٣١٧).

قال الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٨)، باب عظم قدره ﷺ: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان، وهو ثقة.

ورواه أبو يعلى باختصار كثير. اهـ. وفيه تساهل كالعادة. لكنه يترقى برواية الدارمي إلى الحسن لغيره.

وقد أخرجه البيهقي في الدلائل (٤٨٦/٥)، باب ما جاء في تحدث رسول الله على بنعمة ربه عز وجل.

وفي الشعب، باب في الإيمان بالملائكة، فصل في معرفة الملائكة (١/١٧٣: ١٧٣)، عن أبي محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار السكري، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن عبد الله الترقفي، عن حفص بن عمر، عن الحكم به بنحوه.

وحفص بن عمر العدني: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ١٨٨: ٥٥٨).

وقال مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، عن شريك بن طارق. قال: قال رسول الله ﷺ: "ما منكم من أحد (١) إلا ومعه شيطان. قالوا: ومعك؟ قال ﷺ: ومعي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم (٢)، وما منكم من أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت. قال ﷺ: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل منه برحمته (٣).

(١) من أول الحديث إلى هنا: ليس في (عم) ولا (سد).

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح مسلم (٥/ ٦٨٠)، فأسلم برفع الميم وفتحها. وهما روايتان مشهورتان.
 فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال: إن القرين أسلم، من الإسلام،
 وصار مؤمناً لا يأمرنى إلا بخير. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) في (مح): "إلا أن يتغمدني الله منه برحمته"، وفي (عم): "إلا أن يتغمدني عز وجل منه برحمته"، وما أثبت هو من (سد).

۳۸۵۰ \_ [۱] درجته:

صحيح.

۳۸۰۰ ـ [۲] وقال أبو يعلى (۱) (۲): حدثنا سفيان ـ هو ابن وكيع ـ ثنا أبي، ثنا جدي، هو الجراح بن مليح، عن زياد بن علاقة. فذكر مثله، إلى قوله ﷺ: فأسلم.

وهكذا أخرجه البزار (٣)، عن بشر (٤) بن معاذ (٥) عن أبي عوانة.

وقال: ما روى شريك إلا هذا الحديث وآخر، يعني الذي ذكره مسدد.

# \* هذا حديث صحيح.

- (١) لم أره في المطبوع.
- (۲) في (سد): «مسدد».
- (٣) لم أقف عليه في كشف الأستار.
  - (٤) في (عم): «عن بشير».
- (٥) بشر بن معاذ العقدي، صدوق. من العاشرة. انظر: التقريب (١/ ١٠١: ٧٤).

# ۳۸۵۰ \_ [۲] درجته:

ضعيف من أجل سفيان بن وكيع، خلافاً لما قاله الحافظ.

قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٣٣ب)، رواه مسدد وأبو يعلى والبزار: وقال: لا نعلم روى شريك إلا هذا وآخر. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً. اهد. وقال الهيثمي في المجمع (٢١٠/١٠)، باب ليس أحد ينجيه عمله: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

## تخريجه:

أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان باب من صفته وأخباره هي اخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (١١٠/٨: ٦٣٧٢)، عن بكر بن ذكر معونة الله جل وعلا لرسوله هي على الشيطان (١١٠/٨: ٦٣٧٢)، عن بكر بن محمد بن عبد الوهاب، عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة به بالشطر الأول منه فقط.

وأخرجه في الثقات (٣/ ١٨٨)، ترجمة شريك بالإسناد نفسه وبالجزء الثاني من المتن.

وهو قوله: «وما منكم من أحد يدخله عمله الجنة».

وأخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٣٠٩: ٧٢٢١)، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن كامل بن طلحة، عن أبى عوانة به بالشطر الثاني و (٧٢٢٣) عنه بالشطر الأول.

و (۲۰۱۸: ۳۰۸)، عن عثمان بن عمر الضبي، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل بالشطر الثاني، وأخرجه ابن قانع في معجمه (ق/ ۲۹ أ)، من طريق إسرائيل.

كما أخرجه الطبراني (ص ٧/ ٣٠٩: ٧٢٢٠)، عن عبدان بن أحمد، عن جعفر بن حميد، عن الوليد بن أبي ثور، بالشطر الثاني و (٧٢١٩) و (٧٢٢٣)، عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن شيبان.

الأول بالشطر الثاني منه، والثاني بالشطر الأول. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (ق/ ٦٩ أ)، من طريق شيبان.

كما أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٢٣٩/٤)، ترجمة شريك، عن الجعفي، عن هاشم بن القاسم، عن شيبان، بالشطرين.

ثلاثتهم عن زياد بن علاقة به.

وقد عزاه الحافظ في الإصابة، ترجمة شريك (٢/ ١٥٠) لحسين بن محمد القباني في الوحدان، والبغوي وكذا الباوردي، في معجميهما، وأبي يعلى.

والحديث أصله في الصحيح من غير رواية شريك، وذلك كالتالي.

شطره الأول، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان (٥/ ٦٨٠: ٤٤)، عن ابن مسعود، و (٤٥)، عن عائشة، بنحو اللفظ المتقدم.

وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، (٣١٩/٢: ١١٨٢)، عن جابر. وكذا النسائي في عشرة النساء (٧/ ٧٧)، باب الغيرة.

وأما شطره الثاني.

فأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (٤/ ١٨٤: ٣٤٦٣ و ٦٤٦٤)، عن أبي هريرة، وعائشة، بنحو اللفظ المتقدم.

وفي المرض، باب تمنى الموت للمريض (٤/ ٣٠: ٥٦٧٣)، عن أبى هريرة.

ومسلم في صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (٥/ ٦٨١: ٤٦)، إلى (٥٣)، عن أبى هريرة، وعائشة، وجابر.

وابن ماجه في الزهد، باب التوقي على العمل (٣٢/٢: ٢٥٤)، عن أبى هريرة. مهدي بن ميمون، ثنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب، عن بشر بن مهدي بن ميمون، ثنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمعه يقول: «إن أكرم خلق الله تعالى عليه أبو القاسم عليه وإن الجنة في السماء، وإن النار في الأرض، فإذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل الخلائق أُمة أُمة ونبياً نبياً. حتى يكون أحمد عليه وأمته آخر الأمم مركزاً، ثم يوضع جسر جهنم، ثم ينادي مناد: أين أحمد وأمته؟ فيقوم، وتتبعه أُمته برها وفاجرها».

|  | موقوف | هذا | * |
|--|-------|-----|---|
|--|-------|-----|---|

(١) بغية الباحث (٢/ ٨٧٢).

۳۸۰۱ \_ درجته:

موضوع لحال عبد العزيز بن أبان، وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ٣٣ أ).

## تخريجه:

أخرجه الحاكم في المستدرك (١٩/٥)، كتاب الأهوال عن أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه، عن محمد بن غالب، عن عفان ومحمد بن كثير، عن مهدي بن ميمون به. ولفظه عن بشر عن عبد الله بن سلام: "وكنا جلوساً في المسجد يوم الجمعة. فقال: إن أعظم أيام الدنيا، يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وإن أكرم خليقة الله على: أبو القاسم على، قال: قلت: يرحمك الله، فأين الملائكة؟ قال: فنطر إلي، وضحك. وقال: يا ابن أخي، هل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة فالن كخلق السماء والأرض والرياح والسحاب، وسائر الخلق، الذي لا يعصي الله شيئاً، وإن الجنة في السماء، وإن النار في الأرض، فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليفة أمة أمة، ونبياً نبياً، حتى يكون أحمد، وأمته آخر الأمم مركزاً قال: فيقوم،

فتتبعه أمته، برها، وفاجرها، ثم يوضع جسر جهنم، فيأخذون الجسر، فيطمس الله أبصار أعدائه، فيتهافتون فيها من شمال ويمين، وينجو النبي على والصالحون معه، فتتلقاهم الملائكة. فتريهم منازلهم من الجنة، على يمينك، على يسارك، حتى ينتهي إلى ربه عز وجل، فيلقي له كرسي على يمين الله عز وجل، ثم ينادي مناد: أين عيسى وأمته، فيقوم. فيتبعه أمته، برها وفاجرها، فيأخذون الجسر، فيطمس الله أبصار أعدائه، فيتهافتون فيها من شمال ويمين، وينجو النبي والصالحون معه، فتتلقاهم الملائكة، فتريهم منازلهم في الجنة، على يمينك، على يسارك، حتى ينتهي إلى ربه، فيلقي له كرسي من الجانب الآخر، قال: ثم يتبعهم الأنبياء والأمم، حتى يكون أخرهم نوح، رحم الله نوحاً».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وليس بموقوف، فإن عبد الله بن سلام على تقدمه في معرفة قديمة، من جملة الصحابة، وقد أسنده بذكر رسول الله على غير موضع، والله أعلم. اهـ. قال الذهبي: صحيح.

لكن تعقبه ابن الملقن في تلخيصه (٧/ ٣٥٠٥: ١١٦٢)، فقال: غريب موقوف. اهـ.

قلت: وهو الظاهر، فلم يذكر له أحد سنداً مرفوعاً، حتى الحاكم نفسه. ورجال الحاكم كلهم ثقات، إلا شيخه محمد بن أحمد بن بالويه. فهو صدوق. كما قال ذلك الحاكم في سؤالات السجزي له (ص ٢: ١٤).

وعليه فهو حسن بإسناد الحاكم، لكنه موقوف، ويحتمل أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخذه من بعض الكتب الإسرائيلية، لكن لبعض فقراته شواهد كما سيأتى.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير (١٢٨/٢)، فصل في ذكر الصراط، عن خالد بن خداش، عن مهدي بن ميمون، عن محمد بن أبي يعقوب. به بنحوه، قال ابن كثير: وهذا موقوف على ابن سلام رضي الله عنه.

وخالد بن خداش: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/ ٢١٢: ٣٣).

كما أخرجه أبو نعيم في زيادات: الزهد لابن المبارك (ص ١٨: ٣٩٨)، عن ابن المبارك، عن معمر، عمن سمع محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب به بنحوه.

لكنه منقطع كما ترى.

وقد ذكره ابن رجب في التخويف من النار (ص ٢٤٣)، وقال: أخرجه ابن خزيمة.

والخلاصة أنه حسن. لكنه موقوف على ابن سلام.

وقوله: إن أعظم أيام الدنيا: يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة.

له شاهد من حديث أوس بن أوس مرفوعاً، ولفظه: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه...» الحديث.

أخرجه أبو داود في سننه، باب فضل يوم الجمعة (١/ ١٠٤٧: ١٠٤٧)، عن هارون بن عبد الله عن حسين بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بنحوه، وإسناده صحيح.

وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة، باب في فضل الجمعة (١/ ١٩٥: ٧١). وفي الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ (١/ ٣٠٠: ١٦٣٧).

عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسين به بنحوه.

٣٨٥٢ \_ حدثنا(١١) عبد العزيز بن أبان، ثنا شيخ من بني تميم قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: قال رسول الله علي «أنا سابق العرب».

|   |      |      | 4. ( | ملد ا |
|---|------|------|------|-------|
|   | ضعيف | ده د | استا | **    |
| • |      |      |      |       |

(١) هذا سند الحارث، بغية الباحث (٢/ ٨٧٣).

٣٨٥٢ \_ درجته:

موضوع لحال عبد العزيز بن أبان، وفيه رجل مبهم. فقول الحافظ فيه تساهل.

## تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٤: ٧٢٨٨)، عن على بن عبد العزيز، عن أبى حذيفة عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس رضى الله عنه، ولفظه: «السباق أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحشة».

وعمارة: صدوق كثير الخطأ. انظر: التقريب (٢/ ٤٩: ٣٦٧).

وأبو حذيفة موسى بن مسعود: صدوق سيء الحفظ، وكان يصحف. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٨: ٥٠٥).

قال الهيثمي في المجمع (٣٠٨/٩)، باب في فضل صهيب: رواه الطبراني.

ورجاله رجال الصحيح، غير عمارة بن زاذان وهو ثقة، وفيه خلاف. اهـ. وهو إغفال لحال موسى.

وعن الطبراني أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٤٩/١)، ذكر سابق الفرس، به بنحوه.

ومن طريق الطبراني أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٤٥٥)، ترجمة بلال.

والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٠٢)، مناقب صهيب، عن على بن حمشاذ، عن

علي بن عبد العزيز به بنحوه. وقال الذهبي عقب ذكره: عمارة واه، ضعفه الدارقطني. اهـ.

كما أخرجه في (٣/ ٢٨٥)، معرفة الصحابة، ذكر بلال عن علي بن حمشاذ، عن محمد بن غالب، عن أبى حذيفة به بنحوه.

والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (٢١٩/٣: ٢٦٠٧)، باب مناقب جماعة، من طريق عمارة بن زاذان به بنحوه، وقال: لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلاً عمارة. اهـ.

كما أخرجه ابن عدي في الكامل (١٦٧/٧)، ترجمة يوسف بن إبراهيم التميمي، عن النعمان بن أحمد الواسطي، عن محمد بن عباد، عن قرة بن عيسى، عن يوسف بن إبراهيم، عن أنس بنحوه.

ويوسف: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٣٧٩: ٤٢٣).

ومن طريق محمد بن عباد أخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص ٥٩)، من حدث عن أهل واسط ، عن أتس. به بنحوه.

كما أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٤٩/١)، ذكر سابق الفرس، عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن عمر بن أيوب، عن محمد بن بكار، عن يحيى بن عقبة بن أبى العيزار، عن محمد بن جحادة، عن أنس بنحوه.

وفيه يحيى بن عقبة: ضعيف. انظر: اللسان (٦/ ٣٣٠).

ويمكن القول إن المروى عن أنس في درجة الحسن لغيره.

وله شاهد من حديث أبي أمامة، وأم هانيء.

أما المروى عن أبـي أمامة رضي الله عنه.

فأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣١: ٧٥٢٦)، وفي الصغير (١٠٤/١)، عن أيوب بن أبي سليمان الصوري، عن عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة، بنحو اللفظ المتقدم.

وفيه شيخ الطبراني كذبه الدارقطني. (بلغة القاصي والداني ص ١٠٨).

وعليه فقول الهيثمي في المجمع (٣٠٨/٩)، رواه الطبراني وإسناده حسن. اه. فيه تساهل.

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٧٥/٢)، ترجمة بقية، عن علي بن سراح المصري، عن عطية به بنحوه. وقال: وليس يعرف هذا الحديث إلا لبقية، عن محمد بن زياد. اهـ.

وابن عساكر في تاريخه (٣/٤٥٦)، من طريق ابن عدي به. بنحوه، ثم ساق بسنده إلى محمد بن عوف أنه قال: منكر، رواه بقية عن بشر، عن عبد الله بن يسار..». اهـ.

وعليه فالمروي عن أبي أمامة موضوع. ولذا قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/٣٥٣: ٢٥٧٧)، سمعت أبي وأبا زرعة جميعاً يقولان: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. اهـ.

وأما المروى عن أم هانيء.

فأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٥): ١٠٦٢)، عن محمد بن محمد الجذوعي، عن عقبة بن مكرم العمي، عن أبي بكر الحنفي، عن فايد العطار، عن ذكوان أبي صالح، عنها بنحوه.

لكن فيه فايد العطار: متروك، اتهموه. انظر: التقريب (٢/ ١٠٧: ٣).

قال الهيثمي في المجمع (٣٠٨/٩)، رواه الطبراني، وفيه فايد العطار وهو متروك. اهـ..

وقد روي عن الحسن مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق في مصنف (٢٠٤٣١: ٢٠٤٣)، باب أصحاب النبي على عن معمر عمن سمع عن الحسن قال: قال رسول الله على فذكره.

وابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٨/١١)، كتاب الفضائل (١١٧٧٩)، عن

أبي أُسامة، عن هشام، عن الحسن ولفظه: «أنا سابق العرب».

وابن سعد في الطبقات (٢١/١)، ذكر من انتمى إليه رسول الله ﷺ: عن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن يونس، عن الحسن فذكره.

وهو مرسل كما تري.

وعليه فهذه الشواهد لا تؤثر في رفع درجة الحديث عن الحسن فيبقى حديث أنس حسناً.

 $^{(1)}$ عبد العزيز بن أبان، ثنا عامر بن يساف  $^{(1)}$ ، عن أيوب بن عقبة  $^{(7)}$ ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أنت سيد العرب؟ قال  $^{(8)}$ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم تحت لوائي ولا فخر».

# \* وإسناده ضعيف أيضاً.

(١) هذا سند الحارث أيضاً وهو في بغية الباحث (٢/ ٨٧١).

(٢) في جميع النسخ: "يسار"، والصحيح: "يساف".

(٣) في (عم) و (سد): «عتبة»، بالتاء، وهو خطأ.

## ۳۸۰۳ \_ درجته:

موضوع لحال عبد العزيز بن أبان. وفيه أيوب ضعيف. وعليه فقول الحافظ فيه تساهل.

# تخريجه:

الحديث أصله في الصحيحين وغيرهما.

فقد أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا ﴾ (٢/ ٤٥٣). وقي تفسير سورة الإسراء (٣/ ٢٥٠: ٤٧١٢)، عن أبي هريرة في الموضعين. وذلك في حديث الشفاعة الطويل، ولفظه: «أنا سيد الناس يوم القيامة».

كما أخرجه مسلم في الإيمان، باب إثبات الشفاعة (١/٤٦٩: ٢٩٩ و ٣٠٠)، عن أبي هريرة، بلفظ نحو اللفظ المتقدم عند البخاري.

وفي الفضائل (٥/ ١٣٥: ٣)، بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة».

وأخرجه الترمذي في أبواب القيامة، باب ما جاء في الشفاعة (٤٣/٤: ٢٥٥١)، بنحو اللفظ، عن أبى هريرة أيضاً.

وفي تفسير سورة الإسراء (٤/ ٣٧٠: ٥١٥٦)، عن أبي عمر، عن سفيان، عن

على بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، ولفظه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر الشفاعة (٢/ ٤٥٠: ٣٣٦٣)، من طريق على بن زيد به بنحو لفظ الترمذي.

٣٨٥٤ \_ [1] وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعلى، هو منذر الثوري، عن الربيع بن خثيم. قال: لا يفضل على محمد على أحد، ولا على إبراهيم عليه السلام خليل ربي عز وجل أحد.

[٢] وقال الحارث: حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان، مثله.

الطريق الأول: موقوف صحيح.

والطريق الثاني: موضوع بهذا الإسناد. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٢ ب)، رواه مسدد والحارث منقطعاً. اهـ. وهو كلام غير مسلم في الجملة.

#### تخريجه:

لم أجده عند غير مسدد والحارث، لكن لبعضه أصل مرفوع كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا.

۲۸۵۶ \_ درجته:

# ٢٣ ـ باب شهادة أهل الكتاب بصدقه عَيْكُ اللهُ

عاصم بن كليب، عن الفلتان بن عاصم الجرمي قال: كنا قعوداً مع عاصم بن كليب، عن الفلتان بن عاصم الجرمي قال: كنا قعوداً مع النبيّ على ألمسجد، فشخص بن بصرة على إلى رجل يمشي في المسجد. فقال: لبيّك يا رسول الله، ولا ينازعه الكلام إلا قال: يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله على: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم، قال: والانجيل؟ قال: نعم، والقرآن والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته. قال: ثم ناشده: هل تجدني نبيًّا في التوراة والانجيل؟ قال: سأحدثك. نجد مثلك، وهيئتك، ومثل التوراة والانجيل؟ قال تكون فينا، فلما خرجت تخوَّفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا ليس أنت هو، قال على: فهوالذي نفس محمد بيده (٣) لأنا هو، فنظرنا فإذا ليس أنت هو، قال على: فهوالذي نفس محمد بيده (٣) لأنا هو، فنظرنا فإذا ليس أنت هو، قال على المعين ألفاً، وسبعين ألفاً.

<sup>(</sup>١) في (عم): «عن فلتان».

<sup>(</sup>٢) شخص بصر فلان، فهو شاخص، إذا فتح عينيه، وجعل لا يطرف. انظر: اللسان (٧/٤٦).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فوالذي نفسي بيده».

<sup>(</sup>٤) في (مح): «لأناهم»، وفي (عم) و (سد): «لأنا هو».

<sup>(</sup>٥) ما أثبت في (سد)، وفي (مح) و (عم): «ولأنهم لأمتي».

## ٥٥٨٥ \_ درجته:

ضعيف للانقطاع بين عاصم، والفلتان، وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٢٩ ب)، وسيأتي وصله.

#### تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٣: ٨٥٤)، عن أحمد بن محمد السطوي، عن عفان وعن الحسين بن إسحاق التستري، عن يحيى. كلاهما عن عبد الواحد، عن عاصم، عن أبيه، عن الفلتان، فذكره، وفي آخره: فلما خرجت تحيّرنا أن يكون أنت هو، فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال: ولم ذاك؟ قال: إن معه من أمته سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعك يسير. قال: فوالذي نفسي بيده لأنا هو..» الحديث.

وقد أورده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٤٥)، باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته ﷺ، وعزاه للطبراني وقال: رجاله ثقات من أحد الطريقين. اهـ.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان، كتاب كتب النبي على اب عن الدبعض أهل الكتاب (١٩٢/٨: ٦٥٤٦)، عن الحسن بن سفيان، عن عبد العزيز بن سالم، عن العلاء بن عبد الجبار، عن عبد الواحد به بنحوه.

وذكره الحافظ في الإصابة (٢٠٩/٣)، وعزاه للحسن بن سفيان في مسنده لكن قال: إنه أخرجه عن عبد الجبار بن العلاء، عن عبد الواحد به بنحوه.

وأخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٧٣)، باب ما جاء في اليهودي الذي اعترف بصفة النبى على في التوراة. من طريق صالح بن عمر، عن عاصم به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٥٣٨/١)، باب إخبار الأخبار بنبوته على من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عاصم بن كليب، به بنحوه.

وبهذا تبيّن أن الحديث عن عاصم، عن أبيه، عن الفلتان.

الفلتان وهو ثقة. كما في تهذيب التهذيب (٨/ ٤٠٠).

وبذا يتبيّن اتصاله من هذه الطرق، ويكون في درجة الصحيح.

وقد ذكر الحافظ في الإصابة (٢٠٩/٣)، أن ابن منده أخرجه من طريق صالح بن عمر، عن عاصم، عن أبيه، عن خاله الفلتان، بنحوه.

وأن سعد بن سلمة الأموي رواه عن عاصم، فقال: عن أبيه، عن جده الفلتان فوهم.

وخلاصة القول أن الأثر صحيح.

مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن بشر بن مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لمّا كان حين فتحت نهاوند (۲) أصاب المسلمون (۳) سبايا من اليهود، فأقبل رأس الجالوت فتلقّی سبايا اليهود. فأصاب رجل من المسلمين جارية وضيئة صبيحة. فقال لي: هل لك أن تمشي معي إلى هذا الإنسان عسى أن يثمن لي في فقال لي: هل لك أن تمشي معه فدخلنا / على شيخ مستكبر له ترجمان، فقال لرجل معه: سل هذه الجارية هل وقع عليها هذا العربيّ؟ قال: ورأيت أنه غار حين رأى حسنها، فراطنها (۱۹۵۰) بلسانه، ففهمت الذي قال، فقلت له: لقد أثمت (۲) بما تجد في كتابك بسؤالك هذه الجارية عما وراء ثيابها. فقال لي: كذبت، وما يدريك ما في كتابي مني؟. قلت: أنا أعلم بكتابك منك. قال: أنت أعلم بكتابي مني؟. قلت: فان فانصرفت بكتابك منك. قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن سلام. قال: فانصرفت بكتابك منك. قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن سلام. قال: فانصرفت بكتابك منك. قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن سلام. قال: فانصرفت

<sup>(</sup>١) في (عم): «قال»، وفي (سد): «وقال بن».

<sup>(</sup>۲) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام. انظر: مراصد الاطلاع (۳/ ١٣٩٧)، وفتحت في أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة عمر وقيل سنة (۲۱)، وكانت وقعة عظيمة، لم تقم للأعاجم بعدها قائمة. انظر: البداية والنهاية (۷/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «المسلمون»، وهو الصحيح، وفي (مح): «المسلمين».

<sup>(</sup>٤) في (عم): «أن يثمّن لي هذه الجارية».

 <sup>(</sup>٥) رطن العجمي يرطن رطناً، تكلم بلغته. والرطانة، والرطانة، والمراطنة: التكلم بالعجمية.
 تقول: رأيت أعجميين يتراطنان. وهو كلام لا يفهمه العرب. انظر: اللسان (١٨١/١٣).

<sup>(</sup>٦) في (عم): «لقد أثمنت».

<sup>(</sup>٧) في (عم: «وما يدريك في كتابي».

من عنده ذلك اليوم، فأرسل لي رسولاً لتأتيني بعزمة (١٠). وبعث إليَّ بدابَّة (٩) قال: فانطلقت إليه احتساباً رجاء أن يسلم فحبسني عنده ثلاثة أيام أقرأ عليه التوراة ويبكي. فقلت له: إنه والله لهو النبيُّ الذي تجدونه في كتابكم. فقال لي: فكيف أصنع باليهود؟ قال: قلت: إن اليهود لن يغنوا عنك من الله شيئاً. فأبي (١٠) أن يسلم، وغلب عليه الشقاء.

# \* صحيح موقوف.

(٨) عزم على الأمر عزمة: أراد فعله. انظر: اللسان (١٢/ ٣٩٩).

(٩) في (عم): «بدانة».

(١٠) في جميع النسخ: «فأبا»، والصحيح ما أثبت.

٣٨٥٦ \_ درجته:

صحيح موقوف كما قال الحافظ.

تخريجه:

لم أجده.

# ٢٤ ـ باب اعتراف القدماء بأعلام نبوته على

۳۸۹۷ ـ قال الحارث (۱): حدثنا سعيد بن عامر، عن حبيب بن الشهيد، عن عكرمة بن خالد قال: إن ناساً من قريش ركبوا البحر عند مبعث النبي على ألقتهم الريح على جزيرة من جزائر البحر، فإذا فيها رجلٌ. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ناس من قريش. قال: وما قريش؟ قالوا: أهل الحرم، وأهل كذا. فلما عرف (۲) قال: نحن أهلها لا أنتم. فإذا هو رجل من جرهم (۳). قال: أتدرون لأي شيء سمي أجياد (٤)؟ كانت خيولنا جياداً عطفت عليه. قال: فقالوا: إنه خرج (۵) فينا رجل يزعم أنه نبي، وذكروا له أمره. فقال: اتبعوه، فلولا حالي (۲) التي أنا عليها لحقت (۷) معكم به.

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) «فلما عرف»: ليست في (سد).

<sup>(</sup>٣) جرهم: بطن من القحطانية كانت منازلهم باليمن ثم استوطنوا مكة. انظر: معجم قبائل العرب (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه، جمع جيد: وهو العنق. وقيل فيه: جياد بغير ألف. وهما أجيادان: كبير وصغير. وهما محلتان بمكة. انظر: مراصد الاطلاع (١/٣٣).

<sup>(</sup>٥) في (عم): «أنه قد خرج».

<sup>(</sup>٦) في (عم): «لولا حالتي»، وفي (سد): «فلولا حالتي».

<sup>(</sup>٧) في (عم): «للحقت».

# ۳۸۰۷ \_ درجته:

ضعيف لإرساله. إذ عكرمة لم يدرك القصة.

# تخريجه:

لم أجده لغير الحارث.

# ۲۰ ـ باب نفع شفاعته (۱)

٣٨٥٨ ـ قال إسحاق: أنا عبد الرزاق أنا معمر، عن قتادة قال: رأى عمر امرأة في زيها، فقال لها: أترين قرابتك من رسول الله على يغني عنك من الله شيئاً، فذكرت ذلك لرسول الله على نقال: إنه ينفع شفاعتي (٢).

قال معمر: فأخبرني خلاد بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن تلك المرأة أم هانىء بنت أبي طالب، وأنه قال لها: إنه ينفع شفاعتي وجاً وحكم.

قال عبد الرحمن: وهما قبيلتان: وجا: قبيلة من جولان، وحكم بن سعد من مذحج.

رجاله ثقات إلاَّ أنه مرسل، قتادة لم يدرك العهد النبوي فالحديث ضعيف.

## تخريجه:

لم أجده عند غير إسحاق كما لم أجده في المطبوع من مسنده. (سعد).

<sup>(</sup>١) هذا زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۲) هنا كلمة مطموسة.

٣٨٥٨ \_ درجته:

# ٢٦ ـ باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه

سبح به الله عنه أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس ابن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه: قال: خرج علينا رسول الله عنه. ونحن في المسجد، وهو عاصب رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه، فأهوى قبل المنبر، فاتبعناه. فقال: والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة... الحديث (۱). وفيه: فضيلة أبي بكر رضى الله عنه. وفي آخره: ثم هبط على فما قام حتى الساعة.

(۱) ولفظه كما في المصنف (۱۶/ ٥٥٩)، فقال: والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة. وقال: إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. فلم يفطن بها أحد إلاَّ أبو بكر. فذرفت عيناه فبكى، وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بآبائنا. وأمهاتنا، وأنفسنا، وأموالنا، قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة.

#### ٣٨٥٩ \_ درجته:

حسن لحال حاتم، وسمعان فهما صدوقان. وقول البوصيري (٣/ق ٤٣ ب)، رواته ثقات. وهو في الصحيحين بنقص ألفاظ. اهـ. فيه تساهل.

## تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٤٠)، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمداً ﷺ (١١٧١)، بالإسناد نفسه وببعض المتن.

وأخرجه أيضاً في المغازي (١٤/ ٥٥٩)، باب ما جاء في وفاة النبي ﷺ (١٨٨٨٣)، بالإسناد نفسه والمتن كاملاً.

وأخرجه الدارمي في سننه، باب في وفاة النبي ﷺ (٣٦/١)، عن زكريا بن عدى بن حاتم به بنحوه.

وأحمد في فضائل الصحابة (١٥٤: ١٦٥)، عن صفوان بن عيسى. ومكي عن أنيس به بنحوه.

وأخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى، ذكر تخيير رسول الله الله الله الله الله الله عن أنس بن عياض الليثي، وصفوان بن عيسى الزهري، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك كلهم عن أنيس به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٥٥)، من طريق أنيس به بنحوه.

ويبقى فيه سمعان صدوق كما تقدم.

وأصل الحديث عن أبى سعيد في الصحيح ولفظه قريب من هذا.

فقد أخرجه البخاري في المناقب (٣/٧: ٣٦٥٤)، باب قول النبي ﷺ: سدوا الأبواب إلاَّ باب أبي بكر: عن أبي سعيد، ولفظه.

خطب رسول الله على الناس، وقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله على من عبد خير، فكان رسول الله على هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله على: "إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلاً باب أبى بكر».

كما أخرجه في الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد (١/١٦: ٢٦٤)، ومسلم وفي المناقب، باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة (٢/ ٣٩٠٤: ٣٩٠)، ومسلم في فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر (٥/ ٢٤٣: ٢).

والترمذي في المناقب، باب مناقب أبي بكر (٥/ ٢٦٩: ٣٧٤٠)، وقال: حسن صحيح. كلهم عن أبى سعيد بنحو اللفظ السابق.

وقد روي مثل اللفظ الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سعيد، روي مثله عن أم سلمة، أخرج ذلك الواقدي كما في البداية والنهاية (٢٢٩/٥)، عن فروة بن زبيد بن طوسا، عن عائشة بنت سعد، عن أم درة، عن أم سلمة، فذكره.

لكن الواقدي: متروك. انظر: التقريب (٢/ ١٩٤: ٥٦٧).

وأخرجه البيهقي في الدلائل، باب ما جاء في استئذانه ﷺ أزواجه أن يمرض في بيت عائشة (٧/ ١٧٨)، من طريقه بنحوه. عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله على ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة، فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنهما: قد حضرت الصلاة، وليس رسول الله على شاهدالان، فهل لك أن أؤذن وأُقيم، وتصلي بالناس؟ قال رضي الله عنه إن شئت. فأذن بلال رضي الله عنه، وأقام، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى فأذن بلال رضي الله عنه، وأقام، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فجاء رسول الله على بعدما فرغ. فقال: أصليتم؟ قالوا: نعم، قال على الله عنه. قال الله عنه عنه عنه وسلى بكم؟ قالوا: أبو بكر رضي الله عنه. قال الله المستم. لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم أحد غيره.

(١) في (عم) و (سد): «شاهد»، والصحيح ما في (مح).

ضعيف لضعف عيسى بن ميمون. وقد ضعفه البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٣ ب)، من أجله.

# تخريجه:

أخرجه الترمذي في سننه، مناقب أبي بكر رضي الله عنه (٥/ ٢٧٦: ٣٧٥٥)، عن نصر بن عبد الرحمن الكوفي، عن أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة بلفظ: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره» وقال: هذا حديث غريب. اهـ.

وأحمد: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (۱۲/۱: ۱۶)، وعيسى ضعيف.

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في موضعين.

الأول:

۳۸۹۰ \_ درجته:

في (١٦٦/١)، ترجمة أحمد بن بشير، عن عبد الله بن محمد بن ناجية، عن نصر به بنحوه.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/١٩٣)، باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه (٣٠٠)، من طريق ابن عدي، عن عبد الله بن ناجية به بنحوه، وقال: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير: متروك. وقال ابن حبان: وعيسى بن ميمون منكر الحديث لا يحتج بروايته. اهـ.

والثاني: في (٥/ ٢٤٠)، ترجمة عيسى بن ميمون، عن عمر بن سنان، عن نصر به بنحوه.

ومن طريقه أخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب الإمامة، باب تقديم من اسمه أبو بكر (١٠٠/٢)، بإسناد ابن عدي ولفظه. وقال عقبة: هذا حديث موضوع، قال ابن حبان: عيسى منكر الحديث لا يحتج بروايته، وقال يحيى: أحمد بن بشير متروك. اه.. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٦١)، من طريق أحمد بن بشير به بنحوه.

وتعقب السيوطي في اللالىء ابن الجوزي (١/ ٢٩٩)، مناقب الخلفاء الأربعة، بعد ذكر كلامه، حيث قال: الحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق. وأحمد بن بشير من رجال البخاري، والأكثر على توثيقه، وعيسى قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، وقال حماد بن سلمة. ثقة، ومن ضعفه لم يتهمه بكذب، فمن أين يحكم على الحديث بالوضع مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهورة في الصحيح. وقد قال الحافظ عماد الدين بن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته، ثم إن المؤلف ترجم على هذا الحديث باب إمامة من اسمه أبو بكر، ففهم أن المراد من الحديث كل من يكون اسمه أبا بكر، ولهذا استنكر، وحكم بوضعه. وهذا فهم الحديث، إنما المراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه خاصة، ووقفت له على طريق آخر عجيب، إنما المراد أبو العباس الزوزني في كتاب شجرة العقل: حدثنا يوسف بن فيه ذكر السبب. قال أبو العباس الزوزني في كتاب شجرة العقل: حدثنا يوسف بن

يعقوب بالبصرة، حدثنا بكر بن محمد، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا ابن أبي غنية، عن داود بن وازع أنبأنا هشام بن عروة، وعيسى بن ميمون، وعبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر، عن القاسم قال: وقع بين الناس من الأنصار من أهل العوالي شيء فذهب رسول الله على يصلح بينهم فرجع، وقد صلَّى الناس العصر، قال: من صلَّى بالناس العصر؟ قالوا: أبو بكر. قال: قد أحسنتم لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يصلي بهم غيره «في هذا الطريق متابعة داود بن وازع لأحمد بن بشير ومتابعة هشام بن عروة وعبد الرحمن بن القاسم لعيسى بن ميمون. اهد. ثم سرد حديث ابن منيع السابق وقال عقبه: فهذه متابعة قوية من يزيد بن هارون لأحمد بن بشير. اهد. ونقل ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٢: وزاد دالحديث حسن. اهد. ولم أره في اللاليء.

ثم قال: قال الذهبي في تلخيص المستدرك عيسى بن ميمون متهم والله أعلم، وشاهده الأحاديث الصحيحة في تقديمه إماماً للصلاة في مرض وفاته على الله الحافظ ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقتضي صحته، وتابع أحمد بن بشير يزيد بن هارون، أخرجه ابن منيع في مسنده. اهه.

وعلى هذا يبقى في الحديث عيسى بن ميمون، وهو ضعيف كما تقدم. وتقدم ذكر السيوطي أنه توبع من هشام بن عروة، وعبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر.

وعبد الرحمن: ثقة. انظر: التقريب (١/ ١٠٨٠)، وهشام كذلك ثقة. انظر: التقريب (٢/ ٣١٩: ٩٢).

لكن داود بن وازع: ضعيف. انظر: اللسان (٢/ ٢٢٥)، وشيخ المصنف وشيخه لم أجد لهما ترجمة.

وبقية رجاله ثقات.

وعليه يمكن أن يكون مع الذي قبله في درجة الحسن لغيره. فوضع ابن الجوزي

......

هذا الحديث في الموضوعات غير مسلم. وقد ذكره في موضع آخر غير السابق وهو في (٣١٨/١)، فضل أبي بكر. من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح، عن نصر بن عبد الرحمن، عن أحمد بن بشير به بنحوه. ثم قال: هذا حديث موضوع على رسول الله على أما عيسى فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته. وأما أحمد بن بشير فقال يحيى: هو متروك. اهـ.

وفيه ما سبق.

والحديث ورد عنه عائشة رضي الله عنها في الصحيح وهو قوله ﷺ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في كثير من المواضع. ومنها في الأنبياء من صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: ﴿ الله لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ﴾ الأنبياء من صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: ﴿ الله لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ﴾

لكن سياق الحديث في الصحيح يختلف عن هذا السياق. فالحديث مروى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله على ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله على والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله على أما أمره به رسول الله على من ذلك، ثم استأخر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله على من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله على فلما انصرف قال: يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله على ما أيه والنفت إليه، وأما التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وأما التصفيق للنساء».

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (٢٢٦/: ٦٨٤)، وكتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والتحميد في

••••••

الصلاة للرجال (١/ ٣٧١)، وفي باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به (١/ ٣٧٦).

وفي كتاب السهو، باب الإشارة في الصلاة (١/ ٣٨١: ١٢٣٤).

وفي كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (٢/ ٢٦٥: ٢٦٩٠).

وفي الفتن، باب الإِمام يأتي قوماً فيصلح بينهم (٤/ ٣٤٠: ٧١٩٠).

وفي بعضها التصريح بأن المؤذن بلال.

ومسلم في الصحيح كتاب الأذان، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم (٢/ ٦٦: ٨٣).

وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة (١/ ٥٧٨: ٩٤٠، ٩٤١)، وفيه التصريح بأنها كانت صلاة العصر.

والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر (٧/ ٧٧). وباب استخلاف الإمام إذا غاب (٨٢/٢).

وفي كتاب السهو، باب رفع اليدين وحمد الله (٣/٣).

وفي آداب القضاة، باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم (٨/٢٤٣)، كلهم بنحو اللفظ المتقدم.

فالظاهر من الحديث الأول أن الراوي أخطأ فأدخل حديثاً في حديث، أو أن ذلك محمول على تعدد الوقائع. والله أعلم.

الحارث الوراق، عن بكر بن خنيس، عن محمد بن سعيد، عن عبادة، أبو الحارث الوراق، عن بكر بن خنيس، عن محمد بن سعيد، عن عبادة، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "إن الله تعالى يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر (٢) رضي الله عنه في الأرض».

# ٣٨٦١ \_ درجته:

موضوع لحال محمد بن سعيد الشامي المصلوب.

وفيه أبو الحارث متروك، وبكر ضعيف. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ).

#### تخريحه:

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة (١/ ٢٠٠)، عن إبراهيم، عن أحمد بن يونس به بنحوه.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٩١: ٢٩٧)، باب في فضل أبي بكر، من طريق إبراهيم بن شريك، عن أحمد بن يونس به بنحوه.

وقال: هذا لا يصح، أبو الحارث بن حماد البجلي لا يروى عن بكر وغيره، قال يحيى: نصر كذاب، وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: وبكر بن خنيس متروك. قال: ومحمد بن سعيد: هو المصلوب، كان كذاباً يضع الحديث على الزندقة. اهـ.

وأخرجه في الموضوعات (١/٣١٩)، من طريق إبراهيم به بنحوه. وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ، لا يرويه عن بكر بن خنيس إلاَّ أبو الحارث، واسمه نصر بن حماد، قال يحيى: هو كذاب، وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «أبو بكر الصديق».

الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة تبعاً له (١/ ٣٠٠)، مناقب الخلفاء الأربعة، ثم قال: له طريق آخر. قال ابن شاهين في السنة: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق القاضي، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا مصرف بن عمرو، حدثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي العطوف جراح بن المنهال، عن الوضين بن عطاء، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، فذكر نحوه في قصة طويلة في بعثه عليه إليه إلى اليمن.

[انظر شرح مذاهب أهل السنَّة لابن شاهين ص ١٥٢، فقد روى هذا الحديث بالإسناد والمتن المشار إليهما].

وتعقبه ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/٣٧٣: ٩١)، مناقب الخلفاء الأربعة، بقوله: فيه مصرف بن عمرو، قال ابن القطان: لا يعرف، وفيه أيضاً أبو العطوف، الجراح بن منهال، فلا يصلح شاهداً. اهـ.

وهذه الطريق التي عند ابن شاهين أخرجها الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠: ١٧٤)، عن الحسين بن العباس الرازي، وعبد الرحمن بن سلم، والحسين بن إسحاق التستري. ثلاثتهم عن سهل بن عثمان، عن أبي يحيى الحماني به بنحوه.

وفي مسند الشاميين (١/ ٣٨٤)، عن الحسين بن العباس، عن سهل به بنحوه.

وفيه الجراح بن منهال، أبنو العطوف: متروك. انظر: اللسان (٢/ ١٢٦)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩٣/٩)، فقول الهيثمي في المجمع (١٨٣/١)، باب الاجتهاد: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو العطوف، لم أر من ترجمه، يروى عن الوضين بن عطاء، وبقية رجاله موثقون. اهـ.

كلا القولين غير مسلمين، فأبو العطوف هو الجراح كما تقدم.

وعليه فلا يثبت الحديث من الوجهين. وقد ذكره الشوكاني في الفوائد (ص ٣٥٩/١٤)، وقال: موضوع. اهـ.

لكن روي عن سهل بن سعد نحوه كما أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٢١٧/٦: ٣٦١٣)، عن علي بن سعيد الرازي، عن علي بن زنجة الرازي، عن زيد بن الحباب العكلي، عن عياش بن عقبة الرازي، عن يحيى بن ميمون، عن سهل بنحوه ويحيى بن ميمون: صدوق. انظر: التقريب (٢/٣٥: ١٨٧)، وكذا عياش بن عقبة. انظر: التقريب (٢/٩٥: ٥٠٨)، وزيد بن الحباب: صدوق كذلك. انظر: التقريب (١/٣٧: ١٦٨).

فالمروى عن سهل في درجة الحسن.

٣٨٦٢ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> يحيى الحماني، ثنا حصين بن عمر، ثنا مخارق، عن طارق، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي على النبي الله الله عنه ألَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله الله عنه: أقسمت أن لا أكلِّم النبي على إلاّ كأخي السرار<sup>(٣)</sup>.

## ٣٨٦٢ \_ درجته:

شديد الضعف لحال حصين بن عمر. وقول البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٤ أ)، رواه الحارث بسند ضعيف، لضعف حصين بن عمرو. اهد. فيه تساهل. وقد عزاه في المجمع (٧/ ١١١)، تفسير سورة الحجرات إلى البزار.

قال: وفيه حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك، وقد وثقه العجلي، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

# تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣٩٦/٢)، ترجمة حصين. عن محمد بن جعفر الإمام، عن يحيى بن عبد الحميد.

وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (٣/ ٦٩: ٢٢٥٧)، تفسير سورة الحجرات. عن الفضل بن سهل، عن إسحاق بن منصور. وقال: لا نعلمه يروى متصلاً إلا عن أبي بكر. وحصين حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ومخارق مشهور، ومن عداه أجلاء. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧٤/٣)، مناقب أبي بكر. من طريق منجاب بن الحارث. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: حصين واه.

<sup>(</sup>١) هذا سند الحارث، وهو في بغيّة الباحث (٢/ ٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) السرار: المساررة، أي: كصاحب السرار، أو كمثل المساررة لخفض صوته. انظر: النهاية (٣٠-٣٦)، والمراد كالمناجي سراً.

ثلاثتهم عن حصين بن عمر به بنحوه، وتقدم أنه متروك.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١/١٣: ١٦٢٨٢)، كتاب الزهد، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي بكر بنحوه.

وهو حسن لحال محمد بن عمرو بن علقمة، فهو صدوق له أوهام. انظر: التقريب (١٩٦/٢: ٥٨٣)، وسيأتي أنه روي عنه من وجه آخر.

وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٦/ ٨٨٤).

وقد روي من حديث أبــي هريرة بلفظه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦٢)، تفسير سورة الحجرات. عن علي بن عبد الله الحكمي، عن العباس بن محمد بن حاتم الدوري، عن سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة. فذكره. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي. ومحمد بن عمرو بن علقمة: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (٢/ ١٩٦: ٥٨٣).

فهو في درجة الحسن إن شاء الله. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في المدخل (ص ٣٧٩: ٣٥٣).

كما أخرجه البيهقي في الشعب (١٩٧/: ١٩٧١)، باب في تعظيم النبي ﷺ وإجلاله من طريق عباد بن العوام، عن محمد بن عمرو به بنحوه. وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٣٣) من طريق محمد بن عمرو به بنحوه. وأخرجه عبد كما في الدر (٦/ ٨٤). والظاهر أنه روي عنه بالوجهين وأن الوهم منه.

وروي أيضاً من حديث عبد الرحمان بن عوف كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٨٢)، تفسير سورة الحجرات. وذكر أنه بنحو رواية أبي بكر، لكن لم أجده من رواية ابن عوف.

وأصل الحديث في صحيح البخاري ولفظه عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا \_ أبو بكر وعمر \_ لما قدم على النبي على وفد بني تميم أشار

أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي. أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتضعت أصواتهما عند النبي على فنزلت ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ اللّية. قال ابن أبي مليكة عن ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه لليه يعني: أبا بكر \_ إذا حدث النبي على بحديث حدثه كأخي السرار، ولم يسمعه حتى يستفهمه.

أخرجه البخاري في الاعتصام، باب ما يكره من التعمّق والتنازع والغلو في الدين والبدع (٤/ ٣٦٣: ٧٣٠٢)، باللفظ السابق.

وفي تفسير سورة الحجرات (٣/ ٢٩٥: ٤٨٤٥) بنحوه.

كما أخرجه الترمذي في سننه. انظر: تفسير سورة الحجرات (٢٣/٤: ٣٣١٩).

٣٨٦٣ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> خلف بن تميم، ثنا نافع أبو هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما<sup>(۲)</sup> قال: جاء رجل من الغزو، وبينه وبين رسول الله على قرابة من قبل النساء، وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل فسلم. فقال على: أي الناس أحب أيك؟ قال على: هذه خلفي \_ وهي عائشة رضي الله عنها \_ قال: لم أعنك من النساء. أعنيك من الرجال. قال على: أبوها رضي الله عنه.

# \* نافع متروك.

(١) هذا سند الحارث، ووهو في بغية الباحث (٢/ ٨٨٨).

(٢) في (مح): "عنهم"، وفي (عم) و (سد): "عنهما"، وهو الصحيح.

## ٣٨٦٣ \_ درجته:

شديد الضعف لحال نافع أبي هرمز فهو متروك. قال البوصيري (٣/ق ٤٤ أ)، في سنده نافع أبو هرمز الجمال، وهو ضعيف. اهـ. وفيه تساهل كالعادة.

#### تخريجه:

لم أره بهذا اللفظ إلا عند الحارث. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه (٩٧/٩)، ترجمة أبي بكر بنحوه. وله أصل في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ولفظه أن رسول الله على بعثه على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالاً. فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم.

أخرجه البخاري في الصحيح: فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر (٣/ ٩: ٣٦٦٢).

وفي المغازي، غزوة ذات السلاسل (٣/ ١٦٤: ٣٥٨).

وأخرجه مسلم في صحيحه: الفضائل، فضائل أبي بكر (٥/٢٤٦: ٨).

٣٨٦٤ ـ [١] وقال أبو يعلى (١): حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة (٢)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر رضى الله عنه».

(١) المسند (٤/ ٢٦٥: ٤٤٠١)، المقصد العلى (ق ١٢٠ أ).

(٢) قوله: «عن عروة»: لا توجد في (سد).

# ٣٨٦٤ \_ [١] درجته:

صحيح. قال الهيثمي في المجمع (٩/٥٤). رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون. اهد. وقال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ). رواته ثقات. وله شاهد في السنن من حديث أبى هريرة. اهد.

٣٨٦٤ ـ [٢] حدثنا<sup>(١)</sup> عمرو الناقد، ثنا سفيان، عن الزهري نحوه.

وفي الباب عن أبي هريرة <sup>(٢)</sup> رضى الله عنه.

(١) هذا سند أبي يعلى وهو في المسند (٤/ ٤٣٧). وفي المقصد العلى (ق ١٢٠ أ).

(٢) سيأتي في تخريجه.

# ٣٨٦٤ \_ [٢] درجته:

صحيح.

# تخريجه:

أخرجه الحميدي في مسنده (١/ ١٢١: ٢٥٠)، عن سفيان به بنحوه. وقال سفيان: ما سمعنا من الزهري إلاَّ عن عروة، عن عائشة. اهـ.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة لأبيه، فضائل أبي بكر (ص ٦٨: ٣٠)، عن محمد بن عبد الملك، عن الحميدي به. و (ص ١٨٩: ٢٠)، عن عمرو بن محمد الناقد، عن سفيان به بنحوه. وفي (ص ٦٧: ٢٩)، عن محمد بن عباد المكي، عن سفيان به بنحوه. و (ص ٦٧: ٢٨)، عن يحيى بن معين، عن سفيان أيضاً.

وابن أبي عاصم في السنّة (٢/ ٥٧٧)، باب ما ذكر من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (ح ١٢٣٠)، من طريق سفيان به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٩/٥٥٣)، ترجمة أبـي بكر، من عدة طرق عن سفيان به بنحوه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة. وآخر من حديث أبي سعيد، وثالث من حديث ابن عباس.

أما المروي عن أبي هريرة فأخرجه أحمد في المسند (٣٦٦/٢)، عن معاوية، عن أبي إسحاق الفزاري، في حديث طويل. وأخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة

(ص ٦٥: ٢٥)، عن أبي معاوية. وأبو نعيم في الحلية (٢٥٧/٨)، ترجمة أبي إسحاق، من طريقه. وكذا في (٢٥٣/٢)، عن أبي معاوية.

وابن أبى شيبة في المصنف (٦/١٢: ٦١٩٧٦)، الفضائل عن أبى معاوية.

وابن أبسي عاصم في السنَّة (٢/ ٥٧٧)، عن أبسي بكر، عن أبسي بكر، عن أبسي معاوية. وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة (ص ٦٦: ٢٦)، من طريق أبسي بكر، وابن نمير، كلاهما عن أبسي معاوية.

وابن ماجه في سننه، فضائل أصحاب النبي ﷺ. انظر: المقدمة (ص ٢٠: المهدمة)، عن أبي معاوية.

وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان مناقب أبي بكر (٩/٤: ٩٨١٩)، عن أبى خليفة، عن مسدد، عن أبى معاوية.

والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٢٣٠)، وفي شرح معاني الآثار (١٥٨/٤)، باب الولد هل يملك مال ولده أم لا. عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد، عن أبي معاوية.

والخطيب في تاريخه (١٢/ ١٣٥)، ترجمة العباس بن حماد. من طريقه عن أبي معاوية.

وكذا أخرجه في تاريخه (٣٦٤/١٠)، ترجمة عبد الله بن علي المركب، من طريق أبى بكر بن عياش.

كما أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر (٥/٣٠: ٨١١٠)، عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزق، عن أبي عوانة.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٥٢)، ترجمة أبـي بكر، من عدة طرق.

كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه الترمذي في سننه. انظر: المناقب (٥/ ٢٧٠: ٣٧٤١)، عن علي بن الحسن الكوفي، عن محبوب بن محرز القواريري، عن داود بن يزيد الأودي، عن

أبيه، عن أبي هريرة، بنحوه وفيه زيادة يسيرة. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأما المروي عن أبــى سعيد.

فأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٤١)، ترجمة موسى بن عمير من طريقه عن عطية العوفي، عن أبى سعيد، بنحوه.

لكن موسى بن عمير: متروك. انظر: التقريب (٢/ ٢٨٧: ١٤٩١).

والمروي عن ابن عباس أخرجه أيضاً في الكامل (٧٥/٥)، ترجمة عمار بن هارون/ عن محمد بن عبسى هارون/ عن محمد بن نوح بن عبد الله الجند يسابوري، عن جعفر بن محمد بن عيسى الناقد، عن عمار بن هارون المستملي، عن قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عنه بنحوه. وفيه «لو كنت متخذاً خليلاً».

وعن محمد بن جرير الطبري، عن بشر بن دحية، عن قزعة به بنحوه.

وقزعة: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ١٢٦: ١١٠).

لكن الحديث صحيح كما تقدم.

سرو الناقد \_ ثنا عمرو بن عثمان الكلابي، ثنا محمد أبو عثمان البي عبد الناقد \_ ثنا عمرو بن عثمان الكلابي، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الملك \_ هو علي بن يزيد \_ عن القاسم بن (۲) عبد الرحمن (۳)، عن أبي أمامة رضي الله عنه (۱) قال: كان (۱) بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما معاتبة، فاعتذر أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، فلم يقبل منه (۲)، فبلغ ذلك رسول الله الشخ فاشتد عليه، ثم راح إليه عمر رضي الله عنه، فجلس (۷) فأعرض عنه، ثم تحوّل فجلس (۸) إلى الجانب الآخر فأعرض عنه. ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أرى إعراضك عني، ولا أرى ذلك إلاّ لشيء بلغك عني، فما خبر (۹) جثوي (۱۱) وأنت معرض عني، والله ما أبالي أن الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ إني جئتكم جميعاً فقلتم: كذبت. وقال

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) في (مح): «ابن»، وفي (عم) و (سد): «بن»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (مح) و (عم): «ابن أبي عبد الرحمان»، والصحيح ما أثبت، كما في (سد).

<sup>(</sup>٤) في (مح): «عنهما»، وفي (عم) و (سد): «عنه»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>o) كلمة: «كان»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٦) في (سد): «فلم يقبل عذره منه».

<sup>(</sup>٧) في (سد): «فجلس إليه».

<sup>(</sup>۸) كلمة: «فجلس»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٩) في (سد): «فأخبر».

<sup>(</sup>١٠) الجثو: مصدر جثا: يجثو، أي: جلس على ركبتيه. انظر: اللسان (١٣١/١٤)، أي: ما فائدة جلوسي.

<sup>(</sup>۱۱) في (عم): «أن أعيش».

صاحبي: صدقت. ثم قال ﷺ: هل أنتم تاركي وصاحبي ثلاث مرات (۱۲).

\* إسناده ضعيف. ولكن له شاهد في البخاري من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه.

(١٢) هكذا في جميع النسخ: (تاركي)، وفي (عم): "هل أنتم تاركي صاحبي وصاحبي، ثلاث

(١٢) هكدا في جميع النسخ: (تاركي)، وفي (عم): «هل أنتم تاركي صاحبـي وصاحبـي، ثلاث مرات».

#### ٣٨٦٥ \_ درجته:

ضعيف لضعف عمرو بن عثمان، والألهاني، فهو كما قال الحافظ: قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ): رواه أبو يعلى وأصله في الصحيح من حديث أبي الدرداء. اهـ.

# تخريجه:

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٨٠)، ترجمة أبـي بكر رضي الله عنه، من طريق أبــى يعلى به بنحوه.

وأخرجه في (٩/ ٥٨١)، من طريق مطرح، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد به بنحوه.

وفيه ضعف كما تقدم.

وله شاهد في الصحيح من حديث أبي الدرداء بنحوه.

أخرجه البخاري في مناقب أبي بكر، باب فضل أبي بكر (٣/٣: ٣٦٦١).

وفي تفسير سورة الأعراف (٣/ ٢٣٠: ٤٦٤٠)، باب قول الله تعالى: «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً».

الغفاري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن سعيد ابن أبي سعيد، الغفاري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عرج بي إلى السماء الدنيا فما مررت بسماء إلا وجدت فيها: محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق من خلفي رضى الله عنه.

(١) هذا إسناد أبي يعلى وهو في المسند (٦/ ١٠٩: ٢٥٧٦)، المقصد العلى (ق ١٢٠ ب).

#### ٣٨٦٦ \_ درجته:

شديد الضعف لحال عبد الله بن إبراهيم، وشيخه لأنهما متروكان، قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ)، رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. اه. وهو تساهل ظاهر. ومثله قول الهيثمي في المجمع (٩/٤٤). انظر: مناقب أبي بكر: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف. اه.

#### تخريجه:

الحديث أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (ص ٤٤: ٦)، والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٦/ ٢١٥: ٣٦٠٩)، عن أحمد، عن الحسن بن عرفة به بنحوه.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (١٩٠/٤)، ترجمة عبد الله بن إبراهيم، عن موسى بن إبراهيم النوري، عن الحسن بن عرفة به بنحوه. وقال: لا يرويه عن عبد الرحمن غير عبد الله بن إبراهيم. ونقله الذهبي في الميزان (٣٨٨/٢)، ترجمة عبد الله. وقال: باطل.

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣١٨/١)، في فضل أبي بكر، من طريق ابن عدي به بنحوه. ثم قال: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: الغفاري يضع الأحاديث، وأما عبد الرحمن فاتفقوا على تضعيفه. اهـ. وأورده الفتني في تذكرة

الموضوعات (ص ٩٣)، باب فضل صحابته على وأهل بيته. وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم، يضع، عن عبد الرحمن بن زيد ضعيف. قلت: عبد الله أخرج له أبو داود والترمذي، والحديث له شواهد، عن ابن عمر، وابن عباس وأبي الدرداء، وأنس، والبراء، وأبى سعيد. اهـ.

وذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة (٢٩٦١)، وقال: الذي أستخير الله فيه الحكم على هذا الحديث بالحسن لا بالوضع ولا بالضعف. لكثرة شواهده. اه. ثم ذكر من أخرجه وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢٧٧١: ٨٩)، ثم قال: تعقب، بأن الغفاري روى له أبو داود. والترمذي. والحديث له شواهد كثيرة، من حديث أبي سعيد، أخرجه الخطيب ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن شاهين في السنة، والخطيب. قلت: قال الذهبي في الميزان: سند الخطيب ثقات، ولا أدري من تعس فيه. والله أعلم. ومن حديث أبن عمر أخرجه البزار، ومن حديث أبني الدرداء، أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب، ومن حديث أنس والبراء بن عازب، أخرجهما ابن عساكر، ومن مرسل الحسن أخرجه الختلي في الديباج. وأسانيدها ضعيفة يشد بعضها بعضاً فيلحق الحديث بدرجة الحسن. اه.

والحديث أخرجه الخطيب في تاريخه (٥/ ٤٤٥)، ترجمة محمد بن عبد الله المهري. من طريق الحسن بن عرفة به بنحوه. وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٣١)، ترجمة أبي بكر، من طريقه به بنحوه. وهو شديد الضعف بهذا الإسناد كما تقدم.

وله شواهد. من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، وعلي، والحسن مرسلاً. كما سيأتي.

أما المروى عن ابن عمر، فأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣/ ١٦٢: ٢٤٨٢)، عن قتيبة بن المرزبان، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عنه بنحوه. وقال: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع عليه، إنما يكتب عنه مالا يحفظ عن غيره.

قال في المجمع (٩/٤٤)، رواه البزار، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف. اهـ.

وهو تساهل، لأن عبد الله متروك. وعليه فالحديث من طريق ابن عمر شديد الضعف.

وأما المروى عن ابن عباس: فأخرجه ابن شاهين في السنّة. (ص ٩٥ ح ٨٤)، عن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، عن الحسن بن عرفة، عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عنه بنحوه.

ورجاله ثقات إلاً أن شيخه لم أستطع معرفته. وورد عند الخطيب في (٥/ ٤٤٤)، واسمه إسماعيل بن حماد. كما سيأتي.

وقد أخرجه من طريق ابن شاهين بن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٣٠)، به بنحوه.

كما أخرجه الخطيب ذكر ذلك السيوطي أيضاً في اللالىء (٢٩٧/١)، عن القاضي أبي العلاء الواسطي، عن أحمد بن جعفر بن محمد بن الفرج المقرىء، عن أبي حامد أحمد بن رجاء بن عبيدة، عن علي بن محمد البردعي، عن يحيى بن زكريا، عن أبي محمد خداش بن مخلد بن حسان البصري، عن عبيد بن عباس المكي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه.

وعلي البردعي، وخداش، وعبيد، لم أستطع معرفتهم.

وأما المروى عن أنس فأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٣١)، عن القاضي أبي المفضل يحيى بن علي، عن عبد الرزاق بن عبد الله بن الفضيل، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد السراج، عن أبي الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هشام، عن أبي الحسن محمد بن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندي، عن أبي محمد عصام بن يوسف بن قدامة الباهلي، عن شعبة، عن حميد، عنه بنحوه. وأكثر رجاله لم أجد لهم ترجمة.

وأما المروى عن أبي الدرداء فأخرجه الدارقطني في الأفراد، كما في اللالىء

......

(١/ ٢٩٧)، عن أبي حامد الحضرمي، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد، وعن محمد بن أحمد بن أسد الهروي، عن السري بن عاصم، كلاهما عن محمد بن فضيل، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه بنحوه. وقال الدارقطني عقبه: تفرد به ابن فضيل، عن ابن جريج لا أعلم أحداً حدث به غير هذين. اهـ.

لكن عمر بن إسماعيل بن مجالد: متروك. انظر: التقريب (٢/ ٥٦: ٣٨٨). والسري بن عاصم: كذاب. انظر: اللسان (٣/ ١٦).

وأخرجه الخطيب في تاريخه (٢٠٤/١١)، ترجمة عمر بن إسماعيل، من طريق الطبري، عنه هو والسري عن ابن فضيل به بنحوه. قال: واللفظ لحديث الدارقطني، ونقل كلامه المتقدم.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٣١)، من طريق الخطيب به بنحوه.

وقال: زاد الطبري عمر الفاروق. وفي (٩/ ٦٣٢)، من طريق السرى به بنحوه.

وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٨٧: ٢٩٩)، عن ابن خيرون، عن الجوهري عن الدارقطني به بنحوه. ونقل قول ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بالسري بن عاصم، فالمروى عن أبي الدرداء شديد الضعف أو موضوع.

وأما المروى عن أبي سعيد فأخرجه الديلمي في الفردوس كما في اللالىء (٢٩٨/١)، من طريق عبد المنعم بن بشير، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عنه بنحوه. وهو في المسند المطبوع (٢/ ٢٥٥: ٣١٨٨).

وعبد المنعم بن بشير: كذاب. انظر: اللسان (٤/ ٨٨).

وله طريق أخرى عن أبي سعيد. أخرجها الخطيب في تاريخه (٥/٤٤٤)، عن القاضي أبي العلاء الواسطي، عن أبي بكر محمد بن خلف بن حبان، عن محمد بن عبد الله بن يوسف المهري، عن الحسن بن عرفة، عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد بنحوه. لكنه تعقب هذا السند بقوله: هذا حديث غريب من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. ومن رواية

أبي معاوية، عن الأعمش، تفرد بروايته محمد بن عبد الله المهري إن كان محفوظاً عنه، عن الحسن بن عرفة، ونراه غلطاً. وصوابه: ما أخبرناه الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، عن إسماعيل بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، عن الحسن بن عرفة، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس. اهد. فذكره وسكت عليه وتقدم أن إسماعيل بن حماد لم أعرفه وورد باسم إبراهيم بن حماد.

وقد تعقب الذهبي هذه الطريق في الميزان (٣/ ٦١٠)، بقوله: وهو أيضاً باطل، ما أدري من يغش فيه، فإن هؤلاء ثقات. ثم ذكر طريق أبي هريرة المتقدمة كما ذكرها الخطيب، وقال بعد ذكرها: قلت: الغفاري متهم بالكذب. فهذا عنه محتمل. وأما عن معاوية فلا والله. اهه.

ولعل مراده أبا معاوية. فهو الذي روى عنه الحسن بن عرفة كما روى هو عن الغفارى.

وعلى هذا فطريق أبى سعيد لا تصح أيضاً، بل هي موضوعة.

وأما المروى عن علي رضي الله عنه فأخرجه الخطيب في تاريخه (١٠/ ٢٦٤)، من طريق عبد الرحمن بن عفان عن محمد بن مجيب الصائغ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده. بنحوه. وزاد: عمر الفاروق، عثمان ذو النورين يقتل مظلومان.

ومحمد بن مجيب: متروك. انظر: التقريب (٢/ ٢٠٤: ٦٦٩).

وعبد الرحمن بن عفان: كذاب. انظر: اللسان (٣/ ٥١٥)، وعزاه الحافظ إلى الختلى في الديباج.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣٣٧/١)، باب في فضائل الثلاثة، عن أبي منصور القزاز، عن الخطيب به بنحوه. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على وأبو بكر الصوفي ومحمد بن مجيب كذابان. قاله يحيى بن معين. اهـ.

ونقل السيوطي في اللالىء (١/ ٣٢٠)، هذا عنه وسكت عليه. فالمروى عن على موضوع أيضاً.

وأما المروى عن الحسن فأخرجه الختلي في الديباج كما في اللالىء (٢٩٨/١)، عن نصر بن حريش، عن أبي سهل مسلم الخراساني، عن عبد الله بن إسماعيل، عنه بنحوه.

ونصر: ضعيف. انظر: اللسان (٦/ ١٨٢)، وعبد الله بن إسماعيل، لم أعرفه. وكذا مسلم الخراساني.

وخلاصة القول أن الحديث بجميع طرقه ضعيف ضعفاً شديداً. بل أكثرها موضوع، إلا ما قيل في إحدى الطرق عن ابن عباس أنها ضعيفة فقط، لكن استنكرها الذهبي، وقال: هي باطلة. اهد. ثم هو مضطرب. إذ روي عن الغفاري مرة بإسناده إلى ابن عمر، ومرة إلى أبي هريرة. وروي عن الحسن بن عرفة مرة عن ابن عباس، ومرة عن أبي سعيد، ومرة عن أبي هريرة. وروي عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ومرة، عن عطاء، عن أبي الدرداء. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. مرة عن أبيه، عن ابن عمر، ومرة عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ومرة عن أبيه معند.

كما رواه الختلى مرة عن على مرفوعاً، ومرة عن الحسن مرسلاً.

مما يجعل الحديث مضطرباً إضافة إلى ما تقدم. ومما يقدح في النفس بأن الحديث موضوع.

وهذا فيه بيان وهم السيوطي وابن عراق في حكمهما عليه بالحسن. لأن ضعف الطريق غير منجبر. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٣٥٨: ١٢)، فضائل أبي بكر، بعد أن ذكر كلام السيوطي، ثم ذكر \_ أي صاحب اللاليء \_ له شواهد غير ذلك، كلها لا تخلو من مقال، لا تنتهض معه للاستدلال، وما كان هكذا فلا يكون من الحسن لغيره وإن كثرت طرقه. اهـ.

٣٨٦٧ \_ وقال مسدد: حدثنا يوسف بن الماجشون، عن أبيه، عن أبييه، عن أبيي هريرة رضي الله عنه، قال: أبو القاسم ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة... الحديث.

وفيه يشهد (١<sup>)</sup> على ذلك أبو بكر وعمر. وليس ثمة أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما.

قال ﷺ: «وبينما رجل في غنمه إذ جاءه (۲) الذئب فأخذ شاة... الحديث وفيه: يشهد على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، مثله.

وبينما (٣) رجل راكب بقرة... الحديث. وفيه: يشهد على ذلك أبو بكر وعمر. وليس ثمة (٤) أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما.

قال: وبينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه خسف الله تعالى به. . . الحديث، وفيه: يشهد على ذلك أبو بكر وعمر. وليس ثمة أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما.

\* هذا الحديث أصله في الصحيح وغيره متفرقاً (٥). ولم يذكروا الشهادة إلا في قصة البقرة حسب.

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «يشهد»، وفي (مح): «فشهد»، والظاهر أنه خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (عم): «هجم».

<sup>(</sup>٣) في (عم) و (سد): «وبينا».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «ثم أبو بكر ولا عمر».

<sup>(</sup>٥) في (عم): «فتفرق».

٣٨٦٧ \_ درجته:

حسن من أجل يعقوب أبي يوسف فهو صدوق، وقد ذكره البوصيري في

الإتحاف (٣/ق ٤٥ أ).

وقال: رواته ثقات. إلاَّ أنه منقطع. اهـ. ولم يظهر لي هذا الانقطاع.

### تخريجه:

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ١٧٩: ١٨٤)، عن يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه، عن أبي هريرة بقصة الهرة، والبقرة، والذئب. وفيها ذكر الشهادة.

كما أخرجه في (١/ ١٢٢: ٩٢)، بالإسناد نفسه. لكن بذكر قصة الرجل صاحب الحلة فقط. مع ذكر الشهادة.

والحديث أصله في الصحيح كما يلي:

ا حقصة الهرة: أخرجها البخاري في صحيحه: الأنبياء (٢/٥٠٠: ٣٤٨٧)،
 عن ابن عمر. وفي بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم (٢/٤٤٧: ٣٣١٨)، عنه.

ومسلم في صحيحه كتاب قتل الحيات، باب تحريم قتل الهرة (٥/ ٩٩: ٢٥)، عن ابن عمر و (٢٦)، عن أبي هريرة. وفي البر، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (٥/ ٤٧٨: ١٣٠ و ١٣١)، عن ابن عمرو (١٣٢)، عن أبي هريرة.

وفي الكسوف، (٢/ ٥٦٨)، عن جابر في قصة صلاة الكسوف.

وفي التوبة، باب سعة رحمه الله (٥/ ٩٩٥: ٢٤)، عن أبـي هريرة.

والنسائي في السنن الكسوف، باب القول في السجود في صلاة الكسوف (١٤٩/٣)، عن عبد الله بن عمرو.

وابن ماجه في السنن الزهد، ذكر التوبة (٢/ ٤٣٩: ٤٣١٠)، عن أبـي هريرة.

وليس عندهم جميعاً ذكر لشهادة أبي بكر وعمر. وعليه تبقى في درجة الحسن، أي: قصة الإشهاد.

٢ \_ قصة الذئب: أخرجها البخاري في صحيحه: الأنبياء (٢/ ٤٩٨:

٣٤٧١)، وفي فضائل الصحابة. فضل أبي بكر (٣/٣: ٣٦٦٣)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وكذا في مناقب عمر (٣/١٦: ٣٦٩٠)، عنه.

ومسلم في صحيحه: فضائل الصحابة، فضائل عمر (٥/ ٢٤٩: ١٣)، عنه.

والنسائي في السنن: المناقب، فضائل عمر (٥/ ٢٨٦: ٣٧٧٨)، عنه.

وعندهم جميعاً ذكر الإشهاد. وعليه فهو في درجة الصحيح.

 $^{7}$  \_ قصة البقرة: أخرجها البخاري في الصحيح: الحرث، باب استعمال البقر للحراثة ( $^{7}$  /  $^{7}$  )، عن أبي هريرة \_ وفي فضائل الصحابة \_ فضل أبي بكر ( $^{7}$  /  $^{7}$  )، عنه.

وفي الأنبياء (٢/ ٤٩٨: ٣٤٧١)، عنه.

ومسلم في صحيحه: فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر (٥/ ٢٤٩: ١٣)،

والترمذي في السنن: المناقب، مناقب عمر (٥/ ٢٧٩: ٣٧٦٢)، عنه.

وعندهم أيضاً ذكر الإشهاد. وعليه فهو صحيح.

٤ ـ قصة الرجل: أخرجها البخاري في صحيحه: اللباس، باب من جر ثوبه
 من الخيلاء (٤/٤): ٥٧٨٩)، عن أبي هريرة، و (٥٧٩٠)، عن ابن عمر.

والترمذي في أبواب صفة القيامة (٥/ ٦٦: ٢٦٠٩)، عن عبد الله بن عمرو.

وليس عندهما ذكر الإشهاد. فيبقى الإشهاد هنا في درجة الحسن.

مع أني لم أجد من ذكر الإشهاد هنا وفي قصة الهرة سوى مسدد. وأحمد كما في الفضائل. وعليه فقول الحافظ: لم يذكروا الشهادة إلاَّ في قصة البقرة حسب. اهـ. قول فيه نظر. لذكرها في قصة الذئب أيضاً.

٣٨٦٨ ـ وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون، عن إسماعيل، عن قيس قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه، رجلاً خفيف اللحم، أبيض.

٣٨٦٨ \_ درجته:

صحيح .

وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ).

## تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٨٨/٣)، ذكر صفة أبي بكر عن يزيد به. ولفظه عن قيس قال: دخلت مع أبي على أبي بكر، وكان رجلاً نحيفاً، خفيف اللحم أبيض.

كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٣٤٥)، من طريق عبد السلام بن حرب. عن إسماعيل به بنحوه. وقد روي مثله عن معاوية، وعن عائشة رضي الله عنهما.

أما المروي عن معاوية/ فأخرجه الطبراني في الكبير (٧/١): ٢٥)، عن القاسم بن عباد الخطابي البصري، عن محمد بن سليمان، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن معاوية قال: دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً، فحملني وأبي على فرسين، ثم عرضنا عليه وأجازنا.

شيخ الطبراني لم أستطع معرفته، وبقية رجاله ثقات. وقد ذكره الهيثمي في المجمع، مناقب أبى بكر (٩/ ٤٥)، وقال: رجاله رجال الصحيح.

وأما المروي عن عائشة رضي الله عنها. ففيه قولها: رجل أبيض نحيف، خفيف العارضين.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٨)، عن محمد بن عمر الواقدي، عن شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة،

فذكره. وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٥٠)، عن ابن سعد به بنحوه.

وفيه محمد بن عمر الواقدي: متروك. انظر: التقريب (٢/ ١٩٤: ٥٦٧).

كما أخرجه الطبراني في الكبير (١/٥٦: ٢١)، وابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٥٠)، وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٣٤)، كلهم من طريقه به بنحوه.

وقول الهيثمي في المجمع (٩/٤٥): رواه الطبراني، وفيه الواقدي، وهو ضعيف. اهـ. فيه تساهل.

لكن الأثر صحيح من طريق قيس كما تقدم.

۳۸۶۹ ـ حدثنا (۱) الحسن بن موسى، حدثنا ابن (۲) لهيعة، عن أبي النضر قال: سمعت أبا سلمة يذكر عن عبد الرحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث قال: إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب بالحنّاء.

.....

(٢) في (سد): «بن».

# ٣٨٦٩ ـ درجته:

ضعيف من أجل عنعنة ابن لهيعة. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ ب).

### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٩)، ذكر صفة أبي بكر رضي الله عنه. عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به ولفظه عنه أن عبد الرحمان بن الأسود وكان جليساً لهم. كان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة أرسلت إليّ البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن. وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ، ورجاله كلهم ثقات.

كما أخرجه في الموضع نفسه عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة. كلاهما عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صبغ أبو بكر بالحناء والكتم.

وفي (٣/ ١٨٨)، عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، به بنحوه.

وفي (۳/ ۱۹۰)، عن معن بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به بنحوه.

<sup>(</sup>١) هذا سند ابن منيع.

وفي (٣/ ١٨٩)، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن القاسم بن محمد، عن عائشة بنحوه.

وعليه فالمروي عن عائشة في درجة الصحيح.

وله شاهد صحيح أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب شيبة ﷺ (/٩٦: ٩٦)، من طريق ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله ﷺ خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر خضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم.

والحديث في البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب (٤/٧٣: ٥٨٩٤)، دون ذكر أبى بكر وعمر.

وقد أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الترجّل، باب في الخضاب (٤/٧٤: ٤٢٠)، بنحو لفظ مسلم. اسحاق بن يحيى، عن موسى بن طلحة قال: بينا عائشة بنت طلحة رضي الله عنها تقول لأمّها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها: ألا أقضي أبي خير من أبيك. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألا أقضي بينكما؟ إن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي على فقال: يا أبا بكر رضي الله من النار. قالت رضي الله عنها: فمن يومئذ سمّي أبا بكر بن عتيق الله من النار. قالت رضي الله عنها: فمن يومئذ سمّي عتيقاً. ودخل طلحة رضي الله عنه على النبي على فقال: أنت أبا طلحة من نحبه (٤).

\* إسحاق فيه ضعف. وإن كان موسى سمعه من عائشة بنت طلحة. أو من أم كلثوم رضي الله عنهم وإلا فهو منقطع أيضاً. وذكر طلحة رضي الله عنه فيه أخرجوه من غير هذه الطريق. وقد رواه معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها بغير هذا السياق.

(۱) في (عم): «عنها».

 <sup>(</sup>۲) في (مح): «يا أبا بكر»، وفي (عم) و (سد): «يا أبا بكر».

<sup>(</sup>٣) كلمة: «أنت»: ليست في (عم) ولا (سد).

 <sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «ممن قضى نحبه رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٥) في (عم): «ومن».

۳۸۷۰ \_ [۱] درجته:

ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى، وفيه شبهة انقطاع كما ذكر الحافظ.

قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٣ ب)، رواه إسحاق بسند ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة. اهـ.

سالح بن موسى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة رضي الله عنهما (۲)، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: والله إني لفي بيتي ذات يوم، ورسول الله عنها أه الفناء هو (۳) وأصحابه رضي الله عنهم، والسّتر بيني وبينهم، إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي عنه من سرّه أن ينظر إلى عتيق الله من النار (٤) فلينظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإن اسمه الذي سمّاه أهله: عبد الله بن عثمان، فغلب عليه اسم عتيق. . .

\* رواه الترمذي (٥) من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها (٦) مختصراً بلفظ: أقبل أبو بكر رضي الله عنه. فقال ﷺ: أنت عتيق الله من النار فسمي من يومئذ (٧) عتيقاً.

<sup>(</sup>١) المسند: (٤/ ٤٣٤: ٤٨٧٧ و ٤٨٧٨)، المقصد العلى (ق ١٢٠ أ).

<sup>(</sup>٢) في (عم) و (سد): «عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٣) في (مح): «وهو وأصحابه»، وفي (عم) و (سد): «هو»، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «إلى عتيق من النار».

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: مناقب أبي بكر (٥/ ٢٧٨: ٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «عن عائشة، عن عائشة مختصراً».

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «فسمي يومئذ».

۳۸۷۰ \_ [۲] درجته:

شديد الضعف لحال صالح بن موسى لأنه متروك. وفيه سويد مختلط. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ أ). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف صالح بن موسى. ورواه الترمذي مختصراً. اهد. وهو قول فيه تساهل. ومثله قول الهيثمي في المجمع (٩/٤٤)، مناقب أبي بكر: بعضه رواه الترمذي. رواه أبو يعلى، وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف. اهد.

......

على أنه قال في (١٥١/٩)، مناقب طلحة: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه صالح بن موسى وهو متروك. اهـ.

### تخريجه:

الحديث مروي عن إسحاق بن يحيى، وقد اختلف عليه في إسناده على تسعة أوجه:

الوجه الأول: روي عنه، عن موسى بن طلحة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها باللفظ الأول.

أخرجه إسحاق كما مر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/٤١٥)، تفسير سورة الأحزاب. من طريق شبابة به بنحوه.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: بل إسحاق متروك، قاله أحمد. اهـ.

كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٣٠)، ترجمة أبي بكر، من طريق ابن منده، عن إسماعيل بن محمد، عن محمد بن عبيد الله بن أبي داود، عن شبابة، به بنحوه.

وتقدم أن هذا الوجه ضعيف لضعف إسحاق، ولشبهة الانقطاع.

وقد روي من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه أبو يعلى كما مر، عن سويد.

ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٥)، ترجمة طلحة. وفي (٩/ ٢٢°)، ترجمة أبـــى بكر، به بنحوه.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات، ترجمة أبي بكر (٣/ ١٧٠)، عن سعيد بن منصور.

والطبراني في الكبير (١/ ٥٤: ١٠)، من طريق سعيد.

وابن عدي في الكامل (٤/ ٦٩)، ترجمة صالح بن موسى، من طريق سعيد.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٢٢)، من طريقه أيضاً. والحاكم في المستدرك (٦١/٣)، فضائل أبي بكر. من طريق شبابة. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه وتعقبه الذهبى فقال: صالح ضعفوه، والسند مظلم.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٥٠: ٤٩)، وفي الحلية (٨٨/١)، من طريق عبد الكبير بن المعافا.

أربعتهم عن صالح بن موسى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها بنحو لفظ أبي يعلى السابق.

لكن صالح بن موسى متروك كما تقدم.

وقد أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٤٤/٢)، ترجمة أبي بكر. من طريق صالح هذا وقال فيه عن موسى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضى الله عنها فذكره.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٣٠)، من طريق سعيد بن منصور، عن طلحة بن يحيى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها، فذكر أبا بكر فقط.

وهو أيضاً في (٢٢/٩)، بالإسناد نفسه والمتن. وقال: هذا وهم. اهـ. ثم ذكر الطريق السابقة وهي طريق سعيد بن منصور عن صالح بن موسى، عن معاوية. وقال: وهذا الإسناد هو المحفوظ. اهـ.

ورجال الثاني ثقات ما عدا طلحة بن يحيى فهو: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/ ٣٨٠: ٤٣).

والإسناد متصل. فهو في درجة الضعيف من هذه الطريق.

والخلاصة أن الوجه الأول بمجموع طريقي معاوية بن إسحاق هذه، وطريق إسحاق بن يحيى المتقدمة في درجة الحسن لغيره.

وقد أخرجه ابن عساكر من طريق أخرى عن عائشة بنت طلحة في تاريخه (٥٢٩/٩). من طريق أحمد بن عبد الرحمان الوهبي، أبو عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عائشة بنت طلحة، به بلفظ: «هذا عتيق الله من النار».

وفیه أحمد بن عبد الرحمان الوهبي: صدوق. تغیر بآخره. انظر: التقریب (۷۸:۱۹/۱)، ولم تتبین روایة موسی عنه متی هی؟

ولكن هذا يؤيد رفع الحديث من طريق عائشة بنت طلحة إلى درجة الحسن لغيره.

الوجه الثاني: روي عن إسحاق بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، عن عائشة بنحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧٦/٣)، مناقب محمد بن طلحة، عن محمد بن يعقوب، عن ربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، عنه به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبى. لكن إسحاق ضعيف.

الوجه الثالث: روي عنه، عن عمه إسحاق بن طلحة، عن عائشة، فذكره بنحوه.

أخرجه الترمذي في السنن، باب مناقب أبي بكر (٥/ ٢٧٨: ٣٧٦٠)، عن الأنصاري، عن معن، عنه به ولفظه أن أبا بكر دخل على رسول الله على فقال: أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقاً. وقال: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن معن، وقال عن موسى بن طلحة، عن عائشة. اهـ.

وإسحاق بن يحيى تقدم القول فيه، وأما إسحاق بن طلحة فهو مقبول. انظر: التقريب (١/ ٥٨: ٤٠٩).

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٥٣: ٩)، عن عبد الله بن محمد العمري، عن إسماعيل بن أبي أويس، عنه به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٨/٥٥٤)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس به بنحوه.

الوجه الرابع: روي عنه، عن معاوية بن إسحاق، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٦٩)، عن محمد بن عمر، عنه به بنحوه.

ومحمد بن عمر هو الواقدي. وتقدم القول فيه وأنه متروك. وأخرجه الطبري في تاريخه (٣٥٠/٢). من طريق ابن سعد كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٢٩)، من طريقه به بنحوه.

كما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٥١: ٦٠) من طريق أبي شعيب الحراني.

كلاهما عن سعيد بن سليمان، عنه به بنحوه.

الوجه الخامس: روي عنه، عن معاوية بن إسحاق، عن أبيه بنحوه مرسلًا.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٤)، من طريق أبي زرعة عن سعيد بن سليمان، عنه به بنحوه.

فالظاهر أن الوهم من إسحاق. لأن سعيداً روى عنه الوجهين.

الوجه السادس: عنه، عن موسى بن طلحة، عن أسماء. بنحوه في أبي بكر رضى الله عنه.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/٥٥٤)، عن يوسف بن عبد الواحد، عن شجاع بن علي، عن أبي عبد الله بن منده، عن إسماعيل بن محمد، عن عبيد الله بن محمد بن أبي داود، عن شبابة، عنه به.

ونقل قول ابن منده: هذا حديث غريب بهذا الإسناد.

وشيخ ابن عساكر، وعبيد الله بن محمد، لم أستطع معرفتهما.

الوجه السابع: عنه، عن موسى بن طلحة، عن معاوية مرفوعاً أنه على قال: «طلحة ممن قضى نحبه».

أخرجه الترمذي في السنن، مناقب طلحة (٣٠٨/٥: ٣٨٢٤)، عن عبد القدوس بن محمد العطار، عن عمرو بن عاصم، عنه به بنحوه. وقال: هذا

حديث غريب، لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه.

وعبد القدوس: صدوق. انظر: التقريب (١/ ٥١٥: ١٢٧٥).

وهو في كتاب التفسير أيضاً، تفسير سورة الأحزاب (٣١٥٠: ٣٢٥٥)، بالإسناد والمتن نفسه. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه، وإنما روي هذا عن موسى بن طلحة، عن أبيه.

وأخرجه ابن سعد (٢١٨/٣)، ترجمة طلحة، عن عمرو بن عاصم الكلابي.

وابن ماجه في المقدمة، فضل طلحة (١/ ٢٥: ١٣)، عن أحمد بن الأزهر، عن عمر بن عثمان، عن زهير بن معاوية.

وفي المكان نفسه (ح ١٤)، عن أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون.

والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٢٤)، من طريق معاوية بن عيسي.

وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/٤٠٧)، عن أحمد بن عصام الأنصاري، عن أبي عامر العقدي.

وابن أبي عاصم في السنة (٦١٣/٢: ١٤٠١)، عن يعقوب بن حميد، عن معن بن عيسى.

وابن جرير في تفسيره (٢١/ ٢١)، عن أبـي كريب، عن عبد الحميد الحماني. ومن طريق الحماني أخرجه ابن عساكر (٨/ ٥٥٤).

سبعتهم عن إسحاق به بنحوه.

الوجّه الثامن: عنه، عن عيسى بن طلحة، عن معاوية بنحوه.

أخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة (٢/ ٦١٣: ١٤٠٢)، عن أحمد بن الفرات، عن الحماني، عنه به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٤)، من طريق يونس بن حبيب، عن أبـي داود، عنه به بنحوه، ويبقى ضعيفاً لضعف إسحاق.

الوجه التاسع: عنه، عن يحيى بن طلحة، عن موسى بن طلحة، عن طلحة.

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٧/٢١)، عن محمد بن عمرو بن تمام

الكلبى، عن سليمان بن أيوب، عن أبيه، عنه به. وفيه أنه على سئل وهو يخطب عمن

قضى نحبه، فلما دخل طلحة المسجد أشار إليه وقال: هذا منهم.

وأيوب هو ابن سليمان بن عيسى. ذكره في الجرح والتعديل (٢٤٨/٢)، دون ذكر جرح أو تعديل.

فهذه الأوجه التسعة مدارها على إسحاق بن يحيى. والظاهر أن الحمل عليه.

لأن الرواة عنه في درجة التوثيق ما عدا الوجه الأخير. وهو المروي عن طلحة. وأقوى الأوجه المروية عن عائشة رضي الله عنها هو الوجه الأول للمتابعة.

وأما المروي عن معاوية فالوجهان قويان عن إسحاق.

والمروي عن طلحة من هذا الوجه ضعيف. وسيأتي ذكر المروي عنه.

وقد وردت شواهد لهذا الحديث كالتالي.

أولاً: قوله: «أنت عتيق الله من النار» له شاهد من حديث ابن الزبير.

أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٥٣)، عن الحسين بن إسحاق التستري، عن حامد بن يحيى البلخي، عن ابن عينة، عن زياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه فذكره مرفوعاً.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (١٦٣/٣: ٢٤٨٣)، مناقب أبي بكر، عن أحمد بن الوليد الكرخي وقال: لا نعلم أحداً رواه بهذا الإسناد إلا حامد عن ابن عيينة. اهـ.

قال الهيثمي في المجمع (٤٣/٩)، رواه البزار والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات. اهـ.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان: مناقب أبي بكر (٩/٦: ٦٨٢٥)، عن إبراهيم الطرسوسي، وعمر بن سنان. وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (١/ ٧١: ٨)، وقال فيه: عن كهل من

والدولابي في الكنى والأسماء (٦/١)، ترجمة أبي بكر، عن إبراهيم بن أبى داود الأسدى.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٥٢/١)، عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن موسى بن هارون.

ستتهم عن حامد به بنحوه.

أصحابنا.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٨٦: ٢٦٦٨)، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث باطل. اهـ.

وما أدري ما وجه بطلانه مع كون رجاله ثقات. وقد ذكر الشيخ الألباني هذا القول عنه في الصحيحة (١٠٠٣/٤)، وقال: لا أدري وجه هذا القول.

وقال: فإن من المعلوم من المصطلح أن تفرد الثقة بالحديث لا يجعله شاذاً، بله باطلاً. اهـ. وذكر أنه أخرجه غير من تقدم.

وخلاصة القول أن هذا الشاهد صحيح.

ثانياً: قوله: «أنت يا طلحة ممن قضى نحبه» له شاهد من حديث طلحة، وآخر من حديث على وثالث مرسل من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

أما المروى عن طلحة فله طريقان:

طريق طلحة بن يحيى واختلف عليه فروى مرة متصلاً، ومرة مرسلاً.

أما المتصل فأخرجه الترمذي في سننه (٣٠٨/٥: ٣٠٨٥)، عن محمد بن العلاء. وقال: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب، عن يونس بن بكير. وقد روي غير واحد من كبار أهل الحديث، عن أبي كريب هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد. اهـ..

وأخرجه أيضاً في (٥/ ٢٩: ٣٢٥٦)، تفسير سورة الأحزاب: عن أبي كريب.

وقال: هذا حدیث حسن غریب، لا نعرفه إلاَّ من حدیث یونس بن بکیر. وأخرجه الطبری فی تفسیره (۲۱/۲۱).

وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣١٩: ٣٠٩)، وابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٥)، من طريق أبــي يعلى.

كلهم عن أبي كريب، عن يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن موسى وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله على قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم الله فأعرض عنه أنه إني اطلعت من باب المسجد وعليَّ ثياب خضر، فلما رآني النبي على قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله، قال: هذا ممن قضى نحبه».

وأما المرسل فأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٧٤٦).

عن وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة فذكره مرفوعاً. بدون ذكر القصة السابقة.

وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٣٨)، من طريق أحمد به بنحوه.

كما أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (٢/ ٣١٣: ١٣٩٩)، عن أبي بكر، عن عبد الله بن إدريس، عن طلحة بن يحيى به بنحوه.

والظاهر أن المرسل أرجح، لأن المختلف عليه وهو طلحة ثقة. ومن روى عنه الوجه الأول وهو يونس بن بكير: يخطىء كما في التقريب (٢/ ٣٨٤: ٤٧٧)، وأما من روى عنه الوجه الثاني فهما وكيع، وعبد الله بن إدريس وكلاهما ثقة.

وأما الطريق الثانية عن طلحة: فهي طريق سليمان بن أيوب بن سليمان عن أبيه، عن جده، عن موسى بن طلحة، عن أبيه بنحو القصة السابقة لكن فيها أن ذلك كان بعد مرجعه على من أحد.

...........

أخرج هذه الطريق ابن أبي عاصم في السنَّة (٢/ ٦١٣: ١٤٠٠)، عن الحسن بن على.

والطبراني في الكبير (١/١١٧: ٢١٧)، عن يحيى بن عثمان بن صالح.

وعن الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٨٧)، ترجمة طلحة. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٤)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠٧)، عن أحمد بن الفضل العسقلاني.

ثلاثتهم عنه به بنحوه.

وسليمان بن أيوب: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (١/ ٣٢١: ٤١٣).

وأبوه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٤٨/٢)، دون ذكر تعديل أو تجريح فيه.

فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكنه مع طريق طلحة بن يحيى في درجة الحسن إن شاء الله.

وأما المروي عن علي رضي الله عنه فلفظه عنه: ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنكَظِرُ ﴾، طلحة ممن قضى نحبه، لا حساب عليه فيما يستقبل».

أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٣٨)، من رواية إسماعيل بن يحيى البغدادي عن أبى سنان، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عنه بنحوه.

لكن فيه إسماعيل هذا: هو الشعيري: متهم بالكذب. انظر: التقريب (١/ ٧٥: ٥٦٣).

وأما المروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢١٩)، ترجمة طلحة، عن هشام أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن حصين، عن عبيد الله مرفوعاً بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة».

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٨/ ٥٥٦)، من طريق ابن سعد به بنحوه.

لكن حصين بن عبد الرحمن السلمي: ثقة. تغير حفظه في الآخر. انظر: التقريب (١/١١): ٤١١)، ولم تتميز رواية أبي عوانة عنه متى هي؟ وإنما أخرج البخاري حديثه عنه متابعة كما في هدي الساري (٣٩٥)، فهذه الطريق ضعيفة للإرسال واختلاط حصين.

والخلاصة أن الحديث المروى في فضل أبي بكر في درجة الصحيح للشاهد المروى عن ابن الزبير.

وأما في فضل طلحة فهو في درجة الحسن لغيره.

سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: (1) المحاق الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم على على رضي الله عنهم على على على على الله عنه أحوج منى إلى تكذيبه.

في (عم) و (سد): «وقال إسحاق».

(۲) في (مح): «عنه»، وفي (عم) و (سبد): «عنهم».

۳۸۷۱ \_ درجته:

مقطوع صحيح.

تخريجه:

لم أجده.

 $^{(1)}$  أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد، ثنا مسعر ألم عن أبي عون  $^{(n)}$ ، عن رجل من بني أسد قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل  $^{(1)}$ ، ولحيته كأنها لهب العرفج  $^{(0)}$ .

......

## ۳۸۷۲ \_ درجته:

ضعيف من أجل الإبهام الوارد في السند. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٤ ب)، وأورده الهيثمي في المجمع (٩/٤٥)، مناقب أبي بكر. وقال عقبة: رواه الطبراني، ولم أعرف الرجل الذي من بني أسد، وبقية رجاله رجال الصحيح. اه..

### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٨٨/٣)، ذكر صفة أبـي بكر رضي الله عنه. عن جعفر بن عون ومحمد بن عبد الله الأسدى.

والطبراني في الكبير (١/٥٧: ٢٤)، عن فضيل بن محمد الملطي، عن أبي نعيم.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٦٥: ٨٣)، عن سليمان بن أحمد به. وزاد: على ناقة له أدما أبيض خفيفاً.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٣٣)، من طريق أبــى نعيم.

<sup>(</sup>۱) في (عم) و (سد): «وقال».

<sup>(</sup>۲) في (عم) و (سد): «أبو معشر».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «ابن عون»، والظاهر: «أبي عون»، فهو الذي لمسعر رواية عنه.

<sup>(</sup>٤) ذات السلاسل: حدثت في السنة السابعة من الهجرة. وكان قائدها عمرو بن العاص، وفرق المسلمون عدوهم. انظر: الكامل (٢/ ١٥٦)، والسلاسل: جمع سلسلة: وهو ماء بأرض جذام. انظر: مراصد الاطلاع (٢/ ٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) العرفج: شجر معروف صغير، سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف. انظر: النهاية (٣/ ٢١٨)، والمراد تشبيه حمرتها بحمرة اللهب. لأنه كان يخضب.

ومن طریق عمر بن علی، عن یحیی بن سعید.

أربعتهم عن مسعر به بنحوه.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨٧/١: ٥٤)، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن رجل من بني أسد، فذكره.

وفيه ما تقدم من الإبهام في سنده.

وروي مثله عن قيس بن أبي حازم، ولفظه: «كان أبو بكر يخرج إلينا وكأن لحيته ضرام عرفج من الحناء والكتم».

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٠)، عن هشام أبي الوليد الطيالسي، عن أبى عوانة، عن حصين، عن المغيرة بن شبيل، عنه بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات. وسماع أبي عوانة من حصين بن عبد الرحمن كان قبل اختلاطه، ولذا أخرج له الشيخان عنه. وتابعه غيره.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦/٨: ٢٤٦)، كتاب الأدب، عن ابن فضل، عن حصين به.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٣٣٥)، من طريق جرير، عنه به بنحوه.

ومن طريق عمر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بنحوه.

وعلى هذا يترقى الأثر إلى درجة الصحة. خصوصاً إذا ما انضاف إلى ذلك الشاهد الصحيح المروى عن أنس أن أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم.

وهو عند مسلم.

وقد تقدم ذلك في الحديث رقم (٣٨٦٩).

سر الله عنه: أنا خليفة رسول الله ﷺ وأرضى بذلك.

### ٣٨٧٣ \_ درجته:

صحيح. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٣ ب).

#### تخريجه:

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٧٩)، من طريق ابن أبيي زائدة به بنحوه.

وأخرجه أحمد في المسند (١١/١)، عن محمد بن يزيد، عن نافع بن عمر الجمحى، عن عبد الله بن أبى مليكة قال: قيل لأبى بكر فذكره بنحوه.

قال في المجمع (٥/١٨٧)، كتاب الخلافة. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلاَّ أن ابن أبى مليكة لم يدرك الصديق. اهـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٦٨)، كتاب المغازي، عن وكيع، عن نافع به بنحوه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٣)، ذكر بيعة أبي بكر رضي الله عنه، عن وكيع، عن نافع، عن عمر به بنحوه.

كما أخرجه ابن عساكر في التاريخ، المكان المتقدم. من طريق محمد بن زيد. وموسى بن داود، عن نافع به بنحوه. وفيه التصريح بسماع ابن أبي مليكة من أبي بكر رضي الله عنه كما هو واضح. فكلام الهيثمي فيه نظر.

<sup>(</sup>١) هذا سند ابن منيع.

<sup>(</sup>۲) في (سد): «بن».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «ابن عمرو».

٣٨٧٤ ــ وقال أبو بكر: حدثنا وكيع، ثنا إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم. قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيده عسيب<sup>(۱)</sup> نخل، وهو يقول<sup>(۲)</sup>: «اسمعوا لخليفة رسول الله عليه».

# \* صحيح موقوف.

(١) العسيب: الجريدة من النخل، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص. انظر: النهاية (٣/ ٢٣٤).

(۲) في (عم) و (سد): «ويقول».

# ۲۸۷۶ \_ درجته:

موقوف صحيح كما قال الحافظ. وقال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٣ ب): رواته ثقات. اهـ.

### تخريجه:

أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٣٧٥: ٣٠/١٥)، كتاب المغازى.

كلاهما عن وكيع به بنحوه. ولفظه عندهما عن قيس: رأيت عمر رضي الله عنه، وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس، ويقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله على الناس، فجاء مولى لأبي بكر رضي الله عنه يقال له: سديد. بصحيفة فقرأها على الناس، فقال: يقول أبو بكر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة. فوالله ما ألوتكم قال قيس: فرأيت عمر رضي الله عنه بعد ذلك على المنبر.

قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٨٧)، كتاب الخلافة، باب الخلفاء الأربعة: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ٨٥)، من طريق عبد الله بن أحمد به بنحوه. ومن طريق ابن عيينة، عن إسماعيل به بنحوه.

كما أخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٥٣)، من طريق ابن عيينة به بنحوه.

سدد: حدثنا وقال معاذ بن المثنى في زيادات مسدد: حدثنا أبو مكيس (۱) الخادم، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب (۲)، عن سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل، قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم.

......

### ٥٧٨٥ \_ درجته:

موضوع لحال أبي مكيس فهو كذاب. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٣ م).

### تخريجه:

الأثر مروى عن ابن شوذب، واختلف عليه في إسناده على وجهين:

١ ــ روى عنه، عن سلمة، عن هزيل، عن عمر موقوفاً.

أخرجه معاذ بن المثنى في زيادات مسدد كما تقدم.

٢ \_ عنه، عن محمد بن جحادة، عن سلمة، به بنحوه.

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣٧٨: ٨٢١)، عن هارون بن معروف، عن ضمرة، عنه به بنحوه. و (٨٢٢)، عن أبيه، عن هارون به بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات.

كما أخرجه في زياداته على الفضائل (٤١٨/١: ٣٥٣)، عن عبد الله بن الحسن الحراني، عن أبي الأصبغ الرملي، عن أيوب بن سويد، عنه به بنحوه.

والبيهقي في الشعب (١/ ٦٩: ٣٦)، القول في زيادة الإيمان ونقصانه، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر محمد بن إسحاق الفقيه، عن محمد بن عيسى بن السكن، عن موسى بن عمران، عن ابن المبارك عنه به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٩٣)، من ثلاث طرق عن ابن شوذب به بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (عم): «نكيس بن الخادم»، بالنون؛ وفي (سد) كذلك، لكن بالميم، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) في (عم): «شونيب».

والظاهر أن الأرجح هو الوجه الثاني، فهو صحيح. وأما الأول فهو موضوع. وقد ذكر الدارقطني في العلل (٢/٣٢)، وجهين آخرين هما:

۱ ـ ما رواه رواد بن الجراح، عن ابن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن طلحة بن مصرف، عن هزيل، عن عمر.

لكن رواد: صدوق، اختلط بآخره فترك. انظر: التقريب (٢٥٣/١).

۲ ــ ما رواه ضمرة، عن ابن شوذب، عن ابن جحادة، عن سلمة، عن
 عمرو بن شرحبيل. ولم يقل: عن هزيل.

لكن لم يتابع ضمرة أحد على هذا الوجه. ولذا وهمه الدارقطني.

وصحح طريق ابن المبارك ومن تابعه.

وعلى هذا فالأثر صحيح موقوف على عمر من طريق ابن المبارك ومن تابعه. وقد صححه من هذه الطريق السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٣٥٧: ٩٠٨)، والفتني في تذكرة الموضوعات (ص ٩٣)، والعجلوني في كشف الخفاء (٢/٦١٣: ٢١٥)، والشوكاني في الفوائد (ص ٣٦٠: ١٨).

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً:

أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٠١/٤)، ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن محمد بن أحمد بن بخيت، عن أحمد بن عبد الخالق الضبعي، عن عبد الله بن عبد العزيز، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر عنه على أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح».

لكن عبد الله بن عبد العزيز: متروك. انظر: اللسان (٣/ ٣٨٢).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٩١)، من طريق ابن عدي عن ابن بخيت قال: هذا مرفوع غريب وإنما يحفظ عن عمر قوله.

وقد أخرجه ابن عدي أيضاً في (٥/ ٢٦٠)، ترجمة عيسى بن عبد الله، عن زيد بن عبد العزيز بن حبان، عن عيسى بن عبد الله بن سلمان القرشي، عن رواد بن

الجراح، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به بنحوه.

ولفظه: «لو وضع إيمان أبى بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها».

وعيسى بن عبد الله بن سليمان: صدوق. انظر: اللسان (٤/٣/٤).

وتقدم أن رواداً صدوق اختلط بآخره ترك.

وعليه فالحديث ضعيف أيضاً من هذه الطريق.

وقد روي نحو هذا عن ابن عمر أيضاً. وفيه: فجيء بأبي بكر رضي الله عنه فوزن فوزنهم.

وقد تقدم الحديث برقم (١٦٨)، لكنه ضعيف أيضاً.

وله شاهد من حديث الأسود بن هلال، عن رجل من الصحابة، وآخر عن أبي بكرة.

أما الأول فأخرجه أحمد في مسنده (٦٣/٤)، عن أبي النضر، عن شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن رجل من قومه، عن النبي ﷺ: «رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح».

ورجاله كلهم ثقات.

وأما الثاني: فأخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنّة، باب الخلفاء (٥/ ٢٩: ٤٦٣٤)، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي على قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله على .

ورجاله ثقات كلهم. وسماع الحسن من أبي بكرة ثابت، كما في الصحيح. وقد أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي عليه

الميزان والدول (٣٦٨/٣: ٣٦٨)، عن محمد بن بشار، عن الأنصاري به بنحوه. وقال: حسن صحيح. اهـ. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا الشاهد في أحاديث القصاص (ص ٨١)، وعلى هذا يكون المروى عن عمر موقوفاً عليه صحيحاً. والمروي مرفوعاً صحيحاً لغيره.

[۱۵۰] ۳۸۷٦ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> أبو مكيس<sup>(۲)</sup>، ثنا سفيان، عن مالك / بن مغول البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه».

قلت: للأول<sup>(٣) (٤)</sup> شاهد مرفوع من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما عند ابن عدي، في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز ابن أبي رواد<sup>(٥)</sup>.

### ۳۸۷٦ ـ درجته:

موضوع لحال أبي مكيس. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٣ ب).

## تخريجه:

لم أجده. لكن أخرج ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٥٠)، من طريق أبي يعلى، عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيلاً \_ يعني ابن عياض \_ يقول: زيّنوا مجالسكم بذكر عمر، وقال بعض علماء الشام: إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، وإن عمر تمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر. اهـ. وواضح أن في إسناده إبهاماً.

<sup>(</sup>١) هذا سند معاذ بن المثنى.

<sup>(</sup>٢) في (عم): «نكيس»، بالنون، في مع وسد: مكيس والصحيح أبو مكيس كما في الحديث السابق له.

<sup>(</sup>٣) في (مح) و (عم): «الأول»، وفي (سد): «للأول»، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أي قوله: لو وزن إيمان أبي بكر.

<sup>(</sup>٥) الكامل: (٢٠١/٤). وعبد الله قال عنه أبو حاتم: أحاديثه منكرة. وقال ابن الجنيد لا يساوي شيئاً. وقال ابن عدي: روي أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها. انظر: اللسان (٣٨٢/٣).

۳۸۷۷ ـ وقال مسدد: حدثنا أبو عوانة. عن عبد الملك بن عمير، عن آل أبي هياج قال: إن رسول الله ﷺ قال: منبري هذا على ترعة (١) من ترع الجنة (٢)، إنَّ رجلًا خيَّره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش، وبين لقاء ربِّه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. . الحديث. مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه: ولكن ودُّ وإخاء إيمان.

(١) الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. انظر: النهاية (١/١٨٧).

(۲) من قوله: «منبري» \_ إلى \_ «الجنة»: ليس في (عم) ولا (سد).

#### ٣٨٧٧ \_ درجته:

ضعيف لعنعنة عبد الملك لأنه مدلس من الثالثة. وشيخه لم أعرفه. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٣ ب)، رواه مسدد ورواته ثقات. اهـ.

### تخريجه:

الحديث مروي عن عبد الملك بن عمير، واختلف عليه في إسناده.

فروي مرة عنه، عن آل أبي الهياج كما تقدم. ولم أعرف آل أبي هياج.

ومرة روي عنه، عن ابن أبي المعلى، عن أبيه بنحو اللفظ المتقدم مع الزيادة المذكورة.

أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ٢٦٩: ٣٧٣٩)، كتاب المناقب، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن أبي عوانة، عن عبد الملك به بنحوه. وقال: وفي الباب عن أبي سعيد، هذا حديث غريب. وقد روي هذا الحديث عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير بإسناد غير هذا. اهد. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة (٢١٠: ٢١٠)، عن ابن أبي الشوارب به بنحوه. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٣٥٦)، من طريقه به بنحوه.

وأخرجه أحمد في المسند (٢١١/٤ و (٤٧٨/٣)، عن أبي الوليد هشام بن

عبد الملك، عن أبى عوانة به بنحوه.

وعن أبي الوليد أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٢٠٩: ٢٣٤).

والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٢٨)، عن محمد بن محمد التمار وعثمان بن عمر، عنه به بنحوه.

والدولابي في الكنى والأسماء (١/٥٥)، ترجمة أبي المعلى، عن إبراهيم بن يعقوب، عنه به بنحوه.

كما أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٢١٠: ٢٣٦)، عن زكريا بن يحيى، عن شعيب بن صفوان، عن عبد الملك به بنحوه.

وفي (٢١١/١: ٢٣٧)، عن بشار بن موسى، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الملك به بنحوه. وابن عساكر في تاريخه (٢٥٦/٩)، من طريق أبي الوليد به بنحوه.

لكن ابن أبي المعلى: لم يسم، ولا يعرف. انظر: التقريب (٢/ ٥٣٦). وفيه تدليس عبد الملك كما تقدم أنه من الثالثة.

وأصل الحديث مروي عن أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح، دون هذه الزيادة التي ذكرها وهي: ود وإخاء إيمان. فلم ترو إلا من طريق عبد الملك. ولعل هذا مما حدث به بعدما كبر وساء حفظه ولذا رواه عنه أبو عوانة بالوجهين.

وقد تقدم تخريج حديث أبي سعيد في الحديث رقم (٣٨٥٩).

 $^{(1)}$  أمية بن خالد بن  $^{(1)}$  الأسود، عن ثابت، عن سمية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي أبو بكر رضي الله عنه: ما عندنا من المال غير قدح ولقحة  $^{(n)}$ ، فإذا أنا مت فابعثي بهما إلى عمر رضي الله عنه، فقال: رضي الله عنه، فقال: يرحم  $^{(2)}$  الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده.

(٤) في (عم) و (سد): «رحم».

#### ۳۸۷۸ \_ درجته:

ضعيف لجهالة سمية. قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٣ ب): فيه سمية. ولم أرَ من ذكرها بعدالة ولا جرح، وباقي رواة الإسناد ثقات. اهـ. وهو كما قال.

#### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٣)، ترجمة أبي بكر: من طريق ثابت عن سمية به بنحوه.

وأخرجه أحمد في الزهد (ص ١٣٧)، زهد أبي بكر عن محمد بن بشر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبـي بكر من الطبقات (٣/ ١٩٢)، عن ابن نمير ومحمد بن عبيد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (٩/ ٧٥١)، من طريق ابن سعد هذه عنهما به بنحوه.

<sup>(</sup>۱) هذا سند مسدد.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «ابن سلمة»، والصحيح: «الأسود»، في (ك): (بن خالد، ثنا حماد بن سلمة).

<sup>(</sup>٣) اللقحة: بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع: لقح. انظر: النهاية (٤/ ٢٦٢).

كما أخرجه ابن سعد (١٩٢/٣)، عن وكيع وابن نمير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه، وفيه أنه ترك ناضحاً وعبداً نوبياً.

وأخرجه من طريق الأعمش ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٧٥٢).

وأخرجه ابن سعد أيضاً في (٣/ ١٩٤)، عن مسلم بن إبراهيم، عن القاسم بن الفضل، عن أبي الكياش الكندي، عن محمد بن الأشعث، أن أبا بكر لما أن ثقل قال لعائشة. . فذكره وفيه أنه ترك جارية ولقحتين.

كما أخرجه في (٣/ ١٩٦)، عن يعلى ومحمد ابني عبيد، عن موسى الجهني، عن أبي بكر بن حفص بن عمر، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه، وفيه أنه ترك عبداً وناضحاً.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٧٥٢)، من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة بنحوه.

وكذا من طريق الزهري عن عائشة بنحوه أيضاً.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٦١: ٣٨)، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هارون بن موسى الفروي، عن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي فذكره عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.

وهذا شاهد عن الحسن. قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٣٤)، باب فيما للإمام من بيت المال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ. ولكن هارون بن موسى: لا بأس به. انظر: التقريب (٢/ ٣١٣: ٢٨)، وموسى بن عبد الله: صدوق. انظر: اللسان (٢/ ١٤٤).

وله شاهد آخر عن أنس:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٩٢)، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن

سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بنحوه وفيه أنه ترك خادماً ولقحة ومحلباً.

وعمرو بن عاصم: صدوق في حفظه شيء. انظر: التقريب (٢/ ٢٧: ٦١٣).

وأخرجه ابن سعد في تاريخه (٩/ ٧٥١)، من هذه الطريق.

والخلاصة أن الأثر بمجموع طرقه صحيح لغيره.

(١٦٥) وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فيما لقي النبي على وأصحابه رضي الله عنهم من المشركين بمكة. يأتي إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية (١).

 $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

وقال أبو يعلى (٥): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا ابن (٦) أبي عبيدة به. وفي آخره: «المجنون».

\* صحيح. أخرجه الحاكم من طريق ابن نمير به. واختاره الضياء. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البخارى.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۲۸)، وهو في باب ما آذى المشركون به النبي ﷺ، في المطبوع (۱۹۲/2: (۲۷۹)، وفي الأصل (۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) في (عم): «فقدم».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «بن»، وفي (عم) و (مح): «ابن».

<sup>(</sup>٤) في (عم): «عنه»، وفي (مح) و (سد): «عنهما».

<sup>(</sup>٥) المسند: (٤/ ٢٠ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في (سد): «ابن»، وفي (عم) و (مح): «ابن».

۳۸۷۹ \_ درجته:

حسن لحال طلحة بن نافع. قال الهيثمي في المجمع (٢٠/٦)، كتاب

المغازي: رواه أبو يعلى والبزار. ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وسكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٣٠ب).

## تخريجه:

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (٢٠٠/: ٢١٨)، عن أبى شيبة.

والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار، علامات النبوة، ما لقي النبي على من المشركين (٣/ ١٢٥: ٢٣٩٦)، عن عباس بن عبد العظيم.

وقال لا نعلمه يروى عن أنس إلاً من هذا الوجه. ولا نعلم حدث به عن أبي عبيدة إلا أبنه محمد.

وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٣)، ترجمة محمد بن أبي عبيدة. عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، عن عباس بن عبد العظيم. وقال لا أعلم يرويه عن الأعمش غير أبى عبيدة.

كما أخرجه في (١١٣/٤)، ترجمة طلحة بن نافع عن أبي يعلى، عن ابن نمير. وذكر نحواً من الكلام المتقدم والحاكم في المستدرك (٦٧/٣)، كتاب معرفة الصحابة، من طريق ابن نمير.

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت الذهبي.

ثلاثتهم عن محمد بن أبي عبيدة به بنحوه.

وهو حسن لما تقدم.

وله شاهد في الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص. ولفظه: «بينا النبي على يصلي في حجر الكعبة. إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي على قال: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله».

أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل الصحابة، مناقب أبي بكر (٣/١٤: ٣٠).

وفي مناقب الأنصار (٣/٥٥: ٣٨٥٦)، وفي تفسير سورة المؤمن (٣/ ٢٨٦: ٤٨١٥). وعليه يكون حديث الباب صحيحاً لغيره. عبد الواحد ابن أبي عون، عن موسى بن مناح قال: كان القاسم بن محمد رجلاً صدوقاً صموتاً (۲) فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: اليوم تنطق (۳) العذراء من خدرها. سمعت عمتي عائشة زوج النبي على رضي الله عنها تقول: لما قبض النبي تا رتدت العرب قاطبة واشرأب (۱) القوم، وعاد (۱) أصحاب محمد الله كأنهم معزى (۲) (۷) طيرت في حش. فوالله ما اختلفوا في لفظة إلا طار (۸) أبي بفنائها. ثم ذكرت عمر رضي الله عنه فقالت: ومن رأى عمر رضي الله عنه علم أنه خلق عناء (۹) للإسلام، ثم قالت رضي الله عنها: كان رضي الله عنه والله أحوذياً (۱۱) نسيج (۱۱) وحده. قد أعد (۱۲) للأمور أقرانها، ما رأيت مثل خلقه رضي الله عنه، حتى تعد سبع خصال لا أحفظها.

<sup>(</sup>۱) في (عم) و (سد): «بن».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «رجل صدوق صموت»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في (مح): ينطق بالتحتية، وفي (عم) و (سد): "بالفوقية".

<sup>(</sup>٤) اشرأب: أي ارتفع وعلا. انظر: النهاية (٢/٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (عم): «بياض». مكان وعاد.

 <sup>(</sup>٦) المعزى: جمع ماعز. وهو ذو الشعر من الأغنام. انظر: اللسان (٥/ ٤١٠)، والحش: البستان.
 انظر: اللسان (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «معزاً»، بالممدودة.

 <sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ. ولعل معناه أنهم ما اختلفوا في لفظه إلا كان أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الحظ في القضاء على هذا الخلاف. فالطائر هو النصيب والحظ. انظر: اللسان (١٦٤/٥)، والفناء: ضد البقاء (١٥/١٦٤).

<sup>(</sup>٩) العناء: هو الحبس، أي: خلق من أجل الإسلام. وحبس عليه حبسا. انظر: اللسان (٩) العناء: هـ (١٠٢/١٥).

(١٠) الأحوذي: الجاد المنكمش في أموره. الحسن السياق للأمور. انظر: اللسان (٣/ ٤٨٧)، النهاية (١/ ٤٥٧).

(١١) في (عم) و (سد): «يسيح» بالياء.

(۱۲) في (عم) و (سد): «قد أخذ».

۳۸۸۰ \_ [۱] درجته:

فيه موسى بن مناح لم أعرفه بعدلة أو جرح.

وقال الحارث (۱): حدثنا يحيى ابن أبي بكير (۲)، ثنا عبد العزيز بن عبد الله عن (۳) عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله ﷺ، فوالله لو نزل بالجبال (٤) الراسيات ما نزل بأبي. فذكره.

[٣] ورواه أيضاً عن أحمد<sup>(ه)</sup> بن يونس، وإسحاق بن بشر.

كلاهما عن عبد العزيز.

وقد تبين برواية ابن أبــي عـمر تقصير عبد العزيز .

(١) بغية الباحث (٢/ ٨٩٣).

# ۳۸۸۰ \_ [۲] درجته:

إسناد أحمد بن يونس صحيح. وأما إسحاق فإن كان أبا حذيفة البخاري أو الكاهلي الكوفي فهو موضوع لأنهما كذابان. وإن كان إسحاق بن بشر لأنه صدوق. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٥ أ)، لابن أبى عمر والحارث.

## تخريجه:

الأثر مروى عن عبد الواحد بن أبي عون، وقد اختلف عليه فيه في إسناده على وجهين:

١ \_ روي عنه، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها.

أخرجه الحارث كما مر. عن يحيى بن أبي بكير، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

<sup>(</sup>۲) في (عم): «أبي بكر»، وفي (مح) و (سد): «بكير».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الواحد»، ولم أجده، فلعله عبد العزيز بن عبد الله، عن عبد الواحد.

<sup>(</sup>٤) في (عم): «بالحبال»، بالمهملة.

<sup>(</sup>٥) في (عم): «ورواه أيضاً أحمد».

وعن الحارث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، كما ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٣٨٥)، ترجمة يحيى بن أبي بكير: حيث أخرجه عن جماعة، عن ابن طبرزد، عن ابن الحصين، عن ابن غيلان، عن أبي بكر الشافعي، عن الحارث به بنحوه.

وأخرجه من طريق الغيلاني أيضاً ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٨٩).

وأخرجه أحمد في الفضائل (٩٨/١: ٩٨)، عن يزيد بن هارون، عن عبد العزيز به بنحوه.

وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٧٢)، كتاب المغازي، عن يزيد بن هارون به بنحوه.

ومن طريق الغيلاني، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٨٩)، عنه، عن جعفر القاضي، عن ابن أبي سعيد به بنحوه.

كما أخرجه الطبراني في الصغير (١٠١/٢)، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (٦/ ٣٦٧: ٣٦٢٨)، عن محمد بن الحسن بن دريد النحوي، عن العباس بن الفرج الرياشي، عن الأصمعي، عن عبد العزيز به بنحوه.

وقال: لم يروه عن الأصمعي إلَّا الرياشي. اهـ.

قال في المجمع (٩/٥٣)، رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق. ورجال أحدها ثقات. اهـ.

وأخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ١٠٢)، عن علي بن عبد العزيز، عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز به بنحوه.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢١٢: ١٨٥)، عن محمد بن علي بن حبيش، عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن أحمد بن يونس به بنحوه.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦٨٩/٩)، من طريق أحمد بن يونس، وعثمان بن زفر، كلاهما عن عبد العزيز به بنحوه.

وابن عساكر في التاريخ (٦٨٩/٩)، من طريق الغيلاني، عن الشافعي، عن

وأخرجه أيضاً في الموضع نفسه من طريق الغيلاني، عن الشافعي، عن عمر بن حفص، عن عاصم بن على.

وعن الشافعي، عن بشر بن موسى، عن خلف بن الوليد، عن الثقة.

وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن نصر بن على الأصمعي.

عمر بن الحسن القاضي، عن مصعب بن سعيد، عن زهير به بنحوه.

وعن أحمد بن الوليد الواسطي، عن أحمد بن سنان، عن أبي النضر هاشم بن القاسم.

أربعتهم عن عبد العزيز به بنحوه. وأخرجه في (٦٨٨/٩)، من طريق شعيب بن حرب عن عبد العزيز به بنحوه.

وقد توبع عبد العزيز على هذا الوجه. تابعه عبد الله بن جعفر، كما توبع عبد الواحد أيضاً، تابعه عبيد الله بن عمر.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١٩٩/١: ٢١٧)، عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، عن عبد الله بن جعفر المديني، عن عبد الواحد وعبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها فذكره بنحوه.

وعن عبد الله بن أحمد أخرجه الطبراني في الصغير (١٠٢/٢)، به بنحوه وقال: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلاَّ عبد الله بن جعفر، تفرد به أبو معمر.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٨٩)، من طريق الغيلاني، عن الشافعي، عن عبد الله بن أحمد به بنحوه.

وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: ليس به بأس. انظر: التقريب (٢/٦/١: ٢٢٩).

وعبيد الله بن عمر بن حفص: ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/ ٥٣٧). كما تابع سليمان بن بلال عبد العزيز في روايته عن عبد الواحد.

أخرج ذلك ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٦٨٨)، من طريق عمران بن أبان عنه به بنحوه . وسليمان: ثقة . انظر: التقريب (١/ ٣٢٢: ٤١٦).

وأخرجه كذلك في الموضع نفسه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري.

عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة.

ومن طريق أيوب بن سيار، عن عبد الرحمن بن القاسم، به بنحوه.

فهذه متابعة من عبد الرحمن بن القاسم لعبد الواحد، في روايته عن القاسم عن عائشة.

وهو: ثقة جليل. انظر: التقريب (٢/ ٤٩٥: ١٠٨٠).

وعلى هذا فهذا الوجه صحيح.

٢ \_ روى عنه عن موسى بن مناح، عن القاسم، عن عائشة.

أخرجه ابن أبـي عمر كما تقدم.

وابن عساكر في تاريخه (٦٨٩/٩)، من طريق الغيلاني، عن الشافعي، عن بشر بن موسى الحميدي، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الواحد به بنحوه.

وعبد العزيز الدراوردي صدوق.

ولم يتابعه أحد فما رأيت على هذا الوجه.

فالظاهر أن الوجه الأول هو الراجح. وأن الحمل على الدراوردي.

وعليه فالتقصير منه لا من عبد العزيز بن عبد الله الماجشون.

على أنه قد روي عن عبد الواحد وجه ثالث. فقد أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٦٨٩/٩)، من طريق الغيلاني، عن الشافعي، عن أحمد بن جون الفرغاني، عن أبي عبد الله بن أخ ابن وهب، عن عمه، عن الليث، عن عبد العزيز، عن عبد الواحد، عن القاسم موقوفاً عليه.

والليث ثقة مشهور وكذا عبد العزيز الماجشون، فالذي يظهر أنه روي عنه موقوفاً على عائشة وعلى القاسم. والله أعلم.

# ٢٧ \_ باب فضائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه

۳۸۸۱ ـ قال مسدد: حدثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، أنه ذكر أبا بكر رضي الله عنه فأثنى عليه، وقال: ولدني مرتين (۱).

(١) هذا ملحق بفضائل أبعي بكر رضى الله عنه. ووضعه هنا لعله وهم.

ومراده هنا أن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر. كما في السير (٦/ ٢٥٥)، وجعلها الذهبي في التذكرة (١٦٦/١)، من أحسن مناقبه.

## ۳۸۸۱ \_ درچته:

مقطوع صحيح. وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٦ أ).

### تخريجه:

أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٨١)، ترجمة جعفر. من طريق الدارقطني، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، عن محمد بن الحسين الحنيني، عن عبد العزيز بن محمد الأزدي، عن حفص بن غياث، عن جعفر بلفظ: «ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله، ولقد ولدني مرتين».

۳۸۸۲ \_ حدثنا<sup>(۱)</sup> يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: كسر بعير من المال، فنحره عمر رضي الله عنه، فدعا<sup>(۲)</sup> عليه ناساً<sup>(۳)</sup> من أصحاب النبي رضي الله عنه: لو صنعت هذا كل يوم تحدثنا عندك<sup>(1)</sup>? قال رضي الله عنه: لا أعود لمثلها، إنه مضى لي صاحبان سلكا طريقاً، فإني إن عملت بغير عملهما سلك بي (٥) غير طريقهما.

.....

#### ٣٨٨٢ \_ درجته:

رجاله ثقات لكنه مرسل، وعلى القول بصحة مراسيل سعيد يكون صحيحاً.

#### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٨٨/٣)، ترجمة عمر: عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به بنحوه وابن عساكر في تاريخه (١٢٧/١٣)، من طريق يحيى بن سعيد به بنحوه.

وأخرجه أحمد نحوه في الزهد (ص ٤٥)، عن أبيي روح بن عبادة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكر نحوه، عن عمر، وأن عمر نحر ناقة عمياء من إبل الصدقة فأطعم أمهات المؤمنين منها، ثم دعا على الباقي منها المهاجرين والأنصار. ولم يذكر قول العباس له. ولا بقية كلام عمر. وأخرج ابن عساكر نحوه في (١٣٩/١٣)، ترجمة عمر، من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۱) هذا سند مسدد.

<sup>(</sup>۲) في (مح) و (عم): «فدعی».

<sup>(</sup>٣) في (سد): «ناس»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «عنك».

<sup>(</sup>o) في (عم): «سلكت غير طريقهما».

۳۸۸۳ ـ [۱] حدثنا<sup>(۱)</sup> حماد، عن مجالد، عن الشعبي، قال: إن علياً رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد على لا نشك أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه.

[۲] وقال أحمد بن منيع: حدثنا عباد بن عباد عن مجالد به (7).

(۱) سند مسدد.

(٢) في (عم): «عن مجالد نحوه».

# ٣٨٨٣ \_ درجته:

حسن من أجل مجالد. وقد بالغ البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٦ أ)، حيث ضعفه لأجل مجالد، مع أنه صدوق.

# تخريجه:

أخرجه الفسوي في تاريخه (٤٦١/١)، ترجمة عمر. عن عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن على بنحوه.

وإسماعيل: ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/ ٦٨: ٥٠٣).

فمتابعته لمجالد ترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره.

والبغوي في الجعديات (ص ٣٤٨: ٣٤٠٣)، عن علي بن الجعد، عن شريك.

والبغوي في شرح السنَّة (٣٨٧٧: ٣٨٧٧)، من طريق أبي القاسم البغوي به بنحوه.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٣٩٥: ٦٠١) عن محمد بن سليمان، عن الربيع بن تعلب، عن أبي إسماعيل المؤدب.

وفي (١/ ٢٤٩)، عن الحسن بن حماد سجادة، عن سفيان.

وفي (١/ ٤٠١)، عن الحسين، عن أبيه، عن ابن السماك.

أربعتهم عن إسماعيل به بنحوه. كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٦/١٣)، من عدة طرق عنه به بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣/٢: ٢٣/٢)، عن عبد الله بن إدريس، عن الشيباني وإسماعيل، عن الشعبي به بنحوه.

ومن طريق ابن إدريس أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٤١٠).

كما أخرجه عبد الله (١/ ٣٣٠: ٤٧٠)، عن هارون بن سفيان، عن معاوية، عن زائدة، عن بيان، عن الشعبى به بنحوه.

ومن طريق زائدة، وابن فضيل، وجرير عن بيان. أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٥/١٣)، به بنحوه.

وقد خالف الرواة عن إسماعيل، قيس بن الربيع، حيث رواه عن إسماعيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن علي بنحوه. كما أخرجه عبد الله في زياداته على الفضائل (٢/١٤: ٧٠٧)، عن يحيى، عن حميد بن الأصبغ، عن آدم بن أبي أياس، عنه به.

والرواية الأولى أرجح من روايته عن إسماعيل، لأن قيساً صدوق تغير لما كبر. أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. انظر: التقريب (١٢٨/٢: ١٣٩)، بخلاف الوجه الأول فقد رواه عن إسماعيل ثقات.

وقد خولف إسماعيل أيضاً عن الشعبي، فروي عنه، عن وهب السوائي. ، عن علي بنحوه بزيادة يسيرة.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١٠٦/١)، عن أبي صالح هدبة بن عبد الوهاب، عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن يحيى بن أيوب البجلي، عنه به.

والفضائل (١/ ٨٤: ٥٠)، عن هدبة به بنحوه.

••••••••••••••••

وفي السنة (٢/ ٥٨٢)، عنه به بنحوه لكنه أسقط الشعبي، فلعله سقط من المطبوع. ومن طريق محمد بن عبيد أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٥). وروى عنه، عن أبى جحيفة، عن على بنحوه.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٤٢)، ترجمة عمر. عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن الوليد، عن عبد الرحمان بن نافع، عن مروان بن معاوية، عن يحيى بن أيوب البجلى، عنه به بنحوه.

ورواية إسماعيل عن الشعبي أرجح، لأنه ثقة كما تقدم. أما يحيى البجلي الذي روى عن الشعبي الوجهين الآخرين فلا بأس به. انظر: التقريب (٢/ ٣٤٣: ٢١).

وعليه فالأثر من طريق إسماعيل عن الشعبي، عن علي في درجة الصحيح. وقد توبع الشعبى عن على.

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۲/۱۱)، باب أصحاب النبي ﷺ (۲۲۲/۱۱)، عن معمر، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن علي بنحوه.

وفيه عاصم بن بهدلة: صدوق له أوهام. انظر: التقريب (١/٣٨٣: ٣).

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (٣٥٨/١)، عن جعفر، عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٥٢/١)، عن سعد الناقد، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن طاهر بن أحمد الزبيري، عن أبيه ويعقوب بن سفيان، في مسنده، كما في البداية والنهاية (٢٠١/٦)، عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن أبي إسرائيل، عن الوليد بن العيزار، عن عمرو بن ميمون، عن على بنحوه.

ومن طريق يعقوب أخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٣٧٠)، باب إخباره ﷺ بمحدثين، به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (١٧/١٣)، من طريقه أيضاً به.

كما أخرجه الفسوي في تاريخه (١/ ٤٦٢)، عن عبيد الله به بنحوه.

وأبو نعيم في الحلية (١/ ٤٢)، من طريق الوليد به بنحوه.

وكذا ابن عساكر في تاريخه (١٣/١٣)، من طريقه أيضاً.

والخلاصة أنه مروي عن علي من ثلاث طرق، طريق الشعبي، وطريق زر بن حبيش، وطريق عمرو بن ميمون.

وله شاهد مروي عن ابن مسعود، وآخر عن طارق بن شهاب.

أما المروي عن ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤/١٢: ٢٤/١٣)، عن شريك، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بلفظ: «ما كنا نتعاجم أصحاب محمد على أن ملكاً ينطق بلسان عمر».

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/١٧)، به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٨٤: ٨٨٢٧)، عن أحمد بن زهير التستري، عن معمر بن سهل، عن أبي أحمد الزبيري، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بنحوه. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٧٠)، رواه الطبراني وإسناده حسن. اهـ.

وأما المروي عن طارق بن شهاب فاختلف على شعبة فيه في إسناده.

فروي عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن علي بلفظ «أن ملكاً ينطق على لسان عمر».

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤٢/١)، عن محمد بن أحمد بن مخلد، عن محمد بن يونس الكديمي، عن عثمان بن عمر، عنه به. باللفظ المتقدم.

وروي عنه، عن قيس، عن طارق بنحو اللفظ السابق.

أخرجه أحمد في الفضائل (٢٦٣/١: ٣٤١)، عن محمد بن جعفر به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٨٤: ٣٨٤)، عن أبي يزيد القراطيسي، عن أسد بن موسى، عنه به بنحوه.

......

وعن عمر بن حفص السدوسي، عن عاصم بن علي، عنه به بنحوه. قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٧٠)، رواه الطبراني ورجاله ثقات.

والبيهقي في الدلائل (٦/ ٣٧٠)، عن محمد بن الحسين القطان، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن مسلم بن إبراهيم، عنه به بنحوه.

وابن عساكر في تاريخه (١٣/١٣)، من طريق يعقوب به بنحوه.

وروي عنه، عن يحيى بن حصين، عن طارق بنحوه.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٧/١٣)، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عنه به بنحوه.

أما المختلف عليه فهو شعبة الثقة الإمام. وأما المختلفون فهم:

عثمان بن عمر بن فارس: ثقة وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. انظر: التقريب (۱۳/۲)، روى الوجه الأول.

أسد بن موسى: صدوق يغرب. انظر: التقريب (١/ ٦٣: ٤٥٨)، عاصم بن علي بن عاصم: صدوق ربما وهم. انظر: التقريب (١/ ٣٨٤: ١٧).

مسلم بن إبراهيم: ثقة مأمون. انظر: التقريب (٢/ ٢٤٤: ١٠٧٠)، رووا الوجه الثاني.

وأما عبد الصمد بن عبد الوارث: فهو صدوق، ثبت في شعبة. انظر: التقريب (١/٧٠: ١٢٠٢). فالظاهر أنه مروى عن شعبة بالأوجه الثلاثة.

وأصله مروي عن النبي ﷺ بعدة ألفاظ تشبه هذا اللفظ لكن أصحها:

ما أخرجه البخاري في صحيحه، فضائل الصحابة، فضائل عمر (١٦/٣: ٣٦٨٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» قال: زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي على «لقد كان

فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن في أمتى منهم أحد فعمر».

وأخرجه أيضاً في الأنبياء (٢/ ٤٩٧)، عنه بنحو اللفظ السابق.

وأخرجه مسلم في صحيحه: الفضائل، فضائل عمر (٢٥٩/٥: ٢٣)، عن عائشة بنحوه. والترمذي في السنن: مناقب عمر، (٥/ ٢٨٥: ٣٧٧٦)، عنها بنحوه.

وروي نحوه في غير الكتب الستة بأسانيد صحيحة.

سلم المعفر وقال الحارث (۱): حدثنا كثير بن هشام، ثنا جعفر و هو ابن برقان و عن ثابت بن الحجاج، عن رجل قال: إن أبا سفيان (۲) رضي الله عنه جاء (۳) فجلس إلى النبي رفي فقال: ألم تر إلى ختنتك (۱) (۰) خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبته و فقال رفي الله عنه ما بالمدينة رجل إلا أن يكون (۲) نبي أفضل من عمر رضي الله عنه ما بالمدينة رجل إلا أن يكون (۲) نبي أفضل من عمر رضي الله عنه قال: فقلت للذي حدثني: أكان بالمدينة يومئذ أبو بكر (۷) رضي الله عنه وقال: لا أدري .

(١) بغية الباحث (٨٩٤/٢).

## ٣٨٨٤ \_ درجته:

ضعيف لأجل المبهم الذي في الإسناد، ولم أعرف هل هو صحابي أم لا؟ وبقية رجاله ثقات. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٦ ب)، رواه الحارث بسند ضعيف. اهـ.

#### تخريجه:

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٤٣٠)، عن محمد، عن محمد بن يوسف، عن الفضل بن دكين، عن جعفر بن حيان، عن ثابت بن الحجاج فذكر نحوه. وهو منقطع لأن ثابتاً لم يدرك عمر. لكنه روى عن جابر، وعن الحسن بنحوه أيضاً.

<sup>(</sup>۲) في (عم): «أبا سفيا».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فجاء».

<sup>(</sup>٤) الختن: الصهر. والختونة: المصاهرة. انظر: اللسان (١٣٨/١٣)، والمراد ابنة أبي سفيان.

<sup>(</sup>٥) في (عم): «حسك»، وفي (مح): «جيتبك»، والظاهر ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) في (عم): «يكو».

<sup>(</sup>٧) في (عم) و (سد): «أبا بكر».

أما المروي عن جابر رضي الله عنه فلفظه: قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: يا خير الناس بعد رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر:

أما أنك إن قلت ذاك فقد سمعت رسول الله على يقول: «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر».

أخرجه الترمذي في السنن. انظر: مناقب عمر (٥/ ٢٨١: ٣٧٦٧)، عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن داود الواسطي، عن عبد الرحمان بن أخي

محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضى الله عنه باللفظ المتقدم.

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك.

وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٦). والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٩٩)، كلاهما عن أبى موسى محمد بن المثنى به بنحوه.

وأخرجه ابن الجنيد في سؤالاته لابن معين (ص ٣١٩: ١٨٥)، عن داود بن مهران الدباغ، عن عبد الله بن داود به بنحوه. ونقل عن يحيى قبوله: ما أعرف عبد الرحمان بن أخي محمد بن المنكدر، وأنكر الحديث ولم يعرفه.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/٤)، ترجمة عبد الرحمان بن أخي بن المنكدر عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن يعقوب، عن داود بن مهران به بنحوه. وقال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. اهـ.

وأخرجه ابن الجوزي من طريقه في العلل (١/ ١٩٥: ٣٠٤)، فضائل عمر: به بنحوه.

وقال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ولا يتابع عبد الرحمان عليه، ولا يعرف إلا به.

وأما عبد الله بن داود فقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي المناكير عن المشاهير، لا يجوز الاحتجاج بروايته. اهـ.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/٥٥)، من طريق داود بن مهران، عن عبد الله به بنحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ( $\gamma$ ,  $\gamma$ )، عن محمد بن عبد الله الجوهري، عن محمد بن إسحاق، عن بشر بن معاذ، عن عبد الله به بنحوه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: عبد الله ضعفوه. وعبد الرحمٰن متكلم فيه والحديث شبه موضوع. اهـ.

وابن عدي في الكامل (٢٤٣/٤)، ترجمة عبد الله بن داود. عن النعمان بن أحمد الواسطي، عن الفضل بن موسى البصري، عن عبد الله به بنحوه.

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٥٦/١٣)، ومن طريق حمزة بن الحسين، عن الفضل بن موسى به بنحوه.

فمداره على عبد الله بن داود الواسطي وهو: ضعيف. انظر: التقريب (٢٨١: ٤١٣/١).

وعبد الرحمان بن أخي محمد بن المنكدر: مجهول. انظر: التقريب (١/ ٥٠٣: ١١٦٦).

وعلى هذا فسند الحديث ضعيف.

أما متنه فقال ابن معين إنه منكر، ولم يعرفه. كما مر. وقال العقيلي: لم يتابع عليه. وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٤١٥: ٤٢٩٤)، هذا كذب.

وقال في تلخيص المستدرك كما مر: شبه موضوع.

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً (٥٦/١٣)، عن أبي القاسم زاهر بن طاهر، وأخيه أبي بكر وأبي الفتوح عبد الوهاب بن الشاه بن أحمد الشاذياخي. كلهم عن أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري، عن الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي، عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الاسفراييني، عن جعفر بن محمد الخفاف، عن جابر، فذكره بنحوه.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (٢/ ٤٣٢)، عن محمد، عن علي بن داود، عن عبد الله، عن ابن لهيعة، عن ابن الهاد، عن علي بن حسين، عن جابر قال؛ قال رسول الله على «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بعد النبيين على رجل خير منك يا عمر».

لكن ابن لهيعة صدوق اختلط في آخر عمره. التقريب (١/٤٤٤: ٥٧٤).

وأما المروي عن الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢/٣٥: ١٢٠٥٨)، عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن وسيأتي لفظه وهو مرسل.

وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص ٢٩٥)، ترجمة عيسى بن محمد بن بكير عن أبي ذر جندب بن أحمد بن عبد الرحمان بن عبد المؤمن المهلبي، عن أبيه، عن جده، عن عيسى بن محمد بن بكير السلمي، عن محمد بن خالد المزني الشامي، عن معتمر بن سليمان، عن يونس، عن الحسن. قال: خطب المغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب امرأة. فزوج المغيرة، ومنع عمر. فقال رسول الله على: «لقد ردوا خير هذه الأمة».

وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه (٦٧/١٣)، بنحوه. وقال: هذا مرسل.

وأبو ذر، وجده لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا.

وعيسى بن محمد. ذكره السهمي في تاريخ جرجان (ص ٢٩٤)، دون ذكر جرح أو تعديل فيه.

هذا بالإضافة إلى أن الحديث مرسل.

ثم إن متن الحديث منكر. قال الشيخ الألباني في الضعيفة (٣/٣٣٠): ثم إن الحديث ظاهر البطلان لمخالفته لما هو مقطوع به من أن خير من طلعت عليه الشمس إنما هو نبينا على ثم الرسل والأنبياء. ثم أبو بكر. اهـ. وذكر حديث أبي الدرداء

أنه ﷺ قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر، إلاً أن يكون نبي».

وهو حديث أخرجه عبد في المنتخب (ص ١٠١: ٢١٢)، وفيه عنعنة ابن جريج.

والأولى أن يذكر حديث ابن عمر: «كنا نقول في زمن النبي ﷺ: لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم.

أخرجه البخاري في صحيحه فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان (٣/ ١٩: ٣٠٠٠).

وأبو داود في السنن، كتاب السنّة، باب في التفضيل. (٥/ ٢٤: ٤٦٢٧). وغيره من الأحاديث التي فيها تفضيل أبـي بكر على عمر رضى الله عنهما.

[[101]

۳۸۸٥ \_\_ وقال مسدَّد: حدثنا / عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن سالم ابن أبي الجعد قال: أتى (١) أهل نجران عليًّا رضي الله عنه فقالوا(٢): نسألك خطَّك (٣) بيدك، وشفاعتك بلسانك أن تردَّنا. قال كان عمر رضى الله عنه رشيد الأمر، فلو طعن عليه يوماً لطعن عليه يومئذ.

......

(١) في (سد): «أتا»، بالممدودة.

(۲) في (سد): «قالوا».

(٣) في (عم): «حطك»، بالمهملة.

٥٨٨٥ \_ درجته:

ضعيف لأن سالماً لم يسمع عن علي.

#### تخريجه:

أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج (ص ٨٠)، عن الأعمش، عن سالم بنحوه، وفيه زيادة وهي قوله: وكان عمر رضي الله عنه أجلاهم لأنه خافهم على المسلمين، وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في بلادهم، فأجلاهم عن نجران اليمن وأسكنهم نجران العراق. قال وكانوا يرون أن علياً لو كان مخالفاً لسيرة عمر لردهم. ثم ذكر أن علياً كتب لهم كتاباً. اهـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، فضائل عمر (١٢/ ٣٦: ١٣٠٥)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سالم بنحوه. وفيه: أخرجنا عمر من أرضنا فأرددنا إليها.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ١٢٨: ٢٧٣)، ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، عن أبي معاوية به بنحوه. كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في المغازي، باب ما ذكر في أهل نجران (١٤/ ٥٥٠: ١٨٨٦٣)، عن وكيع، عن الأعمش به بنحوه وفيه بعض الزيادات.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنَّة (٢/٥٥٥: ١٣٠٧)، عن عثمان بن

أبي شيبة، عن شريك، أو رجل عن شريك، عن الأعمش به بنحوه. وابن عساكر في تاريخه (١٣٩/١٣)، من طريق الأعمش به بنحوه. وهو منقطع كما مر. وأخرجه في زيادات الفضائل (٣٦٦/١)، عن محمد بن سليمان، عن الربيع، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن رجل، عن علي فذكر نحوه.

والرجل مبهم لم يتميز.

فالأثر بمجموع الطريقين في مرتبة الحسن لغيره.

۳۸۸٦ \_ وقال أبو يعلى (١): حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا الوليد بن الفضل، عن إسماعيل العجلي (٢)، عن حمّاد ابن أبي سليمان (٤)، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يا عمّار. أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام آنفاً، فقلت: يا جبريل، حدثني بفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا محمد، لو حدّثتك بفضائل عمر رضي الله عنه ما لبث نوح في قومه، ألف سنة إلا خمسين عاماً ما نفدت فضائل عمر. وإن عمر رضي الله عنه لحسنة من حسنات أبى بكر رضى الله عنهما.

## ٣٨٨٦ \_ درجته:

موضوع لحال الوليد بن الفضل لأنه كذاب. وفيه إسماعيل ضعيف. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٩/٧١)، فضائل عمر: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه الوليد بن الفضل العنزي، وهو ضعيف جداً. اهـ. وهو تساهل.

#### تخريجه:

الحديث في جزء الحسن بن عرفة (ص ٢٠: ٣٥).

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٧٩)، عن أبيي يعلى به بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في الفضائل (١/ ٤٢٩)، عن محمد، عن الحسن بن عرفة به بنحوه.

وابن بلبان المقدسي في المقاصد السنية (ص ٣٩٤)، بسنده عن ابن عرفة، وقال: انفرد بإخراجه الحسن بن عرفة من رواية عمار بن ياسر عن النبي على الله المعرفة عن النبي على الله المعرفة عن النبي على الله المعرفة عن النبي الله المعرفة المعرفة

<sup>(</sup>١) المسند: (٢/ ٢٥٩: ١٦٠٠)، المقصد العلي (ق ١٢٠ ب).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «البجلي»، بالباء، والصحيح: «العجلي»، بالعين.

<sup>(</sup>٣) في (سد): «سلمة».

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٩٤/١: ٣٠٣)، باب فضل عمر. من طريق الحسن بن عرفة به بنحوه وقال: قال الأزدي: إسماعيل ضعيف، قال أبو حاتم: الوليد مجهول، وقال ابن حبان: كان يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة. اهـ.

كما أورده في الموضوعات (٣٢١/١)، فضل عمر من طريقه أيضاً. ثم نقل قول أحمد: هذا حديث موضوع، ولا أعرف إسماعيل، وقول الأزدي: هوضعيف. اهـ.

ونقل السيوطي كلامه في اللَّاليء (١/٣٠٣)، وذكر له طرقاً أخرى ستأتي.

وذكره صاحب تنزيه الشريعة (١/ ٣٤٦)، وقال: فيه إسماعيل بن عبيد بن نافع البصري.

ثم ذكر له شاهداً عن أبي، وسيأتي ذكره. وذكر طرقاً أخرى عن غير أبي ستأتي أيضاً.

وذكره الشوكاني في الفوائد (ص ٣٦١)، ونقل كلام ابن الجوزي. ثم قال: قال في اللّالىء إنه أخرجه أبو نعيم فكان الصحابة. قلت: أخرجه أبو نعيم فكان ماذا؟؟ فليس بمثل هذا يتعقّب قول من قال: إنه موضوع. اهـ.

ولم أجد هذا الكلام عند السيوطي في اللّالىء كما لم أجده عند أبي نعيم في معرفة الصحابة.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩٩٠/٩)، من طريق الحسن بن عرفة به بنحوه. وذلك بعد أن ذكر أنه روي عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عثمان بنحو ذلك، ثم قال: وهذا الحديث إنما يروى عن عمار بن ياسر، فذكره.

وقد أخرج الحديث أيضاً ابن عدي في الكامل (٧٩/٧)، عن عبد الله بن محمد بن سلم عن الحسن بن إبراهيم البياضي، عن الوليد به بنحوه.

والطبراني في الكبير. كما ذكر ذلك السيوطي في الآلىء (٣٠٣/١)، وفي الأوسط. انظر: مجمع البحرين (٢٥٢/٦)، عن أحمد بن القاسم، عن الوليد به بنحوه. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٩/ ٣٠)، من طريق الوليد به بنحوه. فمداره على الوليد وهو كذاب كما مر.

قال الذهبي في الميزان (١/ ٢٣٨)، ترجمة إسماعيل: هو باطل. وكذا قال ابن حجر في اللسان (٦/ ٢٧٤)، في ترجمة الوليد.

وقد روي عن إسماعيل بن عبيد من وجه آخر. فقد رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ٣٤٠ ح ١١٨)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٩٠)، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أسباط، عن أبي إبراهيم إسماعيل بن عبد الرحمان الأعرج، عن إسماعيل بن عبيد العجلي، عن خلف بن خليفة، عن المغيرة بن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمار بنحوه.

وفيه إسماعيل بن عبيد العجالي ضعيف كما تقدم، والمغيرة مدلس من الثالثة يصرح بالسماع.

وقد روي الحديث أيضاً عن أبي، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد، وعائشة، وعثمان.

أما المروي عن أبي. فأخرجه تمام في فوائده، كما ذكر ذلك السيوطي في الآلىء (٣٠٣/١)، عن إبراهيم بن محمد بن سنان، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان كلاهما عن زكريا بن يحيى، عن الفتح بن نصر بن عبد الرحمان الفارسي، عن حسان بن غالب، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي مرفوعاً بنحوه.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٩/١٣)، من طريق تمام به بنحوه.

وأخرجه أيضاً في الموضع نفسه من طريق عبد الله بن أبي سفيان، عن فتح بن نصر به بنحوه.

كما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق حسان كما في تنزيه الشريعة (18.71), وقال: موضوع. اهد. ونقل عنه هذا الحكم ابن حجر في اللسان (77.7). وذكر أنه حكم بوضعه. والآفة فيه من حسان بن غالب فإنه وضاع وخاصة عن مالك. انظر: اللسان (77.7), وله طريق أخرى عن أبي: حيث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/77), من طريق محمد بن رزق الله، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بنحوه.

قال: وهذا غير صحيح. قال يحيى بن معين: عبد الله بن عامر ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد والمتون. اهـ.

وذكر السيوطي هذا الكلام عنه في اللّالىء (٣٠٣/١)، وقال: هو من رجال ابن ماجه. اهد. أي: عبد الله بن عامر. وقال في تنزيه الشريعة (٣٤٦/١)، وجاء من حديث أبي بن كعب من طريقين، أخرج أحدهما ابن بطة، وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي ليس بشيء. قال ابن حبان: يقلب الأسانيد والمتون. اهد. ونقل أن ابن حجر في اللسان قال: ليست الآفة منه، وفي السند ابن بطة والنقاش المفسر وفيهما مقال صعب. اهد.

والنقاش هو محمد بن الحسن المفسر: ضعيف جداً. ورماه بعضهم بالوضع. انظر: اللسان (١٤٩/٥)، أنه وضع حديثاً في فضائل أهل البيت.

وعلى هذا يكون الحديث أيضاً موضوعاً عن أبي.

وأما المروي عن زيد فأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٩/١٣)، عن أبي الحسن علي بن المسلم وأبي الحسين عبد الرحمان بن عبد الله، كلاهما، عن أبي عبد الله بن أبي الحديد، عن عبد الرحمان بن عبد العزيز، عن محمد بن عيسى بن الحسن التميمي العلاف، عن أبي العباس محمد بن يونس الكديمي، عن على بن

...........

علي الرفاعي، عن يحيى بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بنحوه. قال: وفي حديث أبي الحسن: عن ابن قتيبة بدل علي بن على. وهو الصواب. اهـ.

ومحمد بن يونس الكديمي: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٢٢٢: ٨٥٠).

وعلي بن علي، وشيخه لم أستطع معرفهما.

وأما المروي عن أبي سعيد فأخرجه ابن عساكر أيضاً (٢٩/١٣)، عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر، عن أبي طالب العشاري، عن أبي الحسين بن سمعون، عن محمد بن يونس المقرىء، عن محمد بن هشام، عن داود بن سليمان، عن خازم بن جبلة، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد فذكره بنحوه.

وخازم قال الدوري: لا يكتب حديثه. انظر: (٢/ ٤٥٥).

وداود بن سليمان: ضعيف جداً. قاله الأزدي. انظر: اللسان (٢/١٣٥).

وأما المروي عن عائشة:

فأخرجه الخطيب في تاريخه (١٣٥/٧)، ترجمة برية بن محمد. عن الحسين بن محمد أخي الخلال، عن برية، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرت نحوه.

قال الخطيب: وفي كتابه \_ أي برية \_ بهذا الإِسناد عدة أحاديث منكرة المتون حداً.

وذكره السيوطي في اللَّاليء (١/ ٣٠٤)، وقال: قال الخطيب: موضوع.

وقد أخرجه ابن الجوزي في العلل (١٩٤/١: ٣٠٢)، من طريق الخطيب به بنحوه. وقال: هذا حديث لا يصح. وكل رواته ثقات ما خلا بريه. قال الخطيب: له أحاديث باطلة موضوعة منكرة المتون جداً. اهـ.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ٥٩٠)، من طريقه أيضاً بنحوه.

وهو برية بن محمد: كذاب مدبر . انظر: اللسان (٢/ ١٥).

والمروي عن عثمان أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً (٥٨٩/٩)، عن أبي غالب بن البنا، عن أبي محمد الجوهري، عن أبي الحسن الدارقطني، عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، عن أحمد بن داود بن يزيد بن ماهان، عن يحيى بن أحمد الكوفي، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عثمان فذكره بنحوه.

لكنه قال: وهذا الحديث إنما يروى عن عمار بن ياسر. اهـ.

والخلاصة أن الحديث لا يثبت بوجه. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٣٨٥)، عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل موضوع، اضرب عليه. اهـ.

٣٨٨٧ \_ وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن رضي الله عنه قال: إن كان أحد لا يعرف الكذب فعمر رضي الله عنه.

۳۸۸۷ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل. وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٦ أ).

تخريجه:

لم أجده.

٣٨٨٨ \_ حدثنا<sup>(١)</sup> إسماعيل بن إبراهيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: «لو مات جمل في عملي ضياعاً خشيت أن يسألني الله تبارك وتعالى عنه».

(۱) هذا سند مسدد.

٣٨٨٨ \_ درجته:

ضعيف لأنه مرسل.

#### تخريجه:

أخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٥٦٦)، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عبد الرحمان بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن عمر بنحوه.

وعبد الرحمان بن زيد: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٤٨٠: ٩٤١).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/٥/٣)، عن محمد بن عمر، عن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب، عن أبيه، عن عمر باللفظ المتقدم بزيادة: ضياعاً على شط الفرات.

ومحمد بن عمر: متروك. انظر: التقريب (٢/ ١٩٤: ٥٦٧)، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٧٧: ١٩٣٣)، كتاب الزهد، عن وكيع، عن أسامة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عنه نحو هذا لكن قال فيه: «لو هلك حمل من ولد الضأن».

وأسامة بن زيد الليثي: صدوق يهم. انظر: التقريب (١/٥٣: ٣٥٨). ورواية حميد عن عمر مرسلة. انظر: التقريب (٢٠٣/١: ٣٠٣).

وأخرج أبو نعيم في الحلية نحوه (٣/١٥). عن محمد بن معمر، عن عبد الله بن الحسن الحراني، عن يحيى بن عبد الله البابلتي، عن الأوزاعي، عن داود بن علي، عن عمر: فذكره بلفظ: لو ماتت شاة.

وداود بن علي: مقبول (ت ١٣٣هـ). انظر: التقريب (١/٢٣٣: ٢٩)، فروايته مرسلة.

والأثر بمجموع الطرق في درجة الحسن لغيره.

وقد روي ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٨٦) عن المعلى بن أسد، عن وهيب بن خالد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عمر كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول: إني لخائف أن أسأل عما بك.

لكنه مرسل أيضاً.

۳۸۸۹ ـ قال<sup>(۱)</sup> إسحاق: أنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر وهو يشتكي في مرضه، فقال له: استخلفت علينا عمر، وقد عتا علينا ولا سلطان له فكيف لو ملكنا، كان أعتى وأعتى، فكيف تقول لله إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: اجلسوني، فاجلسوه، فقال: أبا لله تعرفوني؟ قال: أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك.

|  | ت | ثقا | اله | رجا | ,参 |
|--|---|-----|-----|-----|----|
|--|---|-----|-----|-----|----|

(١) هذا الحديث زيادة من (ك).

۳۸۸۵۲ \_ درجته:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، (سعد).

# تخريجه:

أخرجه إسحاق في المسند (٥/ ٤٣ برقم ٢١٤٦).

وأخرجه ابن جرير في التاريخ (٣/ ٤٣٣)، قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن الزهري به.

وأخرجه قال حدثنا ابن حميد، قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمان بن الحصين بمثل ذلك.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٧٤)، عن سعيد بن عامر أخبرنا صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة، عن عائشة نحوه. (سعد).

• ٣٨٩٠ \_ وقال إسحاق: أخبرنا عبد الأعلى أبو همَّام، ثنا داود ابن أبي هند، عن سعيد بن المسيَّب قال: ما أعلم أحداً من الناس كان أعلم بعد رسول الله ﷺ (١) من عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

.....

(١) في (عم) و (سد): «بعد موت رسول الله».

#### ۳۸۹۰ \_ درجته:

صحيح. وقد سكت عله البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٦ أ).

#### تخريجه:

لم أجده عن ابن المسيب عند غير إسحاق. لكن يشهد له الحديث المرفوع في الصحيح في رؤياه على اللبن وتأويله له بالعلم. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: "بينا أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم».

أخرجه البخاري في الصحيح: العلم، باب فضل العلم (٢٠١١: ٨٦)، وفي مناقب عمر (٣٦٨: ٢٠٨١)، وفي التعبير، باب اللبن (٢٠٠١: ٣٠١٠)، باب إذا جرى اللبن في أطرافه (٢٠١٤: ٣٠١٠) و باب إذا أعطى فضله غيره في النوم (٢٠٢٠: ٣٠٠٧).

ومسلم في الصحيح: فضائل عمر (٥/ ٢٥٢: ١٦).

والترمذي في سننه: الرؤيا (٣/ ٣٦٧: ٢٣٨٦).

وفي المناقب (٥/ ٢٨٢: ٣٧٧٠).

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه (٩٨/١٣)، من عدة طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم.

وقوله: «إني لأحسب عمر حين مات قد ذهب بتسعة أعشار علم الناس».

وأخرج في (١٣/ ٩٧)، بسنده إلى رجل من أهل المدينة أنه قال: دفعت إلى عمر بن الخطاب فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان، قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه.

 $^{(1)}$  عاصم بن كليب أخبرني أبي  $^{(1)}$  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عاصم بن كليب أخبرني أبي  $^{(1)}$  عن ابن عباس رضي الله عنه: وددت أني خرجت منها \_ يعني الإمارة \_ كفافاً لا علي ولا لي، الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله في كتاب الخلافة  $^{(7)}$ .

(١) زيادة من الحديث رقم (٢٠٥٠) ومن مسند الحميدي.

(۲) هكذا في جميع النسخ، وكتاب الخلافة سبق قبل هذا الكتاب بكثير، وهو في الأصل (۷۳ أ)، لكني لم أجد الحديث فيه، وإنما وجدته في أواخر كتاب الجهاد، باب النهي عن التصرّف في الغنيمة قبل القسمة. (۷۲ ب) برقم (۲۰۵۰) بالإسناد نفسه، لكن فيه: عن عاصم بن كليب، أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس. وهو هكذا في مسند الحميدي (۱/۱۱: ۳۰). وقد ذكر الحديث بطوله في ذلك الباب. ثم قال: سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل عمر بن الخطاب، وفيه أشياء من هذا في المناقب. اهد. وعليه فقد مضى الحديث بسنده ومتنه. لكني سأشير إلى درجته والكلام عليه باختصار.

# ٣٨٩١ \_ درچته:

صحيح.

#### تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٨٨/٣)، عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، به بنحوه مطولاً.

ورجاله ثقات.

وسيأتي في قصة مقتله رضي الله عنه أن هذه الجملة الواردة في الحديث هنا أصلها في الصحيح.

ريد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين (۱)، عن الحسين بن علي زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين (۱)، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: صعدت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أبي لم انزل عن منبر أبي، واذهب إلى منبر أبيك. قال رضي الله عنه: إن أبي لم يكن له منبر. قال رضي الله عنه: ثم أخذني رضي الله عنه بين يديه، فجعلت أُقلب حصى في يدي، فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال: من أمرك بهذا؟ فقلت: ما أمرني بهذا أحد (۲). قال: جعلت تغشانا، جعلت تأتينا قال: فأتيته يوما، وهو خال بمعاوية رضي الله عنه، وجاء ابن عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت. [فلقيني بعد فقال: لم أرك تأتينا؟ فقلت: قد جئت وكنت خالياً بمعاوية رضي الله عنه، وجاء ابن عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت] (٤٠). فقال عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت] (١٠). فقال عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت] (١٠). فقال عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت] (١٠). فقال عمر رضي الله عنه فرجع، فلما رأيته رجع رجعت] (١٠). فقال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رؤوسنا، ما نرى إلا الله (٢) عز وجل وأنتم، قال: ووضع يده رضي الله عنه رأسه.

(١) في جميع النسخ: «حبيب، بالباء، والصحيح بنونين مصغراً.

<sup>(</sup>۲) في (سد): «أحدا».

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأولى: «لو جعلت تغشانا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في هامش (مح)، وعلَّم عليه علامة (صح).

<sup>(</sup>٥) من قوله: لم أرك \_ إلى هنا \_ : ليست في (سد).

<sup>(</sup>٦) في (مح): «ما نرى الله عز وجل وأنتم»، وفي (عم) و (سد): «ما نرى إلا الله»، وهو الظاهر.

٣٨٩٢ \_ درجته:

صحيح. وقد سكت عليه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٦ ب).

# تخريجه:

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٧٩٩)، عن سليمان بن حرب به بنحوه. وكذا العجلي في الثقات (ص ١١٩)، ترجمة الحسين عنه به بنحوه.

كما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤١/١)، من طريق حماد بن زيد به بنحوه. وفيه: «وإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم».

ونقله الحافظ في الإصابة (١/ ٣٣٣)، وقال: صحيح.

كما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٧٩٨)، عن الخزامي، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب أن الحسين بن علي قام إلى عمر رضي الله عنه. . فذكره بنحوه دون ذكر كلام عمر في آخره.

وذكر الدارقطني في العلل (١٢٥/٢: ١٥٦)، أن ابن عيينة رواه عن يحيى فلم يضبط إسناده وأرسله عن عمر. قال: والحديث لحماد بن زيد لأنه ضبط إسناده. اهـ. ولم أررواية سفيان هذه.

۳۸۹۳ \_ أخبرنا (۱) عيسى بن يونس، ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلَّى لك سجدة.

| صحيح . | إسناد | هذا | * |
|--------|-------|-----|---|
|--------|-------|-----|---|

(١) هدا سند إسحاق.

#### ٣٨٩٣ \_ درحته:

موقوف صحيح كما قال الحافظ. قال البوصيري في الإِتحاف (٣/ق ٤٦ ب)، رواه إسحاق بإسناد صحيح. اهـ.

### تخريجه:

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩٠٣/٣)، عن القعنبي، عن مالك به بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/٥٣)، ترجمة عمر: من طريق الليث، عن هشام، عن زيد بن أسلم به بنحوه.

وقد روي البخاري في صحيحه في قصة قتله رضي الله عنه، المناقب، مناقب عثمان رضي الله عنه (٣/ ١٩: ٣٠٠٠)، روي قوله في هذه القصة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتى بيد رجل يدعى الإسلام.

٣٨٩٤ \_ وقال أبو بكر (١): حدثنا ابن إدريس، عن أبي الأشهب، عن رجل من مزينة قال: إن رسول الله على على عمر رضي الله عنه ثوباً غسيلًا، فقال على على الله عنه: ثوباً غسيلًا، فقال على على على الله عنه: غسيل يا رسول الله. قال على البس جديداً، وعش حميداً، وتوفّ شهيداً. ويعطيك الله تعالى قرّة عين في الدنيا والآخرة.

\* هذا مرسل أو منقطع، وقد روي موصولاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه أحمد وغيره دون آخره.

(۱) مسنده (۲/ ۳۳3).

# ٣٨٩٤ \_ درجته:

ضعيف لأجل الإبهام الوارد في سنده. فهو إما مرسل أو منقطع كما ذكر الحافظ.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أيضاً، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل ويؤمر به إذا لبس ثوباً جديداً (٢/١٠: ٤٠٢). بالإسناد نفسه والمتن.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٢٩)، عن عبد الله بن إدريس، به بنحوه.

والدولابي في الكنى والأسماء (١٠٩/١)، ترجمة أبي الأشهب، عن أبي هاشم زياد بن أيوب، عن ابن إدريس به بنحوه.

وهو ضعيف كما تقدم.

وقد خالف إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن إدريس. فرواه عن أبي الأشهب بنحوه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٢٩)، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، به فذكره.

وإسماعيل: ثقة ثبت. انظر: التقريب (١/ ٦٨: ٥٠٣).

وابن إدريس، وأبو الأشهب ثقتان.

فالظاهر أنه مروي بالوجهين. لكنه ضعيف لأنه مرسل.

أما المروي عن ابن عمر فاختلف على عبد الرزاق في إسناده على وجهين:

فروي عنه، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بنحو الرواية المتقدمة إلاَّ قوله: ويعطيك الله. . . إلخ.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۱ / ۲۲۳: ۲۰۳۸۲)، باب أصحاب النبى على مكذا.

وأحمد في المسند (٢/ ٨٩)، وفي الفضائل (١/ ٢٥٥: ٣٢٢)، عن عبد الرزاق به بنحوه.

والطبراني في الكبير (٢٨٣/١٢: ١٣١٢٧)، وفي الدعاء، باب ما يقول من رأى على أخيه المسلم ثوباً جديداً. (٣٩٠: ٩٨٠)، وزاد: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. قال: وإياك يا رسول الله. وذلك عن إسحاق، عن عبد الرزاق به بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (٢٩/ ٧٧)، باب بشارته على لعمر بالشهادة والجنة: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. اه. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٧/٢)، مناقب عمر عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق به بنحوه وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث قال: قال سليمان الشاذكوني قدمت على عبد الرزاق حدثنا بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد الرزاق، عن سفيان أيضاً قال محمد: وكلا الحديثين لا شيء. وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي الأشهب، عن النبي على عمر ثوباً جديداً، مرسل.

قال محمد: واسم أبي الأشهب زاذان. قال ابن إدريس: أنا ذهبت بابن أبى خالد إليه. اهـ.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢١٨/٥: ٢٥٥٠) عن إسحاق الدبري به بنحوه . كما أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب اللباس، باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً (٢/ ٢٩١: ٣٦٠٣)، عن الحسين بن مهدي، عن عبد الرزاق به بنحوه .

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٢٨/٢: ١٢٤٣): هذا إسناد صحيح. ونقل عن حمزة بن محمد الكناني قوله: لا أعلم أحداً رواه عن الزهري غير معمر، وما أحسبه بالصحيح. اهـ.

كما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٢٧٥: ٣١١)، باب ما يقول إذا رأى على أخيه ثوباً عن نوح بن أبي حبيب. عن عبد الرزاق به بنحوه. وقال: وهذا حديث منكر. أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق، لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق. وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه، فروي عن معقل، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلاً. وهذا الحديث ليس من حديث الزهري، والله أعلم. اهـ.

وقد ذكره صاحب تحفة الأشراف في (٣٩٧/٥)، وعزاه للنسائي ونقل قول حمزة بن محمد المتقدم.

كما نقل الحافظ في النكت كلام النسائي، وقال: هكذا وقع في رواية ابن الأحمر. اهـ.

وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (١/ ٦٢٠: ٣٥٣)، ونقل قول الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ١٣٧)، هذا حديث حسن غريب، ورجال الإسناد رجال الصحيح، لكن أعله النسائي فقال: هذا حديث منكر... إلخ قال: وجدت له شاهداً مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن إدريس، عن أبي الأشهب، عن رجل فذكر المتن بنحو رواية أحمد. وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردي،

وهو من رجال الصحيح، وسمع من كبار التابعين، وهذا يدل على أن للحديث أصلاً: وأقل درجاته أن يوصف بالحسن. اهـ.

وقد أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٨٥: ٢٦٨)، باب ما يقول إذا رأى على أخيه ثوباً جديداً، عن النسائي به بنحوه.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات الفضائل (١/ ٢٥٥: ٣٢٣)، عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق به بنحوه.

والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (٣/ ١٧٥: ٢٥٠٤)، عن الحسين بن مهدي، عن عبد الرزاق به بنحوه وقال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلاَّ عبد الرزاق، ولم يتابع عليه. اهـ.

وابن حبان في صحيحه (٢٢/٩: ٦٨٥٨)، ذكر دعاء المصطفى على بالشهادة، عن ابن قتيبة، عن ابن أبي السري، عن عبد الرزاق به بنحوه. ونقل عن عبد الرزاق أنه قال: وزاد فيه الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد: ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة. اهـ.

ورجال عبد الرزاق كلهم ثقات.

والوجه الثاني: روي عنه، عن الثوري، عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن عبد الله، أن النبي على أن على عمر.. فذكره بزيادة: زادك الله قرة عين في الدنيا والآخرة.

أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٩٨١: ٤٠٠)، عن علي بن سعيد الرازي، عن حفص بن عمر المهرقاني، وعن أحمد بن محمد الجمال الأصبهاني، عن أبي مسعود الرازي.

وعن أحمد بن زهير التستري، عن زهير بن محمد.

ثلاثتهم عن عبد الرزاق به بنحوه. ونقل الحافظ في نتائج الأفكار (١٣٨/١)، أن الطبراني قال: وهم فيه عبد الرزاق وحدث به بعد أن عمي، والصحيح عن معمر،

......

عن الزهري، ولم يحدث به أنه عن عبد الرزاق هكذا إلَّا هؤلاء الثلاثة. اهـ.

قال محقق عمل اليوم والليلة للنسائي (ص ٢٧٦): في هامش نتائج الأفكار: قال كاتبه: لا مانع من أن يكون عبد الرزاق روى الطريقين جميعاً، ولا ملجىء إلى توهيمه، لا سيما مع كون الراوي لذلك عنه ثلاثة، والله أعلم. اهـ.

وهذا هو الظاهر. فحفص: صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٨٧: ٤٥٣).

وأبو مسعود الرازي قال الحافظ: تكلم فيه بلا مستند. انظر: التقريب (١/٣٣: ١٠٢).

وزهير بن محمد بن قمير: ثقة. انظر: التقريب (١/ ٢٦٤: ٧٩).

فالظاهر أنه مروي بالوجهين. لكن عاصم بن عبيد الله: ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٨٤: ١٥).

وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الفضائل (٢٥٦/١)، عن نوح بن أبي حبيب، عن عبد الرزاق به بنحوه. لكن رواه عن سالم، وهو مرسل كما ترى.

ونوح: ثقة. انظر: التقريب (۲/ ۳۰۸ ق ۱۹۲).

ولا مانع من روايته بالوجهين أيضاً.

وعلى هذا فالمروي عن ابن عمر في درجة الصحيح.

وأما المروي عن جابر فأخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (٣/ ١٧٤: ٣٠٠٣)، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمان بن سابط، عن جابر بنحوه. وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. اهـ.

وجابر الجعفي ضعيف. انظر: التقريب (١/١٢٣: ١٧).

قال الهيثمي في المجمع (٧٦/٩): رواه البزار: وفيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. اهـ.

وقال ابن (۱) أبي عمر: حدثنا أيوب بن واصل، ثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق، عن رجل، عن عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه قال: بعث إليَّ عمر رضي الله عنه فأتيته، فلما بلغت الباب سمعت نحيبه (۲). فقلت: اعتري (۳) أمير المؤمنين، فدخلت فأخذت بمنكبه، وقلت: لا بأس، لا بأس يا أمير المؤمنين. قال: بل أشدُ البأس (٤). فأخذ بيدي فأدخلني الباب فإذا حقائب بعضها فوق بعض، فقال: الآن هان آل الخطاب على الله تعالى. إن الله عز وجل لو شاء لجعل هذا إلى صاحبيًّ \_ يعني: النبي ﷺ وأبا بكر (٥) رضي الله عنهما \_ فسنًا لي فيه (٢) سنّة أقتدي بها، فقلت: اجلس بنا نفكر، اجلس بنا نفكر. فجعلنا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن (٧) أربعة آلاف أربعة آلاف، ولسائر الناس ألفين ألفين.

<sup>(</sup>۱) في (سد: «بن».

 <sup>(</sup>۲) النحب، والنحيب: رفع الصوت بالبكاء. وفي المحكم: أشد البكاء، والنحيب أيضاً: البكاء بصوت طويل ومد. انظر: اللسان (۱/ ۷٤۹).

<sup>(</sup>٣) عراني الأمر، يعروني عروا، واعتراني: غشيني وأصابني. انظر: اللسان (١٥/٤٤)، أي: ظن أنه أصيب بمكروه.

<sup>(</sup>٤) في (عم): «الناس»، بالفوقية.

<sup>(</sup>٥) في (سد): «أبني بكر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فسنا فيه».

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «عنهم»، وهو خطأ ظاهر.

۳۸۹۰ \_ درچته:

ضعيف من أجل أيوب بن واصل فهو ضعيف، والمبهم الوارد في السند. قال البوصيري: فيه راو لم يسم.

# تخريجه:

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١١٨/١٣)، من طريق البغوي، عن أبي عبيد الله بن القاسم بن سلام، عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن عمير، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، عن ابن عوف بنحوه. وعبد الله بن عبد الله صحابي. انظر: الإصابة (٢/٣٣٦)، فهو المبهم الوارد في السند السابق.

وأما ضعف أيوب فقد تابعه معاذ بن معاذ. وهو: ثقة. انظر: التقريب (٢/٢٥٧: ١٢٠٩).

وعليه فالأثر في درجة الصحيح بهذه المتابعة.

وله شاهد عن ابن عباس بنحوه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٠٣/٣)، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد، عن زهير بن حيان، عن ابن عباس فذكرة بنحوه. وفيه أن الذهب كان بين يديه وأنه أمر ابن عباس فقسمه.

وزهير بن حيان: ذكره ابن أبـي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٨٨٥)، دون ذكر جرح أو تعديل. وذكره ابن حبان في الثقات (٢٦٣/٤).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣/١٢٨)، من طريق ابن سعد به بنحوه.

كما أخرج ابن سعد نحوه في (٢٨٨/٣)، عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس. وقد مر برقم (٣٨٩١)، وأنه صحيح.

٣٩٩٦ \_ وقال أحمد بن منيع والحارث جميعاً: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا حريز بن عثمان، عن حبيب<sup>(۱)</sup> بن عبيد الرحبي، عن المقدام بن معدي كرب قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه دخلت عليه حفصة رضي الله عنها، فقالت: يا صاحب رسول الله، ويا صهر رسول الله، ويا أمير المؤمنين. فقال عمر<sup>(۲)</sup> لابن عمر رضي الله ويا عنهما<sup>(۳)</sup> / أجلسني يا عبد الله أجلسني، فلا صبر لي على ما أسمع. فأسنده إلى صدره رضي الله عنه فقال لها: إني أحرِّج<sup>(٤)</sup> عليك لما<sup>(٥)</sup> لي عليك أملكهما، إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا الملائكة تلعنه.

#### ٣٨٩٦ \_ درجته:

صحيح. قال البوصيري: رواه ابن منيع، والحارث بلفظ واحد بإسناد صحيح.

#### تخريجه:

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٠٦).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦١)، عن يزيد به بنحوه. وابن سعد عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بنحوه مختصراً. وابن شبة

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): "بن حبيب".

<sup>(</sup>٢) «فقال عمر: رضى الله عنه لابن عمر أجلسني»: هكذا في (عم) و (سد).

<sup>(</sup>٣) في (مح) و (عم): «عنهم».

<sup>(</sup>٤) التحريج: التضييق. والمراد أنت في ضيق من هذا الأمر. انظر: النهاية (١/٣٦١).

<sup>(</sup>٥) في (عم) و (سد): «بما»، بالباء.

<sup>(</sup>٦) في (عم): «عليكن».

<sup>(</sup>V) في (عم) و (سد): «فأما».

<sup>(</sup>۸) في (عم) و (سد): «فلن»، بالنون.

في (٩١٢/٣)، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد به بنحوه.

وله شاهد مروي عن ابن عمر بنحوه. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩١٢/٣)، عن سالم بن نوح، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عنه فذكره. وأصله في الصحيح كما سيأتي في قصة مقتله.

سعید، عن سعید بن المسیب قال: لما صدر عمر رضي الله عنه من منی، سعید، عن سعید بن المسیب قال: لما صدر عمر رضي الله عنه من منی، أناخ بالأبطح (۱)، ثم كوّم كومة من البطحاء، ثم ألقی نفسه (۲) علیه. فلزق بثوبه، واستلقی، ومدَّ یده (۳) إلی السماء، فقال: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني، وانتشرت رعیّتي، فاقبضني إلیك غیر مضیّع ولا مفرِّط. ثم قدم رضي الله عنه المدینة فخطب فقال: یا أیها الناس إني قد سننت لکم الفرائض، وتركتكم علی واضحة \_ وصفَّق یحیی بیدیه \_ إلاَّ أن تضلوا بالناس یمیناً وشمالاً. وذکر (۱) الحدیث.

قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر (٥) رضي الله عنه.

صحيح. وقد صححه البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٨ أ).

#### تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم (ص ٩٦٠: ١٠٠١)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه كاملاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد (١٣/ ٢٧١: ١٦٣٠٩)، عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى به مختصراً.

<sup>(</sup>۱) الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى. وهو يضاف إلى مكة وإلى منى. لأن مسافته منهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب. وهو المحصب، وهو خيف بني كنانة. انظر: مراصد الاطلاع (۱۷/۱).

<sup>(</sup>٢) في (مح): «ثم ألقي عليه»، والصحيح ما أثبت كما في (عم و (سد).

<sup>(</sup>٣) في (عم): «يديه».

<sup>(</sup>٤) في (سد: «فذكر»، بالفاء.

<sup>(</sup>٥) في (عم): «حتى قتل رضى الله عنه».

٣٨٩٧ \_ درجته:

وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٧٢)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٣٤)، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب بنحوه. كاملاً وتمامه: ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وأن يقول قائل: لا نحد حدين في كتاب الله فقد رأيت رسول الله على رجم ورجمنا بعده، فوالله لولا أن يقول الناس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف، فقد قرأناها. «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن.

وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ١٧٣)، ترجمة عمر. وأبو نعيم في الحلية (١/ ٤٥)، كلاهما من طريق يزيد به بنحوه مختصراً.

وابن عساكر في تاريخه (١٥٦/١٣)، من طريق يزيد بن هارون به بنحوه مختصراً أيضاً.

كما أخرجه في الموضع أفسه من طريق البغوي، عن مصعب بن عبد الله، عن مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب بنحوه.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٠٧: ٩٠)، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن يحيى به بنحوه.

والحاكم في المستدرك، فضائل عمر (٩١/٣)، من طريق الحميدي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد به بنحو. وسكت الحاكم والذهبي عليه.

كما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٠٩: ٩٥) من طريق ابن شهاب، عن رجل من المهاجرين وابن المسيب بنحوه.

وأخرجه ابن سعد في (٣/ ٣٣٥) من طريق عفان، عن عثمان بن أبي العاص، عن عمر بنحوه.

وفي (٣/ ٣٣٥)، أيضاً عن عمرو بن عاصم، عن أبي الأشهب، عن الحسن بنحوه.

كما أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات الفضائل (٣٩٨/١)، عن

إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن يونس، عن محمد بن أبان، عن أبي عون محمد بن عبيد الله بنحوه، وفيه زيادة: فقام من مضجعه فلقيه رجل فقال له:

جـزى الله خيـراً مـن أميـر وبـاركـت يـد الله فـي ذاك الإهـاب الممـزق وذكر بعده ثلاثة أبيات. قال: ثم ولى عنه، فقال عمر: عليّ الرجل، فطلب فلم يوجد، فظن عمر أن الرجل من الجن نعى إليه نفسه، فما لبث بالمدينة إلّاً قليلاً حتى أصيب رضى الله عنه.

والخلاصة أن الأثر صحيح.

٣٨٩٨ \_ وقال الحارث(٢): حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه غداة طعن، فكنت في الصف الثاني. وما يمنعني أن أكون في الصف الأول إلاَّ هيبته. كان رضي الله عنه يستقبل الصف إذا أقيمت الصلاة، فإن رأى إنساناً متقدماً أو متأخرا أصابه بالدُّرَّة، فذلك الذي منعني أن أكون في الصف الأول. فكنت في الصف الثاني، فجاء عمر رضى الله عنه يريد الصلاة فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فناجاه عمر رضي الله عنه غير بعيد ثم تركه، ثم ناجاه ثم تركه. ثم ناجاه ثم تركه. ثم طعنه. فرأيت عمر رضى الله عنه قائلًا بيده هكذا. يقول: دونكم الكلب فقد قتلني. فماج الناس، فقال قائل: الصلاة عباد الله، قد طلعت الشمس. فصلَّى بهم عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنه بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء نصر الله، وإنا أعطيناك الكوثر. قال: فاحتمل عمر رضي الله عنه، فقال: يا عبد الله ناولني الكتف، فلو أراد الله تعالى أن يمضي ما فيها أمضاه (٢). قال عبد الله رضي الله عنه: أنا أكفيك أمحوها (٣). فقال(٤): لا والله لا يمحوها أحد غيري. فمحاها عمر رضي الله عنه بيده. وكان فيها فريضة الجد. ثم قال رضي الله عنه: ادعوا لى علياً وعثمان رضى الله عنهما، وطلحة والزبير، وعبد الرحمان بن

<sup>(</sup>١) بغية الباحث (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (عم): «أن يمضي فيها لأمضاه».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «محوها».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «قال».

عوف، وسعداً يرضى (٥) الله عنهم قال: فدعوا، فلم يكلم رضي الله عنه أحداً من القوم إلا علياً وعثمان رضي الله عنهما. قال: يا علي إن هؤلاء القوم لعلهم أن يعرفوا لك قرابتك من رسول الله على وما أعطاك الله تعالى من الفقه والعلم، فإن ولوك هذا الأمر فاتّق الله فيه، ثم قال رضي الله عنه يا عثمان لعل هؤلاء القوم أن يعرفوا لك صهرك من رسول الله وشرفك. فإن ولوك هذا الأمر فاتّق الله، ولا تحملن بني أبي معيط على وقاب الناس. ثم قال رضي الله عنه: يا صهيب، صل بالناس ثلاثا، وأدخل هؤلاء في بيت. فإذا أجمعوا (١) على رجل، فمن خالفهم فليضربوا رأسه، فلما خرجوا قال رضي الله عنه: إن ولوا (٧) الأجلح (٨) سلك بهم الطريق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما يمنعك؟ قال رضي الله عنه؛ أكره أن أحملها حيًّا وميتاً.

\* هذا حديث صحيح أخرجه البخاري بأتم من هذا السياق، وقد توخّيت ما زاد عليه.

<sup>(</sup>٥) في (سد): «رضي».

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «اجتمعوا».

<sup>(</sup>٧) في (مح): «ولو».

 <sup>(</sup>٨) الأجلح: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه. انظر: النهاية (١/ ٢٨٤)، والظاهر أنه يريد علياً رضى الله عنه.

۳۸۹۸ \_ درجته:

ضعيف بسبب عنعنة أبى إسحاق \_وهو مدلس من الثالثة \_ واختلاطه.

# ۲۸ ـ باب ذکر قتل عمر

 $^{(1)}$  عن طارق بن شهاب لما قتل عمر قالت أم أيمن: اليوم وهى الإسلام.

ذكره عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن قيس.

(١) هذا الباب والحديث زيادة من: (ك).

(٢) الذي في المسند (قال قيس). وهو الذي يتناسب مع قوله (ذكره...).

٣٨٩٩ \_ درجته:

رجاله ثقات وإسناده متصل.

# تخريجه:

أخرجه إسحاق في المسند (٥/ ١٥٦: ٢٢٧٦).

وأخرجه ابن سعد (٢٢٦/٨) من طريق الأسدي وقبيصة قالا: ثنا سفيان عن قيس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤/١٢: ٢٢٠٢٧) قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان به.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٩/٣)، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح، والفضل بن دكين، ومحمد بن عبد الله الأسدي، قالوا: أخبرنا سفيان به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير (٨٨/١) قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان به.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ق ١٩١ ج ١٣) من طريق جعفر بن عمر، وعبيد الله بن موسى، ووكيع، وأبى نعيم، كلهم عن سفيان به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (٣٠٣: ٣٠٣) قال: حدثني شجاع بن مخلد قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٦: ٢٢١)، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٥٩)، رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف وذكر ذلك أيضاً في (٩/ ٧٧).

ونسبه الحافظ في الإصابة (٤١٦/٤)، لابن سعد. (سعد).

۳۹۰۰ ـ قال ابن أبى عمر(۱): حدثنا ثمامة بن عبيدة العبدي، عن أبى الزبير، عن جابر رضى الله عنه قال: لما طعن عمر رضي الله عنه دخلنا عليه، وهو يقول: لا تعجلوا إلى هذا الرجل، فإن أعش رأيت فيه رأيسي. وإن أمت (٢) فهو إليكم. قالوا: يا أمير المؤمنين. إنه والله قد قتل وقطع. قال رضى الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال رضى الله عنه: ويحكم. من هو؟ قالوا: أبو لؤلؤة. قال رضى الله عنه: الله أكبر. ثم نظر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله رضى الله عنه فقال: أي بني، أي والد كنت لك؟ قال: خير والد. قال رضى الله عنه: فأُقسم عليك لما احتملتني حتى تلصق خدى بالأرض، حتى أموت كما يموت العبد. فقال عبد الله رضى الله عنه: والله إن ذلك ليشتدعلي يا أبتاه. قال: ثم قال: قم فلا تراجعني (٣). قال: فقام فاحتمله (٤) حتى ألصق خده بالأرض. ثم قال رضى الله عنه: يا عبد الله، أقسمت عليك بحق الله تعالى، وحق عمر إذا مت فدفنتني لما<sup>(ه)</sup> لم تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفاً فتضعها في بيت مال المسلمين. فقال(٢) عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه \_ وكان عند رأسه \_ يا أمير المؤمنين: وما قدر هذه الثمانين ألفاً. قد أضررت بعيالك، أو بآل عمر.

<sup>(</sup>١) في (عم) و (سد): «وقال أبو يعلى».

<sup>(</sup>۲) في (عم): «وإن مت».

<sup>(</sup>٣) في (عم): «فلا ترجعني».

<sup>(</sup>٤) في (عم) و (سد): «فاحتملته».

<sup>(</sup>o) كلمة: «لما»: ليست في (عم).

<sup>(</sup>٦) في (عم) و (سد): «فقال له».

قال (۷) رضي الله عنه: إليك عني يا ابن عوف، فنظر إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: يا بني، واثنين وثلاثين ألفاً أنفقتها (۸)، في اثنتي عشرة حجة حججتها في ولايتي ونوائب (۹) كانت تنوبني في الرسل تأتيني من قبل الأمصار، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أبشر، وأحسن الظن بالله تعالى، فإنه ليس أحد منا (۱۰)، من المهاجرين إلا وقد أخذ مثل الذي أخذت من الفيء الذي قد جعله الله المهاجرين إلا وقد قبض رسول الله عنه: يا ابن عوف. ود عمر أنه لو خرج معه على سوابق. فقال رضي الله عنه: يا ابن عوف. ود عمر أنه لو خرج منها كما دخل فيها. إني أود أن ألقى الله تعالى فلا تطلبوني بقليل ولا كثير.

\* ثمامة تكلم فيه على بن المديني وغيره. وسياق قصة عمر رضى الله عنه في الصحيحين ليس فيها غالب هذا المذكور هنا.

<sup>(</sup>٧) في (سد): «فقال».

<sup>(</sup>A) في (مح): «أنفقها»، وفي (عم) و (سد): «أنفقتها»، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٩) إلى كلمة: «نوائب» آخر نسخة (سد).

<sup>(</sup>١٠) في (عم): «أحد من المهاجرين».

<sup>(</sup>١١) في (عم): «له معه».

۳۹۰۰ \_ درجته:

شديد الضعف لحال ثمامة فهو متروك، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس من الثالثة. قال البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٧ ب)، رواه ابن أبي عمر، عن ثمامة وهو ضعيف. اهـ. وفيه تساهل.

حعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان أبو لؤلؤ عبداً للمغيرة بن شعبة فكان (٤) يصنع الرحا. وكان المغيرة بن شعبة يستغله كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي. فكلمه يخفف عني. فقال له عمر رضي الله عنه: اتق الله تعالى، وأحسن إلى مولاك. ومن نية عمر رضي الله عنه أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف (٥) عنه، فغضب العبد وقال: وسع الناس عدله كلهم غيري. فأضمر (٢) على قتله. فاصطنع خنجراً له رأسان، وشحذه (٧) وسمه، ثم أتى به الهرمزان (٨)، فقال كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحداً إلاً قتلته. فتحين أبو لؤلؤة فجاء في صلاة الغداة، حتى قام وراء عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضى الله عنه إذا أُقيمت الصلاة فتكلم يقول (٩) أقيموا صفو فكم،

<sup>(</sup>١) المسند (٣/١٦٣: ٢٧٢٣)، المقصد العلى (ق/ ١٢٨ أ).

<sup>(</sup>٢) في (عم): "يسير"، وفي (مح): "بشير"، بالباء والياء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (عم): "الغبري"، وهو الصحيح، وفي (مح): "العنزي"، بالنون والزاي.

<sup>(</sup>٤) في (عم): «كان».

<sup>(</sup>۵) في (عم): «فيخفف».

<sup>(</sup>٦) في (عم): «فضمر».

<sup>(</sup>٧) يقال: شحذت السيف والسكين: إذا حددته بالمسن وغيره مما يخرج حده. انظر: النهاية (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) نقل ابن الأثير في الكامل (٣/ ٤٠)، عن القماباذيان بن الهرمزان أن العجم كانت في المدينة يستروح بعضها إلى بعض، وذكر هذه الحادثة، أن رجلاً أخبر عبيد الله بن عمر بها فأقبل إلى الهرمزان فقتله. ورواه ابن سعد (٣/ ٣٥٥)، عن ابن المسيب.

<sup>(</sup>٩) في (عم): «فيقول».

فذهب يقول كما كان يقول، فلما كبر وجأه (۱۱) أبو لؤلؤة في كتفه، ووجأه في خاصرته فسقط عمر رضي الله عنه. وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلاً، فهلك منهم سبعة (۱۱)، وجرح منهم ستة، وحمل عمر رضي الله عنه فذهب به إلى منزله، وماج الناس حتى كادت الشمس أن تطلع، فنادى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أيها الناس الصلاة، الصلاة، ففزعوا إلى الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلًى بهم فنوعوا إلى الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلًى بهم بأقصر سورتين في القرآن. فلما قضى صلاته توجهوا إلى عمر رضي الله عنه، فدعا بشراب لينظر ما قدر جرحه، فأتى بنبيذ (۱۲) فشربه. فخرج من جرحه، فلم يدر أنبيذ هو أم دم. فدعا (۱۱) رضي الله عنه بلبن فشربه. فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين (۱۱). فقال رضي الله عنه: إن يكن القتل بأساً فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه، فقال: على ما تقولون (۱۵)؟ وددت أني خرجت منها كفافاً، وأن صحبة رسول الله على سلمت لى. فتكلم ابن عباس رضى الله عنهما فقال: لا والله رسول الله على سلمت لى. فتكلم ابن عباس رضى الله عنهما فقال: لا والله رسول الله على سلمت لى. فتكلم ابن عباس رضى الله عنهما فقال: لا والله رسول الله عنهما فقال: لا والله والله والله الله الله المنت لى فتكلم ابن عباس رضى الله عنهما فقال: لا والله والله والله الله عنهما فقال: لا والله والله

<sup>(</sup>١٠) يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجاً: إذا ضربته بها. انظر: النهاية (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٠)، وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير الليثي. وله ولأخوته صحبة. اهـ.

<sup>(</sup>١٢) قال الحافظ في الفتح (٧/٥١)، المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء، أي: نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. اهـ.

<sup>(</sup>۱۳) في (مح): «فدعي».

<sup>(</sup>١٤) في (عم): «أمير المؤمنين».

<sup>(</sup>١٥) في (عم): «على ما يقولون»، بالتحتية.

لا تخرج منها كفافاً. فذكر الحديث(١٦).

قال: وكان عمر رضي الله عنه يستريح إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: كرر. فكرر عليه. فقال رضي الله عنه: على ما تقول؟؟ لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من هول المطلع.

أخرجه ابن حبان عن أبي يعلى بطوله. وأصله في الصحيح بقليل من هذا السياق، ومعظمه ليس فيه.

(١٦) تمامه: لقد صحبت رسول الله على فصحبته وهو عنك راض بخير ما صحبه صاحب، كنت له. وكنت له، وكنت له، حتى قبض رسول الله على وهو عنك راض، ثم صحبت خليفة رسول الله على فكنت تنفذ أمره، وكنت له، وكنت له، ثم وليتها يا أمير المؤمنين أنت، فوليتها بخير ما وليها وإنك كنت تفعل، وكنت تفعل. فكان عمر يستريح إلى حديث ابن عباس، فقال له عمر: كرر علي حديثك فكرر عليه. فقال عمر: أما والله على ما تقول لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به اليوم من هول المطلع. قد جعلتها شورى في ستة، عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد رضوان الله عليهم أجمعين، وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيراً، وليس منهم، وأجلهم ثلاثة، وأمر صهيباً أن يصلي بالناس. مسند أبي يعلى (٣/ ١٦٥).

# ٣٩٠١ \_ درجته:

حسن لحال قطن صدوق، وشيخه جعفر صدوق. وقد عزاه البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٤٨ أ)، إلى أبي يعلى وابن حبان والحاكم، والبيهقي، وقال: له شاهد في الصحيح.

وقال الهيثمي في المجمع (٧٩/٩)، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. اه.

#### تخريجه:

قصة مقتل عمر رضى الله عنه مروية عن عمرو بن ميمون، ومعدان بن

أبي طلحة، وجابر وأبي رافع، وابن عمر، والمسور بن مخرمة، وابن شهاب، وأبي سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن وأشياخ. وروي بعضه عن ابن عباس، وعن جويرية بن قدامة.

أولاً: رواية عمرو بن ميمون. رويت عنه من أربع طرق.

(أ) طريق حصين بن عبد الرحمن عنه. وهي التي في الصحيح. ولفظها عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق. قالا: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً.

قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني، أو أكلني الكلب، حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. لا يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً. مات منهم سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصر فوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني.

فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفاً. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ــوكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت فعلت ـ أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم،

وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟ فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: أخاف عليه. فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جرحه. فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله ﷺ، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا على ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا على الغلام. قال: يا ابن أخي. ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر. انظر ما على من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. قال: إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدعني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسى، ولأوثرنه به اليوم على نفسى. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب با أمهر المؤمنين أذنت قال: الحمد لله. ما كان من شيء أهم إليّ من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة، والنساء تسير معها. فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فولجت داخلًا لهم. فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر ــ أو الرهط ــ الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض فسمى عليها، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعداً. وعبد الرحمن.

وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر \_ كهيئة التعزية له \_ فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلاَّ فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعز له عن عجز ولا خيانة، وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيراً، الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً، فإنهم ردء الإسلام، وجباة المال. وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيراً، فإنهم أهل العرب، ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشى أموالهم، ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ﷺ. أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلَّا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على، فقال طلحة: قد جعلت أمرى إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَّ والله عليَّ أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ﷺ والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن. ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يديك يا عثمان. فبايعه. فبايع له على. وولج أهل الدار فبايعوه.

هذه رواية الصحيح. أخرجها البخاري: في مناقب عثمان (٣/ ١٩: ٣٧٠٠)، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون باللفظ المتقدم.

وفي الجهاد، باب يقاتل عن أهل الذمة (٣/٣٧٣: ٣٠٥٢)، عن موسى به وذكر قطعة يسبرة جداً منه.

وفي الجنائز (١/٤٢٨: ١٣٩٢)، عن قتيبة، عن جرير، عن حصين، عنه ببعضه أيضاً.

وفي تفسير سورة الحشر (٣٠٦/٣: ٤٨٨٨)، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر ابن عياش، عن حصين به بقطعة يسيرة أيضاً.

وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (٩/ ٣٢: ٢٨٧٨). وابن أبىي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٧٤)، المغازي (١٨٩٠٥).

والبيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٤٧)، كتاب الجنايات.

وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٣٧)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٩٨: ٨٩٨)، وفي (٣/ ٩٣٤).

وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ١٧٥)، وابن عساكر في تاريخه (١٦٢/١٣)، كلهم من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون بنحوه مختصراً أحياناً.

(ب) طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون. وهي التي تقدمت عند الحارث وتقدم لفظها. وبينها وبين رواية الصحيح بعض الفروق اليسيرة.

وقد أخرجها أيضاً أبو نعيم في الحلية (١٥١/٤)، من طريق الحارث به بنحوه. وابن أبي شيبة في المصنف (٥٧٨/١٤)، المغازي (ح ١٨٩٠٦)، عن وكيع، عن إسرائيل. وابن شبة في تاريخ المدينة (٨٩٦/٣)، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل.

وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٠) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل.

وفي (٣/ ٣٣٩)، عن معاوية بن عمر والحسن بن موسى الأشيب وأحمد بن عبد الله بن يونس. كلهم عن زهير بن معاوية. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٠٠)، عن معاوية، عن زهير.

وابن أبي شيبة في المكان المتقدم (١٤/ ٥٨١: ٨٩١١)، عن أبي الأحوص.

كما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٨٩٨/٣)، من طريق سفيان وفي (ص ٩٠١)، عن شعبة. لكنه مختصر جداً، خمستهم عن أبى إسحاق بنحوه.

فقد توبع إسرائيل من زهير وأبي الأحوص وسفيان، في روايتهم عن أبي إسحاق.

وأبو الأحوص سمع منه قبل الاختلاط. لكن بقيت عنعنة أبي إسحاق، إذ لم يصرح بالسماع.

فتبقى هذه الطريق ضعيفة.

(ج) طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون.

أخرجها ابن سعد في الطبقات (٣٤٨/٣)، عن وكيع، وأبي معاوية الضرير فرقهما. عن الأعمش، عنه به مختصراً جداً. بزيادة أن عمر كان عليه إزار أصفر.

(د) طريق عبيد الله بن عمر، ويونس بن أبي إسحاق عنه بقصة الشورى لكن بأطول مما مر. أخرجه ابن جرير في تاريخه (Y), عن عمر بن شبة، عن علي بن محمد، عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن أبي عروة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب وأبي مخنف، عن يوسف بن يزيد، عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر ويونس عنه به بنحوه.

وعمر بن شبة: صدوق. انظر: التقريب (٢/ ٥٧: ٤٥٢).

وشهر: صدوق، كثير الأوهام. انظر: التقريب (١/٥٥٥: ١١٢)، ومتابعة أبي مخنف له لا تؤثر فيه لأنه ضعيف بل تركه أبو حاتم. انظر: اللسان (٤/٥٨٤). ثانياً: رواية معدان بن أبى طلحة.

أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً عن حضور المسجد (١٩٩/٢: ٧٣)، ولفظه عنه أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله علي وذكر أبا بكر. قال: إني رأيت كأن ديكاً نقرني ثلاث

نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواماً يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيه هم المن عجل بي أمر. فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة، ولا أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري فقال: يا عمر: ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم في ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله في إذا وجد ريحهما من الرجل في خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله بي إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخاً.

كما أخرجه في الفرائض، باب ميراث الكلالة (١٤٠/٤: ١٠)، وذكر فيه الكلالة فقط.

وأخرجه النسائي في التفسير (١/ ٤٢٢: ١٥٥)، تفسير آية الكلالة.

وفي الكبرى، كتاب الأطعمة، باب الثوم. وفي المجتبى: كتاب المساجد، باب من يخرج من المسجد (٢/ ٤٣)، مختصراً في الجميع.

وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد (١/ ٢٥١: ٢٠١٠). وفي الأطعمة، باب أكل الثوم (٢/ ٢٥١: ٣٤٠٦).

وفي الفرائض، باب الكلالة (٢/ ١٢٠: ٢٧٥٨). مختصراً في الكل. وأحمد في المستدرك في المستدرك وأخرجه الحاكم في المستدرك (٩٠/٣)، مطولاً.

وأبو يعلى في المسند (١/ ١٤٨: ٢٥١)، وفي (١/ ١١٨: ١٧٠٩)، مختصراً. وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٧٩: ١٨٩٠٨). وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٣٥). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٠٠: ١٥٦). والطيالسي في مسنده (ص ١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١/ ٢٠٠: ٨٢)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٨٩ و (٨٩٥).

ثالثاً: رواية جابر:

تقدم لفظها عند ابن أبي عمر . وأنها شديدة الضعف. وأصلها في الصحيح . لكن باختلاف يسير في مقدار الدين الذي كان على عمر رضي الله عنه .

ولم أرها عند غيره.

رابعاً: رواية أبـي رافع:

تقدم لفظها عند أبي يعلى. وأنها في درجة الحسن. وفيها شيء من المخالفة لرواية الصحيح إذ أفادت أن الناس لم يصلوا الفجر إلا بعد أن كادت الشمس أن تطلع. وفيها زيادة قصة عمر مع أبي لؤلؤة وكلامه معه. وقصة أبي لؤلؤة مع الهرمزان.

وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٩/ ٢٥: ٦٨٦٦)، عن أبي يعلى به بنحوه.

ومن طريقه أيضاً أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (٣/١٧٧). وابن عساكر في تاريخه (١٦٣/١٣)، به بنحوه.

وأخرجه أيضاً في (١٣/ ١٦٤)، من طريق ابن منيع عن قطن به بنحوه.

وقد توبع قطن عن جعفر. فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٩١/٣)، عن أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، وأبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه، عن الحسن بن علي بن شبيب، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن جعفر به بنحوه. ولم يتكلم عنه بشيء وكذا الذهبي سكت عليه.

ورجاله ثقات ما عدا جعفر بن سليمان فهو صدوق كما تقدم.

وقد أخرجه البيهقي في السنن (١٦/٤)، كتاب الجنائز. وفي (٨/٨)، كتاب الجنايات. عن الحاكم من هذه الطريق بنحوه.

كما أخرجه أحمد في المسند (٢٠/١)، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبي رافع مختصراً، ذكر فيه أمر الكلالة، والخلافة، وأن من أدرك وفاته من سبي العرب فهو حر.

لكن على بن زيد بن جدعان: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٣٤٢: ٣٤٢).

خامساً: المروي عن ابن عمر رضي الله عنه. ولفظه: لما طعن عمر رضي الله عنه وكانتا طعنتين فخشي أن يكون له ذنب إلى الناس ولا يعلمه فدعا ابن عباس وكان يحبه ويتمنه، فقال: أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا؟ فخرج ابن عباس رضي الله عنه، ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين ما أتيت على ملاء من المسلمين. فيكون كأنهم فقدوا اليوم أبناءهم. قال: فمن قتلني؟ قال؛ أبو لؤلؤة المجوسي عبد المغيرة بن شعبة، قال: فرأينا البشر في وجهه. وقال: الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة. . وذكر بقية الرواية قريباً مما سبق. أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/٣٠٩)، عن عمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وعبد الله بن نافع، عن ابن عمر بجزء منه ورجاله ثقات.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٨/١: ٩٣)، عن الحسن بن البزار، عن شبابة، عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مقتصراً على الذي هنا.

لكن فيه مبارك بن فضالة: مدلس من الثالثة، وقد عنعن.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٨١)، من طريق شبابة به بنحوه.

والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٦/ ٢٥٣: ٣٦٧٣). وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٠١)، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بنحو لفظ أبى سلمة ويحيى بن عبد الرحمان الآتى بعد قليل.

كما أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٤٩/٣)، عن محمد بن عمر، عن عمر بن أبي عاتكة، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال: لما طعن عمر حمل فغشي عليه، فأفاق، فأخذنا بيده، قال: ثم أخذ عمر بيدي فأجلسني خلفه وتساند إلي وجراحة تثعب دما إني لأضع أصبعي هذه الوسطى فما تسد الرتق. فتوضأ ثم صلًى الصبح فقرأ في الأولى، والعصر. وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون. لكن محمد بن عمر الواقدي: متروك كما تقدم غير مرة.

[قارن الحافظ في الفتح (٧/ ٤٨)، باب قصة البيعة لعثمان. قارن بين رواية هؤلاء الخمسة وبين ما فيها من زوائد على رواية الصحيح].

سادساً: المروي عن المسور بن مخرمة. فيه ما هو في الصحيح. كما في البخاري (٣٤٣/٤: ٧٢٠٧)، وفيه ذكر البيعة لعثمان وأمر الشورى فقط. وفيه أيضاً في (٣/٧): ٣٦٩٢)، وذكر فيه كلام ابن عباس لعمر وجواب عمر له، فقط.

لكن أخرجها ابن جرير في تاريخه (٩/٢٥٥)، عن سلم بن جنادة، عن سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المسور قال: خرج عمر بن الخطاب يوماً يطوف في السوق، فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان نصرانياً، فقال: يا أمير المؤمنين. أعدني على المغيرة بن شعبة، فإن علي خراجا كثيراً، قال: وكم خراجك؟ قال: درهماً في كل يوم، قال: وأيش صناعتك؟ قال: نجار، نقاش، حداد، قال: فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال، قد بلغني أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت. قال: نعم. قال: فاعمل لي رحا. قال: لن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه. فقال عمر رضي الله عنه: لقد توعدني العبد آنفاً. قال: ثم انصرف عمر إلى منزله. فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين، اعهد. فإنك ميت في

ثلاثة أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة. قال عمر: الله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا. ولكني أجد صفتك. وحليتك. وأنه قد فني أجلك. قال: وعمر لا يحس وجعاً ولا ألماً. فلما كان من الغد جاءه كعب. فقال: يا أمير المؤمنين، ذهب يوم وبقي يومان. قال: ثم جاءه من غد الغد. فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة. وهي تلك إلى صبيحتها. قال: فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة. . ثم ذكر بقية الرواية بنحو مما سبق، وفيها أنه طعنه ست طعنات، إحداهن تحت سرته، وهي التي قتلته، وأنه عهد بالأمر إلى ستة تكون فيهم شورى، وأنه بعث عبد الله بن عمر ليرى من قتله.

وأنه نزل في قبره خمسة.

لكن عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز: متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. انظر: التقريب (١١/١٥: ١٢٤٢)، وأخرجه في (٥٨٤/٢)، بأطول من هذا السياق.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٦٢)، من طريق سلم به بنحوه.

كما أخرج ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥٠)، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور أن ابن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة، فقال: نعم لاحظ لامرىء في الإسلام أضاع الصلاة فصلًى والجرح يثعب دماً.

ورجاله ثقات. كما أخرج مثله في (٣/ ٣٥٠) أيضاً. عن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن أيوب بن أبي مليكة، عن المسور. وعن عبد الملك بن عمرو، عن عبد الله بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور، عن أبيها.

وفي (٣/ ٣٥١)، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن المسور بنحوه.

فلا يصح من حديث المسور إلاًّ ما في الصحيح، وهذه القطعة اليسيرة.

سابعاً: المروي عن ابن شهاب: ولفظه كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صنعاً. ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول: إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس. إنه حداد، نقاش، نجار، فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة مائة درهم كل شهر، فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج. فقال له عمر: ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يحسن. فقال له عمر: ما خراجك بكثير في كنه عملك، فانصرف ساخطاً يتذمر. فلبث عمر ليالي ثم أتى العبد ساخطاً عابساً إلى عمر، ومع عمر رهط. فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. ثم ذكر بقيته وهو كنحو مما تقدم، وأنه طعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة، وأنه أمر عبد الرحمان بالصلاة بالناس، واحتمل إلى بيته، واستدعي له ثلاثة من الأطباء. وأنه نهى عن النياحة عليه.

أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٥)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب فذكره.

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٦٥).

ورجاله كلهم ثقات. إلاَّ أنه مرسل كما ترى.

ثامناً: المروي عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمان وأشياخ ولفظه: رأى عمر بن الخطاب في المنام فقال: رأيت ديكاً أحمر نقرني ثلاث نقرات بين الثنة والسرة، قالت أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر. قولوا له فليوص. وكانت تعبّر الرؤيا. فلا أدري أبلغه أم لا. ثم ذكره بنحو مما تقدم. وفيه: فخرج عمر إلى الحج، فلما صدر اضطجع بالمحصب، وجعل رداءة تحت رأسه. فنظر إلى القمر فأعجبه استواؤه وحسنه، فقال: بدأ ضعيفاً. ثم لم يزل الله يزيده وينميه حتى استوى، فكان أحسن ما كان. ثم هو ينقص حتى يرجع كما كان. وكذلك الخلق كله، ثم رفع يديه فقال: اللهم إن رعيتي قد كثرت وانتشرت فاقبضني إليك غير عاجر ولا مضيع. فصدر

· \_\_\_\_\_

إلى المدينة فذكر له أن امرأة من المسلمين ماتت بالبيداء مطروحة على الأرض يمر بها الناس لا يكفنها أحد، ولا يواريها أحد، حتى مر بها كليب بن البكير الليثي فأقام عليها حتى كفنها وواراها.

فذكر ذلك لعمر. فقال: من مر عليها من المسلمين؟ فقالوا: لقد مر عليها عبد الله بن عمر فيمن مر عليها من المسلمين. فدعاه وقال: ويحك. مررت على امرأة من المسلمين مطروحة على ظهر الطريق فلم توارها ولم تكفنها؟ قال: ما شعرت بها ولا ذكرها لي أحد. فقال: لقد خشيت أن لا يكون فيك خير. فقال: من واراها وكفنها؟ قالوا: كليب بن بكير الليثي قال: والله لحري أن يصيب كليب خيراً... ثم ذكر بقيته مطولاً. وفيه طعنه، وصلاة عبد الرحمان، وشربه اللبن، وأمر الشورى، واستئذانه من عائشة رضي الله عنها.

أخرجه ابن أبسي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٨٥: ١١٩٢١)، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبسي سلمة، ويحيى بن عبد الرحمان، وأشياخ.

لكنه مرسل أيضاً: فأبو سلمة بن عبد الرحمان: من الثالثة (ت ١٩٤هـ). انظر: التقريب (٢/ ٤٣٠: ٣٣)، ويحيى بن عبد الرحمان بن حاطب: من الثالثة. (ت ١٠٤هـ). لم يرو عن عمر. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٩٨).

تاسعاً: المروي عن ابن عباس لفظه: أنا أول من أتى عمر رضي الله عنه حين طعن. فقال: احفظ عني ثلاثاً.. فذكر الكلالة، والخلافة، وأن كل مملوك له عتيق. ثم ذكر ثناء ابن عباس عليه. أخرجه أحمد في المسند (٢/١٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/٣٥٣)، كلاهما عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمان، عن ابن عباس.

ورجاله ثقات كلهم. وقد أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩٢٣/٣)، من طريق أبسي عوانة به بنحوه. كما أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥٢)، عن هوذه، عن عوف بن محمد، عن ابن عباس، فذكر بعضه.

وفي (٣٥٣/٣)، عن عفان، عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ببعضه أيضاً.

وفي (٣٥١/٣)، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن كثير النواء، عن أبى عبيد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره بنحوه.

وعن عبد الملك بن عمرو، عن مسعر، عن سماك، عن ابن عباس، فذكره مختصراً.

وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٠٢)، عن إبراهيم بن المنذر، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. بأطول من هذا. وفي (٩٠٣/٣)، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس مختصراً. وفي (٣/ ٩٠٩)، من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بنحوه.

عاشراً: المروي عن جويرية بن قدامة، لفظه. حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه. قال: فخطب فقال: إني رأيت كأن ديكاً نقرني نقرة أو نقرتين، فكان من أمره أنه طعن. فأذن للناس عليه، فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي عليه ثم أهل المدينة ثم أهل الشام، ثم أذن لأهل العراق فدخلت فيمن دخل. ثم ذكر بقيته وفيه وصيته رضي الله عنه بكتاب الله، وبالمهاجرين والأنصار، وبالأعراب، وأهل الذمة.

أخرجه أحمد في مسنده (١/١٥)، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي جمرة الضبعي، عن جويرية فذكره.

ورجاله كلهم ثقات. وفي الفضائل (٣١٦/١: ٣٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٣٦/١: ٩٦١)، من طريق شعبة وابن شبة في تاريخ المدينة (٩٣٦/٣)، عن عمرو بن مرزوق عنه به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٨١)، عن ابن إدريس، عن شعبة به بنحوه.

وقد أخرج البخاري في صحيحه الجزية، باب الوصاة بأهل الذمة (٢/ ٤٠٨: ٣١٦٢)، جزءاً يسيراً منه جداً، عن آدم، عن شعبة.

وأشار إليها في التاريخ الكبير (٢/ ٢٤١)، ترجمة جويرية من الطريق نفسها.

هذه هي جملة الروايات في مقتل عمر، وقد رويت من طرق أخرى لكن ليس فيها زيادة على هذا، وهي قطع يسيرة جداً. ٣٩٠٢ ــ وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن (١) ربيعة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ تبنةً. وقال: وددت أني هذه، ووددت أن أمي لم تلدني، وولدت أنى كنت نسياً منسياً.

٣٩٠٢ \_ درحته:

ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله فهو ضعيف.

### تخريجه:

الأثر مروي عن عاصم، وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:

الأول: روي عنه، عن عبد الله بن عامر، عن عمر.

أخرجه مسدد كما مر، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٧٩: ٢٣٤) عن شعبة.

وابن أبى شيبة في المصنف (١٣/ ٢٧٦: ١٦٣٢٧) عن شبابة، عن شعبة.

وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٢٠)، عن سعيد بن عامر، عن شعبة.

وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٠)، عن يزيد بن هارون، عن وهب بن جرير، وكثير بن هشام، عنه أيضاً، عن عاصم به بنحوه.

والثاني: عنه، عن سالم بن عبد الله، عن عمر بنحوه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٦١/٣)، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، عنه به. والظاهر أن الوهم وقع من عاصم لأنه ضعيف كما تقدم، والرواة عنه ثقات.

٣٩٠٣ \_ وبه إلى عاصم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر الله لى. ثلاث مرات. فقضى ما بينهما كلام.

(١٦٦) وأحاديث إسلام عمر رضي الله عنه ستأتي إن شاء الله تعالى في باب (١) السيرة (٢).

(١) في (عم): «في أثناء السيرة».

(٢) سيأتي في كتاب السيرة، باب إسلام عمر رضي الله عنه برقم (٤٢٢٩). وهو في الأصل (١٧١).

## ٣٩٠٣ \_ درجته:

ضعيف أيضاً من أجل عاصم.

### تخريجه:

اختلف على عاصم في إسناده على خمسة أوجه:

فروى عنه، عن أبان، عن أبيه، عن عمر.

أخرجه مسدد كما مر. وأحمد في الزهد (ص ١٤٧). عن عبد الله بن الوليد وابن سعد في الطبقات (٣٦٠/٣)، عن قبيصة بن عقبة. كلاهما عن سفيان، عنه به بنحوه.

وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/٩١٩)، من طريق عبد الله بن عمر، عنه به بنحوه.

وقد توبع عاصم عن أبان على هذا الوجه فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد (ص ١٥٥)، عن داود بن عمرو الضبي، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبان به بنحوه.

ومحمد بن مسلم: صدوق يخطىء. انظر: التقريب (٢٠٧/٢: ٧٠١). وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٨٢/١٣)، من طريق داود بن عمرو به بنحوه.

كما أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٠)، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، وعن سليمان بن حرب، وعارم بن الفضل، عن حماد بن زيد.

كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمان بن أبان، عن أبيه به بنحوه مطولاً. وابن عساكر في تاريخه (١٨٣/١٣)، من طريق ابن سعد به بنحوه.

كما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩١٨/٣)، عن القعنبي به بنحوه وفي (٩١٨/٣)، من طريق حماد عن يحيى بن سعيد به بنحوه.

وعبد الرحمان بن أبان. ثقة. انظر: التقريب (١/ ٤٧١: ٥٥٥).

وهذا يرقى الأثر من هذه الطريق إلى درجة الصحة.

كما توبع أبان، عن أبيه عثمان.

فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٦١/٣)، عن أبي بكر بن محمد بن أبي مرة المكي، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عثمان بنحوه. وابن شبة في تاريخ المدينة (٣٦٦/٣)، عن خلاد، عن نافع به بنحوه.

وابن عساكر في التاريخ (١٨٢/١٣)، من طريق داود بن عمر عن نافع بن عمر به بنحوه.

وروي مرة عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر قال لعبد الله. . . فذكره.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٦٠)، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عنه به بنحوه.

وفيه عاصم ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وروى عنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٦/١٣ برقم ١٦٣٢٨)، عن شبابة، عن شعبة، عنه به بنحوه.

وروي عنه، عن ابن عمر، عن أبان، عن عمر.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٧٩ رقم ٢٣٦) عن سفيان، عنه به بنحوه.

وروي عنه، عن سالم، عن ابن عمر.

أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص ١٣٦ برقم ٨٧٠) عن شعبة عنه به بنحوه.
 أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٥٢).

وابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٨٣) كلاهما من طريق شعبة به بنحوه.

ومن الملاحظ أن الأول هو أرجحها لأن عاصماً توبع عليه، أما بقية الأوجه فلم يتابع عليها، فتبقى ضعيفة.

وقد أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩١٨/٣)، عن سعيد بن عامر، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه. وجويرية بن أسماء صدوق. انظر: التقريب (١٣٦/١: ١٣٣).



## الخاتمة

وها أنا ألقي عصى التسيار لأسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث الذي استمتعت فيه بالبحث والقراءة في ثنايا كتب السنّة وعلومها، وما أعظمها من متعة وفائدة يجدها الباحث في هذا العلم الشريف.

وقد كانت أهم النتائج ما يلي:

- ١ حقيق هذا القدر من الكتاب. وإخراجه إلى عالم الوجود وقد حظي
   بشيء من الاهتمام، والدراسة.
- تخريج الأحاديث الواردة فيه، والحكم عليها، وهذا مفيد بالطبع في جانب الأحاديث التي فقدت مسانيدها. مما يعد بحق ثروة حديثية في هذا الجانب.
  - ٣ \_ بهذا التخريج: بتوثق نص الكتاب، وتتحقق نسبته إلى مصنفه.
- ٤ ـ بيان درجات الأحاديث التي تضمنها هذا القدر من الكتاب. وتبعاً لهذا تبين لي أن درجات الأحاديث كما يلي:
- (أ) الصحيح لذاته ٣٣ نصاً.
- (ب) الصحيح لغيره ٧٦
- (ج) الحسن لذاته نصان.

| ۳۰ نصاً. | ( د ) الحسن لغيره               |
|----------|---------------------------------|
| ٥٣ نصاً. | (هـ) الضعيف                     |
| ١٦ نصاً. | ( و ) الضعيف جداً               |
| ۹ نصوص.  | (ز) الموضوع                     |
| ۸ نصوص.  | (ح) الموضوع الذي له أصل صحيح    |
| نص واحد. | (ط) الموضوع الذي له أصل حسن     |
| ٧ نصوص.  | (ى) شديد الضعف الذي له أصل صحيح |

- و من أهم نتائج هذا البحث معرفة ما كان عليه الحافظ رحمه الله من سعة علم، وتبحر في الحديث رواية ودراية. وعلم بالعلل والرجال، وما رزقه الله من قدرة علمية تظهر في استخراجه للزوائد، وتمييزها. فقد وفق في ذلك توفيقاً عظيماً، يجعل كل من أتى بعده يعترف له بالفضل في ذلك.
- ٦ ما تضمنه البحث من دراسة عن هذه المسانيد الثمانية ومؤلفيها، وهذا بحد ذاته يعطينا صورة لما كان عليه السلف من اهتمام بالحديث، وصبر في طلب العلم، وتحصيله. كما يعطينا صورة عن منهج التأليف في الحديث في ذلك العصر.
- ٧ ما حواه القسم الذي بين النسخ الخطية، من دراسة لهذه النسخ، واختيار لأحسنها وأوفاها وأقدمها، ثم بيان لمنزلة هذه النسخة، واعتمادها أصلاً. مما كشف عن منهج المؤلف. وطريقته في تصنيف كتابه. وهذا يدل على شخصية علمية. كيف لا، وهو الحافظ الذي اشتهرت مصنفاته وانتشرت بين طلاب الحديث.

- ٨ ـ ومن أهم نتائج هذا البحث أيضاً ما استنتجته من أن الباحث في السنَّة وعلومها يحتاج إلى طول نفس، وعلم بالكتب والمصنفات، ودربة على دراسة الأسانيد والتخريج، وممارسة طويلة الأمد، حتى تتكون لديه الملكة والقدرة على الحكم، والاستنتاج.
- ٩ ـ أنه لا عصمة إلا للمعصوم، وأن النقص من طبيعة البشر، يدل على ذلك ما قد يقع من أوهام للعلماء، والمصنفين، وأئمة الجرح والتعديل، وهذا لا ينزل من قدرهم ولا يقدح في علمهم. ويكفيهم أنهم مجتهدون، ولهم فضل السبق إلى كل خير وفضيلة.
- ۱۰ ــ أن مجال الحكم على الأحاديث مجال واسع، تختلف فيه الأنظار، وتتفاوت فيه الاجتهادات وليس معنى اعتماد حكم تضليل صاحب الحكم الآخر، أو تخطئته، فلكل اجتهاده ونظرته، ما لم يصادم نصاً، أو يرتكب محظوراً.

وقبل أن أختم هذا البحث أوصي إخواني الباحثين بتقوى الله عز وجل، ثم الإنصراف إلى تحقيق هذا التراث الضخم من تراث المسلمين. وإخراجه إلى حيز النور ودراسته دراسة وافية، وبذل الجهد في تنقيحه وتهذيبه، كي يستفيد منه جميع من أراد الفائدة، وكذا عدم صرف الأوقات والجهود في بحوث لا يحصل من ورائها عشر الفائدة المرجوة من مثل هذه المواضيع. وتزداد هذه الأمور أهمية إذا عرفنا قلة ما خدم وحقق من كتب السنة خاصة، بالنسبة لما هو في خزائن الكتب ودور المخطوطات، من موروث علمي تراكم عليه غبار السنين مع الحاجة الماسة إليه.

فالمسؤولية عظيمة جداً أمام الله جل وعلا، ثم أمام أجيال المسلمين القادمة، التي تكتنفها أخطار جسيمة تهدد بمحو هويتها، وقطعها عن كل موروث من موروثات السلف الصالح. وعليه فلن يعفي طلبة العلم اليوم من هذه التبعة إلا إخلاصهم وتفانيهم في سبيل نشر العلم الشرعي. وبث ما تركه السلف الصالح لنا من علم نافع، ومحاولة تبليغه للأجيال القادمة. بشتى الطرق.

كما أوصي كل من أراد البحث في هذا المجال بعدم الاقتصار على الكتب المختصرة في الرجال والتخريج، والعودة إلى المطولات حتى تبرأ ذمة الباحث في الوقوف على كل ما قيل في الراوي، أو على أكثره، ومن هنا الحكم عليه عن بصيرة وعلم. ومن ثم الحكم على الحديث.

وأخيراً، أسأل الله جلا وعلا القبول والرضوان، وأن ينفع بهذا الجهد المتواضع، وأن يجعله علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، وأن يكون حجة لي لا عليّ. وأن يوفق علماء المسلمين وطلبة العلم الشرعي إلى الاستزادة من هذا العلم الجليل، وأن يهيىء لنا من أمرنا رشداً. ويغفر لنا خطيئاتنا، ويستر بمنه وفضله زلاتنا، وأن يرينا من أنفسنا خيراً، ويجعل سرنا خيراً من علانيتنا، إنه على كل شيء قدير.

وصلًى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتفى أثره وسلم تسليماً. والحمد لله أولاً وآخر، وظاهراً وباطناً.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

# فهرس المصادر والمراجع

- ١ ــ الآحاد والمثاني: ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق الدكتور: باسم فيصل الجوابرة، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، دار الراية ــ الرياض.
- ٢ آكام المرجان وأحكام الجان: الشبلي: بدر الدين عبد الله (ت ٧٦٩هـ)،
   تحقيق: إبراهيم محمد الجمل، دار الرياض للنشر والتوزيع ـ الرياض.
- ٣ ـ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: الزبيدي:
   محمد بن محمد الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٤ ـ أحاديث القصاص: ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
- - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الفارسي: علاء الدين علي بن بلبان (ت٧٣٩هـ)، قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٦ إحياء علوم الدين: الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد
   (ت ٥٠٥هـ) طبعة مطبعة الحلبي ـ مصر، الناشر: عالم الكتب.

- ٧ ـ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى: ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق: بشير محمد عبون، طبعة ١٤٠٥هـ، مكتبة دار البيان ــ دمشق.
- ٨ ــ الأدب المفرد: للبخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، ترتيب وتقديم: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، عالم الكتب يبروت.
- ٩ ــ الأذكار النووية: النووي: محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي
   (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، منشورات دار الملاح
   ١٣٩١هــ بيروت.
- 1٠ ــ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليلي: أبو يعلى الخليل بن عبر عبد الله بن أحمد (ت ٤٤٦هـ)، تحقيق: الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مكتبة الرشد ــ الرياض.
- 11 \_ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني: محمد ناصر الدين، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ، المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- 17 \_ أسباب النزول: الواحدي: علي بن أحمد النيسابوري (ت ٤٦٨هـ)، عالم الكتب \_ بيروت، مصورة عن نسخة مطبوعة في مطبعة هندية، سنة ١٣١٦هـ.
- ۱۳ ــ الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد (ت ٤٦٣هـ)، الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ، بالمغرب، دار العلوم الحديثة، هامش الإصابة.
- 14 \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري: على بن محمد (ت ٦٣٠هـ)، طبعة الشعب.

- 10 \_ الأسماء والصفات: البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥٨هـ)، علق عليه محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- 17 \_ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ، بالمغرب، دار العلوم الحديثة.
  - ١٧ \_ أصول السَّنة: الحميدي: عبد الله بن الزبير (ت ٢١٩هـ).
- 1۸ \_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار (ت ١٣٩٣هـ)، الطبعة ١٤٠٣هـ، طبعة مجانية على نفقة الأمير: أحمد بن عبد العزيز.
- 14 ــ الأعلام: الزركلي: خير الدين، الطبعة السادسة ١٩٨٤م، دار العلم ــ بيروت.
- ۲۰ ـ الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط: سبط ابن العجمي: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل (ت ۸٤۱هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، الطبعة الأولى ۱٤٠٨هـ، دار الكتاب العربي ــ بيروت.
- ۲۱ ـ الأمالي الخميسية: الشجري: يحيى بن الحسين (ت ٤٧٩هـ)، عالم الكتب ـ بيروت، مكتبة المتنبى، القاهرة.
- ۲۲ ـ الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: محمد خليل هراس، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، مكتبة الكليات الأزهرية.
- ۲۳ \_ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر: أحمد بن علي (ت ۸۵۲هـ)، نسخة مصورة عن طبعة مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٠٦هـ.

- ٢٤ ــ الأنباه على قبائل الرواة: ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله، أبو عمر
   (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى ١٤٠٥هــ دار الكتاب العربي ــ بيروت.
- ۲۰ ــ الأنساب: للسمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي
   (ت ۲۲۰هـ)، تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى
   ۸۰۲۱هـــ دار الجنان ــ ببروت.
- ٢٦ ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا محمد أمين البغدادي، دار الفكر، طبعة ١٤٠٢هـ.
- ٢٧ ـ الإيمان: ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد (ت ٢٣٥هـ)، ضمن أربع رسائل حققها: محمد ناصر الدين الألباني / دار الأرقم ـ الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
- ۲۸ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: ابن عبد الهادي:
   يوسف بن حسن (ت ٩٠٩هـ)، تحقيق: الدكتور أبو أسامة وصي الله بن
   محمد، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، دار الراية \_ الرياض.
- ۲۹ \_\_ (البحر الزخار) المعروف بمسند البزار: البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ۲۹۲هـ)، تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى ۱٤۰۹هـ، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلم والحكم.
- ٣٠ ــ البحر المحيط: أبو حيان: محمد بن يوسف (ت ٧٥٤هـ)، الطبعة
   الثانية ١٤٠٣هـ، دار الفكر ــ بيروت.
- ٣١ ـ البداية والنهاية: ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل (ت ٧٧٤هـ)، الطبعة الخامسة، مكتبة المعارف ـ بيروت.

- ۳۲ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني: محمد بن علي (ت ۱۲۵۰هـ)، الطبعة الأولى ۳٤۸هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٣٣ ـ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ٣٤ \_ البعث والنشور: البيهقي: أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت.
- ٣٥ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيثمي (ت ١٠٨هـ)، تحقيق: حسين أحمد الباكري. رسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٤هـ.
- ٣٦ ـ بغية الباحث) طبعة مركز خدمة السنَّة والسيرة بالجامعة الإسلامية طبعة 181٣ ـ.
- ٣٧ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي: جلال الدين، عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ـ بيروت.
- ۳۸ ـ التاريخ: يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ)، رواية الدوري: دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف، من منشورات مركز البحث العلمي بمكة، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ، مطابع الهيئة المصرية العامة.
- ٣٩ ـ تاريخ أسماء الثقات: ابن شاهين: أبو حفص عمر بن شاهين (ت ٣٥هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، الدار السلفية ـ الكويت.

- ٤٠ ــ تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): الطبري: محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكِتب العلمية ــ بيروت.
- ٤١ ـ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن شابت.
   (ت ٤٦٣هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ٤٢ ـ تاريخ الثقات: العجلي: أحمد بن عبد الله بن صالح (ت ٢٦١هـ)، ترتيب الهيثمي: علي بن أبي بكر، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- 27 ـ تاريخ جرجان: السهمي: حمزة بن يوسف بن إبراهيم (ت ٤٣٧هـ)، الطبعة الثالثة، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت ١٤٠١هـ.
- ٤٤ \_ تاريخ خليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ): تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار طيبة \_ الرياض.
- 20 \_ تاريخ دمشق: ابن عساكر: علي بن الحسين (ت ٧١هـ)، نسخة مصورة عن المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية عام ١٤٠٧هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- 27 ـ التاريخ الصغير: البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٤٧ ـ التاريخ الكبير: البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ٢٥٦هـ)، نسخة مصورة عن الطبعة الهندية، دار الفكر ـ بيروت.
- ٤٨ ـ تاريخ المدينة المنورة: ابن شبة: عمر بن شبة النميري (ت ٢٦٢هـ)،
   تحقيق: فهيم محمد شلتوت. مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.

- 24 \_ تاريخ مولد العلماء ووفاتهم: ابن زبر: محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٣٧٩هـ)، تحقيق: عبد الله بن أحمد بن سليمان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار العاصمة \_ الرياض.
- • ـ تأویل مختلف الحدیث: ابن قتیبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹هـ)، تحقیق: محمد زهری النجار، دار الجیل.
- ١٥ \_ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي
   (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: علي بن محمد البجاوي. المكتبة العلمية
   \_ بيروت ١٣٨٦هـ.
- ٥٢ \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف (ت ٧٤٢هـ)، تصحيح: عبد الصمد شرف الدين، طبعة المطبعة القيمة \_ الهند.
- ۳۰ \_ التخويف من النار: ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۹۰هـ)، الطبعة الأولى ۱٤٠٣هـ، دار الرشيد \_ دمشق \_ بيروت.
- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: السیوطی: عبد الرحمن بن أبی بكر (ت ۹۱۱هـ)، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، الطبعة الثانیة ۱۳۹۹هـ، دار إحیاء السنّة ـ بیروت.
- تذكرة الحفاظ: الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد
   (ت ٧٤٨هـ)، النسخة المصورة عن المطبعة الهندية، دار إحياء التراث.
- ٥٦ ـ تـذكـرة المـوضـوعـات: الفتنـي: محمـد بـن طـاهـر بـن علـي (ت ٩٨٦هـ).

- ۷۷ ــ التسرغيب والتسرهيب: المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق مصطفى محمد عمارة، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، دار الإيمان ــ دمشق ــ بيروت.
- مه تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: ابن حجر أحمد بن علي
   (ت ۸۰۲هـ)، دار الكتاب العربي ــ بیروت.
- وم ـ تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (طبقات المدلسین): ابن حجر العسقالانی: أحمد بن علی بن محمد (ت ۸۵۲هـ)، راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة.
- ٦٠ ــ تعظيم قدر الصلاة: المروزي: محمد بن نصر (ت ٣٩٤هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- 71 \_ التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد آبادي، حاشية سنن الدارقطني.
- 77 ـ تغليق التعليق على صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي، الطبعة الأولى ما ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- **٦٣ ــ تفسير ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)**: جزء يسير من المخطوط بجامعة أم القرى.
- تفسير سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١٦١هـ)، رواية أبي جعفر النهدي، راجع النسخة: لجنة من العلماء، الطبعة الأولى
   ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- 70 \_ تفسير سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ): جمع وتحقيق ودراسة: أحمد صالح محايري، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- 77 \_ تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق: الدكتور مصطفى مسلم محمد، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مكتبة الرشد \_ الرياض.
- 77 \_ تفسير ابن كثير: ابن كثير إسماعيل أبو الفداء (ت ٧٧٤هـ)، صحح بإشراف: خليل الميس، الطبعة الثانية، دار القلم \_ بيروت.
- 7۸ ــ تفسير النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: سيد عباس، وصبري عبد الخالق، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مكتبة السنّة ــ القاهرة.
- 79 ـ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ.
- ٧٠ ــ التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد: ابن نقطة: محمد بن عبد الغني
   (ت ٦٢٩هـ)، دار الحديث ــ بيروت ١٤٠٧هـ.
- ٧١ ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، طباعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الناشر: مكتبة ابن تيمية.
- ٧٢ \_ تلخيص المستدرك: لللذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، هامش المستدرك. دار المعرفة \_ بيروت.

- ٧٣ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: مجموعة من العلماء. طبع بالمغرب.
- ٧٤ ــ التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين: البطليوسي: عبد الله بن السيد البطليوسي (ت ٥٢١هـ)، تحقيق: أحمد حسن كحيل، حمزة عبد الله النشرتي، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ، الناشر: دار الاعتصام.
- ٧٥ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: ابن عراق: علي بن محمد الكناني (ت ٩٦٣هـ)، تحقيق: عبد الوهاب، عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٧٦ ـ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، دار الفكر ـ بيروت.
- ۷۷ ـ تهذیب الکمال في أسماء الرجال: المزي: جمال الدین یوسف (ت ۷۶۲هـ)، تحقیق: بشار عواد، الطبعة الأولى ۱۶۰۸هـ، مؤسسة الرسالة ـ بیروت.
- ۷۸ ـ التوحید وإثبات صفات الرب: ابن خزیمة: محمد بن إسحاق (ت ۳۱۱هـ)، الطبعة الثانية ۱٤۰۳هـ، دار الكتب السلفية ـ مصر.
- ٧٩ ـ الثقات: ابن حبان: أبو حاتم بن حبان بن أحمد (ت ٣٥٤هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند.
- ۸۰ ـ جامع البیان (تفسیر الطبري): الطبري: محمد بن جریر (ت ۳۱۰هـ)،
   طبعة دار الفكر ۱٤۰٥هـ ـ بیروت.

- ٨١ ـ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر: يوسف بن عمر (ت ٤٦٣هـ)،
   قدم له: عبد الكريم الخطيب، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، المطبعة الفنية ـ القاهرة.
- ۸۲ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: العلائي: صلاح الدين بن خليل (ت ٧٦١هـ)، حققه وقدم له: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، عالم الكتب ـ بيروت.
- ٨٣ ـ الجامع الصحيح: البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، ـ المكتبة السلفية ـ القاهرة.
- ۸٤ ـ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ)، صححه: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش (ت ١٣٧٣هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية.
- ٨٥ ــ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (ت ٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ، مطبعة دائرة المعارف ــ الهند.
- ٨٦ ـ جزء الحسن بن عرفة (ت ٢٥٧هـ): تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، مكتبة دار الأقصى ــ الكويت.
- ۸۷ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ٧٥١هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية بيروت.

- ۸۸ ـ جمان الدرر في اختصار الجواهر والدرر: عبد الله بن أحمد بن خليل، مخطوط مصور في مكتبة الدكتور محمود ميرة، عن دار الكتب المصرية.
- ۸۹ \_\_ الجمع بين رجال الصحيحين: ابن القيسراني: محمد بن طاهر (ت ٥٠٧هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية \_\_ بيروت.
- • الجواهر والدرر: الجزء الأول مطبوع، تحقيق: حامد عبد المجيد، وطه الزيني، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة لجنة إحياء التراث ١٤٠٦ هـ.
- نسخة مصورة من المخطوط المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية بالكويت من نسخة الأوقاف رقم ٣٩٧.
- 91 \_ الجوهر النقي: ابن التركماني: علاء الدين بن علي بن عثمان (ت ٧٤٥هـ)، حاشية السنن الكبرى.
- 97 \_ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: النجدي: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت ١٣٩٢هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ۹۳ \_ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع البابي الحلبي وشركاه. مصر، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ.
- 98 ـ حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء: الأصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠هـ)، دار الفكر للطباعة. الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- **٩٥ ــ الخراج**: لأبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم، الطبعة الخامسة ١٣٩٦هـ، المطبعة السلفية ــ القاهرة. نشر: قصى محب الدين الخطيب.

- 97 الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩٦١هـ)، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس الناشر: دار الكتب الحديثة \_ مصر. مطبعة المدنى.
- 97 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: الخزرجي: أحمد بن عبد الله (ت ٩٢هـ)، قدم له واعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الرابعة الرابعة الداء، دار البشائر: بيروت ـ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب.
- ٩٨ ــ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني:
   (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة بمصر.
- 99 ـ الدر المنثور في التفسير بالمنثور: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، طبعة أحمد البابي الحلبي. الناشر: دار المعرفة \_ بيروت.
- ١٠٠ درة الحجال في أسماء الرجال: الكناسي: أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. نشر دار التراث بالقاهرة ـ والمكتبة العتيقة بتونس.
- ۱۰۱ ـ الدعاء: الطبراني: سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق الدكتور محمد سعيد البخاري، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.
- ۱۰۲ ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي: ابن تغرى بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤هـ)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت. طبعة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.

- ۱۰۳ ـ دلائل النبوة: الأصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: محمد رواس قلعة جي ـ عبد البر عباس، الطبعة الثانية 1٤٠٦هـ، دار النفائس ـ بيروت.
- ۱۰۶ ـ دلائل النبوة: البيهقي: أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الريان ـ القاهرة.
- ۱۰۵ ـ دلائل النبوة: الفريابي: جعفر بن محمد (ت ۳۰۱هـ)، تحقيق: عامر حسن صبرى، الطبعة الأولى ۱٤٠٦هـ، دار حراء.
- ۱۰٦ ـ ديوان الضعفاء والمتروكين: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)، حققه: لجنة من العلماء، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار القلم ـ بيروت.
- ۱۰۷ ـ ذكر أخبار أصبهان: الأصبهاني: أحمد بن عبد الله أبو نعيم (ت ٤٣٠هـ)، طبعة مطابع الفاروق الحديثة ـ القاهرة. الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
- ۱۰۸ \_ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، دار إحياء التراث العربي.
- 1.9 \_ الـذيـل على رفع الإصر: السخاوي أحمـد بـن عبـد الـرحمـن (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق: الدكتور جودة هلال، ومحمد صبيح. الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- 110 \_ الرسالة التدمرية: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، مطبوعات جامعة الإمام، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ.

- ۱۱۱ ــ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: الكتاني: محمد بن جعفر (ت ١٣٤٥هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- 117 \_ رفع الإصر عن قضاة مصر: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عدد من الأساتذة، المطبعة الأميرية \_ القاهرة ١٩٥٧م.
- ۱۱۳ ـ زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷هـ)، الطبعة الثالثة ۱٤٠٤هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- 118 ــ الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠هـ، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- 110 ـ الزهد: ابن المبارك: عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية.
- ۱۱٦ ـ زوائد مسند البزار: (مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: صبري عبد الخالق أبو ذر. مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ۱۱۷ ـ السبع السيارة النيرات: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲هـ)، تحقيق: محمد يوسف أيوب، طبعة ۱٤۱۳هـ، من إصدارات نادي أبها الأدبى.
- 11۸ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ، الأول والثاني: المكتب الإسلامي ـ بيروت. الثالث والرابع: عن المكتبة الإسلامية ـ الأردن.

- 119 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني: محمد ناصر الدين، الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ، الأول والثاني: المكتب الإسلامي \_ بيروت. الثالث والرابع: المكتبة الإسلامية \_ عمان.
- ۱۲۰ ـ السنس: الترملذي: محمله بن عيسى (ت ۲۷۹هـ)، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية ۱٤٠٣هـ، دار الفكر بيروت.
- ۱۲۱ ـ السنن: أبو داود: سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۰هـ)، إعداد وتعليق: عزت عبيد دعاس، وعادل السيد، الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ، دار الحديث ـ حمص.
- ۱۲۲ ــ السنن: ابن ماجه: محمد بن يزيد (ت ۲۷۳هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ، شركة الطباعة العربية السعودية ــ الرياض.
- ۱۲۳ ـ سنن الدارقطني: علي بن عمر (ت ٣٨٥هـ)، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ، دار عالم الكتب ـ بيروت.
- ۱۲٤ ـ سنن الدارمي: الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥هـ)، طبع بعناية محمد أحمد دهمان. نشرته دار إحياء السنّة.
- 1۲۰ ـ سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت ۲۲۷هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۲۹ ـ السنن الكبرى: البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥٨هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند ١٣٤٤هـ.

- ۱۲۷ \_ السنن الكبرى: النسائي: أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري. وسيد كسروي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ. دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۱۲۸ ـ السنّة: ابن أبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد (ت ۲۸۷هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ۱۲۹ ـ السنّة: عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰هـ)، تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار ابن القيم ـ الدمام.
- ۱۳۰ ـ سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ت ٢٢٣هـ): ابن الجنيد: إبراهيم بن عبد الله الختلي. تحقيق: أحمد محمد نور سيف، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مكتبة الدار ـ المدينة المنورة.
- ۱۳۱ ـ سؤالات السجزي: الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق: موفق عبد الله، عبد القادر، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الغرب ـ بيروت.
- ۱۳۲ ـ سير أعلام النبلاء: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من العلماء، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ، مؤسسة الرسالة \_\_ بيروت.
- ۱۳۳ ـ السيرة النبوية: لابن هشام (ت ٢١٨هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي. مؤسسة علوم القرآن.
- ۱۳٤ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد: عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ)، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

- ۱۳۰ ـ شرح السنة: البغوي: الحسين بن مسعود الفراء (ت ٥١٦هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، زهير الشاويش، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي.
- ۱۳٦ ـ شرح علل الترمذي: ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، مكتبة المنار ـ الأردن.
- ۱۳۷ ـ شرح معاني الآثار: الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۳۲۱هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، الطبعة الثانية ۱٤۰۷هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۳۸ \_ الشريعة: الآجري: محمد بن الحسين (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقى. الناشر: أنصار السنّة المحمدية \_ لاهور.
- ۱۳۹ \_ شعب الإيمان: البيهقي: أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 18. \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي: عياض بن موسى بن عياض (ت 25.8هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه \_ القاهرة.
- 181 ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم: محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ)، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ، مكتبة الرياض الحديثة.
- 1٤٢ ـ الشكر لله عز وجل: ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد (ت ٢٨١هـ)، حققه ياسين السواس. راجعه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، دار ابن كثير ــ دمشق ــ بيروت.

- ۱٤٣ ـ الشمائل المحمدية: الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ)، إخراج وتعليق: محمد عفيف الزعبي، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، دار العلم للطباعة والنشر ــ جدة.
- 180 \_ صحيح سنن أبي داود: الألباني محمد ناصر الدين، مكتب التربية العربي لدول الخليج \_ الرياض، الطبعة الأولى 1809هـ، المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- 187 \_ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق وإشراف: عبد الله أحمد أبو زينة. مع شرح النووي، طبعة الشعب \_ القاهرة.
- 1٤٧ ـ الضعفاء: الأصبهاني: أبو نعيم (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق الدكتور فاروق حمادة، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، دار الثقافة ـ الدار البيضاء.
- ۱٤۸ ــ الضعفاء: العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ۱٤٩ ـ الضعفاء الصغير: البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۵۰ ـ الضعفاء والمتروكون: الدارقطني: علي بن عمر (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله، عبد القادر، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، مكتبة المعارف ـ الرياض.

- ۱۰۱ ـ الضعفاء والمتروكون: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ۱۰۷هـ)، حققه: أبو الفداء عبد الله القاضي، الطبعة الأولى ۱٤٠٦هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۰۲ ـ الضعفاء والمتروكون: النسائي: أحمد بن علي بن شعيب (ت ۳۰۳هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى ۱٤٠٦هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۰۳ ـ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: الألباني: محمد ناصر الدين، الطبعة الثانية ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٣٩٩هـ.
- 104 ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ)، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
- 100 ـ الطبقات: خليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ)، رواية موسى بن زكريا. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، دار طيبة ــ الرياض.
- 107 \_ طبقات الحفاظ: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، راجع النسخة: لجنة من العلماء، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۱۵۷ ـ طبقات الشافعية الكبرى: السبكي: تاج الدين عبد الوهاب (ت ۷۷۱هـ)، الطبعة الثانية، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۰۸ ـ طبقات علماء الحديث: ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد (ت ٤٤٧هـ)، تحقيق: إبراهيم الزيبق، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

- ۱۰۹ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد: محمد بن سعد (ت ۲۳۰هـ)، دار صادر، بيروت.
- 17. \_ عارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ابن العربي: محمد بن عبد الله الإشبيلي (ت 28°هـ)، دار الفكر \_ بيروت.
- ۱۶۱ ـ العبر في خبر من غبر: الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤٨هـ)، تحقيق: محمد السعيد ابن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية.
- ۱۹۲ العظمة: أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر (ت ٣٦٩هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عاشور، ومجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن القاهرة.
- 177 علل الترمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق ودراسة: حمزة ديب مصطفى، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، مكتبة الأقصى عمان.
- 174 \_ علل الحديث: ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد (ت ٣٢٧هـ)، طبعة ١٤٠٥هـ، دار المعرفة \_ بيروت.
- 170 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧هـ)، قدم له وضبطه: خليل الميس، الطبعة الأولى علي (ت ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 177 ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: الدارقطني: علي بن عمر (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، ١٤١٢، دار طيبة ـ الرياض.

- ۱٦٧ ـ عمل اليوم والليلة: ابن السنّي: أحمد بن محمد (ت ٣٦٤هـ)، خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله حجاج، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ، مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة ـ دار الجيل ـ بيروت.
- ۱٦٨ ـ عمل اليوم والليلة: النسائي: أحمد بن علي بن شعيب (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: الدكتور فاروق حمادة، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- 179 \_ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران: البقاعي: برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت ٨٨٥هـ)، مخطوط بدار الكتب المصرية.
- ۱۷۰ \_ عوالي الحارث بن أبي أسامة: رواية أبي نعيم. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله الهليل، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، مطابع التقنية \_ الرياض.
- ۱۷۱ ـ غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري: محمد بن محمد (ت ۸۳۳هـ)، عني بنشره برجستراسر، الطبعة الثالثة ۱٤٠٢هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۷۲ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲هـ)، الطبعة الثانية ۱٤٠٢هـ، المطبعة البهية المصرية. الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.
- 1۷۳ ـ الفتح الرباني: الساعاتي: أحمد بن عبد الرحمن البنا، الطبعة الثانية. الناشر دار إحياء التراث ـ بيروت.
- ۱۷۶ \_ فتح القدير: الشوكاني: محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ)، طبعة ١٧٥٠ \_ الناشر: دار الفكر \_ بيروت.

- 1۷۰ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، ترتيب النبهاني: يوسف الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- 1۷٦ ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۱۷۷ ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: العراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت ٨٠٦هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ، عالم الكتب ـ بيروت.
- ۱۷۸ ـ الفردوس بمأثور الخطاب: الديلمي: شيرويه بن شهردار بن شيروية (ت ٥٠٩هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۷۹ ـ فضائل الصحابة: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ۱۸۰ ـ فضائل القرآن: ابن الضريس: محمد بن أيوب (ت ٢٩٥هـ)، تحقيق: مسفر بن سعيد الغامدي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار حافظ للنشر والتوزيع.
- ۱۸۱ ـ فضائل القرآن: لأبي عبيد: القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: وهبي سليمان، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۱۸۲ ـ فضائل القرآن: الفريابي: جعفر بن محمد (ت ۳۰۱هـ)، تحقيق: يوسف عثمان فضل الله، الطبعة الأولى ۱٤٠٩هـ، مكتبة الرشد ــ الرياض.

- ۱۸۳ \_ فهرس الفهارس والإثبات: الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير. باعتناء الدكتور إحسان عباس، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ، دار الغرب الإسلامي \_ بيروت.
- ۱۸٤ \_ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: (المنتخب من مخطوطات العديث). الألباني: محمد ناصر الدين، مجمع اللغة العربية \_ دمشق ١٣٩٠هـ.
- ۱۸۰ \_ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني: محمد بن علي (ت ۱۲۰۰هـ)، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، الطبعة الأولى ۱٤٠٦هـ، دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ۱۸٦ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي: محمد بن عبد الرؤوف (ت ١٠٣٥هـ)، دار الفكر ـ بيروت.
- ۱۸۷ ــ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون: محمد بن طولون الصالحي (ت ٩٥٣هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهان، الطبعة الثانية الثانية ١٤٠١هـــدمشق.
- ۱۸۸ ـ قواعد في علوم الحديث: التهانوي: ظفر أحمد (ت ١٣٩٤هـ)، حققه وراجع نصوصه: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة ١٤٠٤هـ الرياض شركة العبيكان للطباعة والنشر الناشر: مكتب المطبوعات بحل.
- ۱۸۹ ــ الكاشف: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ۷۶۸هـ)، الطبعة الأولى ۱۸۹ ــ الكتب العلمية ــ بيروت.
- 19. \_\_ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد (ت ٨٥٢هـ)، حاشية الكشاف.

- 191 \_ الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: علي بن محمد (ت ٦٣٠هـ)، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ، دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- 197 ــ الكشاف: الزمخشري: محمود بن عمرو (ت ٥٢٨هـ)، رتبه وضبطه وصححه: مصطفى حسين أحمد، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ، دار الريان للتراث.
- 197 \_ كشف الأستار عن زوائد البزار: الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١٩٧هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية 14٠٤هـ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- 194 ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس: العجلوني: إسماعيل بن محمد (ت ١٩٦٢هـ)، طبع تحت إشراف: أحمد القلاش، الطبعة الرابعة الرسالة ـ بيروت.
- ۱۹۰ ـ كشف الظنون: حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (ت ۱۰٦٧هـ)، دار الفكر ــ بيروت ــ ۱٤۱٠.
- 197 \_ الكلم الطيب: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: الألباني: محمد ناصر الدين، المكتب الإسلامي \_ بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ.
- 19۷ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الهندي: علاء الدين المتقي بن حسام الدين (ت ٩٧٥هـ)، طبعة ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ۱۹۸ ـ الكنى: البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ۲۰۱هـ)، ملحق بالتاريخ الكبير، له دار الفكر ـ بيروت.

- ۱۹۹ ـ الكنى والأسماء: الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد (ت ۳۱۰هـ)، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ۱٤۰۳هـ.
- ۲۰۰ ـ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: ابن الكيال: محمد بن أحمد (ت ٩٣٩هـ)، تحقيق ودراسة: عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ بيروت.
- ۲۰۱ \_ الكوكب الدري شرح سنن الترمذي: أبو محمود رشيد أحمد الأيوبي الأنصاري، المكتبة الحيوية \_ سهارنفور \_ الهند.
- ۲۰۲ \_ اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، دار المعرفة \_ بيروت ١٤٠٣هـ.
- ۲۰۳ ـ لحظ الألحاظ: ابن فهد: محمد بن فهد المكي (ت ۸۷۱هـ)، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  - ۲۰۶ ـ لسان العرب: ابن منظور: محمد بن مكرم (ت ۷۱۱هـ)، دار صادر.
- ٢٠٥ ــ لسان الميزان: ابن حجر: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الفكر ــ بيروت.
- ۲۰۷ \_ (المجتبى) سنن النسائي: النسائي: أحمد بن علي بن شعيب (ت ٣٠٣هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ۲۰۸ ـ المجروحين: ابن حبان: محمد بن حبان (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد. توزيع: دار الباز ـ مكة المكرمة.

- ۲۰۹ ـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين: الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷هـ)، تحقيق: عبد القدوس بن محمد نذير، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، مكتبة الرشد ــ الرياض.
- ۲۱۰ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي: علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷هـ)، طبعة ۱٤٠٦هـ، مؤسسة المعارف ـ بيروت.
- ۲۱۱ ـ المجموع شرح المهذب. النووي محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ)، دار الفكر ـ بيروت.
- ۲۱۲ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. دار المدنى ـ جدة.
- ۲۱۳ ـ مختار الصحاح: الرازي: محمد بن أبي بكر (ت ٦٩١هـ)، إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ١٩٨٦م.
- ۲۱۶ ـ مختصر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر (ت ۸٤٠هـ)، مخطوط مصور محفوظ بمكتبة الدكتور محمود ميرة.
- ۲۱٥ مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم: ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد (ت ٨٠٤هـ)، تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان، وسعد عبد الله آل حميد، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، دار العاصمة ـ الرياض.
- ۲۱٦ ـ مختصر سيرة ابن هشام: محمد عفيف الزعبي، الطبعة الثانية: ۱٤٠٢هـ، الناشر: مكتبة المعرفة ـ حمص ـ دار العلم: جدة.

- ۲۱۷ \_ مختصر قيام الليل للمروزي (ت ٢٩٤هـ): اختصره أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، عن النسخة الهندية. توزيع: دار الطحاوي \_ الرياض، الناشر: حديث أكادمي \_ باكستان.
- ۲۱۸ \_ مختصر المختصر لابن خزيمة (الصحيح): ابن خزيمة: محمد بن إسحاق (ت ٣١١هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ، المكتب الإسلامي \_ بيروت.
- ۲۱۹ \_ المدخل إلى السنن الكبرى: البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء \_ الكويت.
- ۲۲۰ ــ المدخل إلى الصحيح: الحاكم أبو عبدالله: محمد بن عبدالله (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي عمير، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، مؤسسة الرسالة ــ بيروت.
- ۲۲۱ ــ المراسيل: ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت ۳۲۷هـ)، علق عليه: أحمد عصام الكاتب، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ۲۲۲ \_ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوى، الطبعة الأولى: ١٣٧٣هـ، دار المعرفة \_ بيروت.
- ۲۲۳ \_ المستدرك على الصحيحين: الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ٤٠٥هـ)، بإشراف: الدكتور يوسف المرعشلي. دار المعرفة \_ بيروت. توزيع: مكتبة المعارف الرياض.

- ۲۲۶ ـ المسند: الحميدي: عبد الله بن الزبير (ت ۲۱۹هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، عالم الكتب ـ بيروت.
- ٢٢٥ ـ مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، الطبعة الثانية:
   ١٣٩٨هـ، المكتب الإسلامي عن النسخة المجنية.
- ۲۲۲ ـ مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت ٢٣٠هـ)، رواية أبي القاسم البغوي، مراجعة وتعليق: عامر أحمد حيدر، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مؤسسة نادر ـ بيروت.
- ۲۲۷ ـ مسند الشافعي: محمد بن إدريس ۲۰۶. دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى ۱٤۰۰هـ.
- ۲۲۸ ـ مسند الشاميين: الطبراني: سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ۲۲۹ ـ مسند أبي داود الطيالسي: الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود (ت ٢٠٤هـ)، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٣٠ ــ مسند أبي عوانة: أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفراييني
   (ت ٣١٦هـ)، دار المعرفة ــ بيروت.
- ۲۳۱ ـ مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت ۳۰۷هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، الطبعة الأولى ۱٤۰۸هـ، دار القبلة ـ جدة. مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت.
- ۲۳۲ ـ مشاهير علماء الأمصار: ابن حبان: محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ)، عني بتصحيحه: م. فلايشهمر. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- ٣٣٣ \_ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: الحموي: ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ، عالم الكتب \_ بيروت.
- ۲۳٤ \_ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: البوصيري: أحمد بن أبي بكر الكناني (ت ٨٤٠هـ)، دراسة وتقديم: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار الجنان \_ بيروت.
- ٢٣٥ \_ المصنف: ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد (ت ٢٣٥هـ)، حققه وصححه: عبد الخالق الأفغاني. الناشر: دار المدني \_ جدة.
- ٢٣٦ ـ المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ۲۳۷ \_ المطالب العالية: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. دار المعرفة \_ بيروت.
- ۲۳۸ \_ المعارف: ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۱هـ)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۲۳۹ ـ معالم التنزيل: البغوي: الحسين بن مسعود الفراء (ت ١٦٥هـ)، تحقيق: خالد العك، مروان سوار، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
- ۲٤٠ ـ معالم السنن: الخطابي: محمد بن محمد البستي (ت ٣٨٨هـ)، حاشية سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عزت عبيد دعاس، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ.
- ۲٤١ \_ معجم البلدان: الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ)، دار صادر \_ بيروت.

- ۲٤٢ ــ معجم الشيوخ: الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مكتبة الصديق ــ الطائف.
- ۲٤٣ ـ معجم الصحابة: ابن قانع: أبو الحسن عبد الباقي بن قانع (ت ٣٥١هـ)، مخطوط: نسخة كوبريلي.
- ۲٤٤ ــ المعجم الصغير: الطبراني: سليمان بن أيوب (ت ٣٦٠هـ)، الطبعة 1٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- 7٤٥ ـ المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: الإسماعيلي: الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم (ت ٣٧١هـ)، رواية أبي بكر البرقاني، تحقيق: الدكتور زياد محمد منصور، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة.
- ٢٤٦ \_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: تأليف: عمر رضا كحالة.
  مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ۲٤٧ ـ المعجم الكبير: الطبراني: سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ۲٤٨ ـ المعجم المفهرس: (تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة)، ابن حجر: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، من محفوظات دار الكتب المصرية.
- ۲٤٩ ـ معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: إبراهيم سعيداي إدريس، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ، دار المعرفة ـ بيروت. توزيع: دار الباز ـ مكة المكرمة.

- ٢٥٠ ـ معرفة الصحابة: الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠هـ).
- (أ) ــ المطبوع: تحقيق: محمد رامي حاج عثمان، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، مكتبة الدار ــ المدينة مكتبة الحرمين ــ الرياض.
  - (ب) \_ المخطوط.
- ۲۰۱ ـ المعرفة والتاريخ: الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت ۲۷۷هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- ۲۰۲ ــ المغني شرح مختصر الخرقى: ابن قدامة: عبد الله بن أحمد المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي الدكتور عبد الله الفتاح الحلو، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، هجر للطباعة والنشر ــ القاهرة.
- ٢٥٣ ـ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت ٨٠٦هـ)، هامش الإحياء.
- ٣٥٤ ـ المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم: الفتني: محمد بن طاهر بن علي الهندي (ت ٩٨٦هـ)، دار الكتاب العربى ١٤٠٢هـ.
- ۲۰۰ ـ المغني في الضعفاء: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)، حققه
   وعلق عليه: نور الدين عتر.
- ۲۰۶ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲هـ)، صححه: عبد الله بن محمد الصديق، الطبعة الأولى ۱٤۰۷هـ، دار الكتب العلمية.

- ۲۰۷ ـ المقاصد السنية في الأحاديث الإللهية: ابن بلبان: علي بن بلبان المقدسي (ت ۷۳۹هـ)، تحقيق: محيي الدين مستور، ومحمد العيد الخطراوي، الطبعة الأولى ۱٤۰۳هـ، مكتبة دار التراث، الناشر: مؤسسة علوم القرآن.
- ۲۰۸ ـ مقدمة الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت ٣٢٧هـ)، نسخة مصورة عن النسخة الهندية، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- ۲۰۹ ـ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن (ت ٦٤٢هـ)، الطبعة ١٣٩٨هـ، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٢٦٠ المقصد العلي من زوائد مسند أبي يعلى الموصلي: الهيثمي: علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧هـ)، مصور عن مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية.
- ٢٦١ ــ مكارم الأخلاق ومعاليها: الخرائطي: محمد بن جعفر (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: سعاد سليمان، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، مطبعة المدني ــ القاهرة.
- ۲۹۲ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد (ت ٢٤٩هـ)، تحقيق: السيد صبحي السامرائي، محمود محمد الصعيدي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، عالم الكتب ـ بيروت.
- ٢٦٣ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ٩٧هـ)، مصور بيروت في الطبعة الهندية.

- ۲۹۶ ــ من كلام يحيى بن معين (الدقاق): يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ)، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراث ــ دمشق ــ بيروت.
- 770 ــ منهاج السنة النبوية: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، دار الكتاب الإسلامي.
- ٢٦٦ ـ المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي: يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق: عبد الله أحمد أبو زينة. طبعة الشعب ـ القاهرة.
- ۲۹۷ ــ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: القسطلاني: أحمد بن محمد (ت ۹۲۳ هـ)، تحقيق: صالح أحمد الشامي، الطبعة الأولى 1818هـ، المكتب الإسلامي ــ بيروت.
- ۲۶۸ ـ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: إعداد: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، عالم التراث ـ بيروت.
- 779 \_ موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦٣هـ)، نسخة مصورة عن المطبوعة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ الهند (ت ١٣٧٨هـ).
- ۲۷۰ ــ الموضوعات: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷هـ)، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية ۱٤٠٣هـ، دار الفكر ــ بيروت.
- ۲۷۱ ـ الموطأ للإمام مالك (ت ۱۷۹هـ): رواية يحيى بن يحيى الليثي. إعداد: أحمد راتب عرموش. دار النفائس ــ بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠١هـ.

- ۲۷۲ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ۷۶۸هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة ـ بيروت. الذهبي: محمد بن أحمد (ت ۷۶۸هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۲۷۳ ـ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥٨٥٢هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. مطبعة الإرشاد ـ بغداد. الناشر: ابن تيمية، طبعة ١٤٠٦هـ.
- ۲۷۶ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤هـ)، نسخة مصورة عن طبعة الدين أبو المصرية للتأليف والنشر، الطبعة ١٣٩١هـ، تحقيق: إبراهيم طرخان.
- ۲۷۰ ـ نصب الراية لأحاديث البداية: الزيلعي: عبد الله بن يوسف
   (ت ۷٦۲هـ)، دار الحديث.
- ۲۷٦ ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، حرره فيليب حتي، مصور المكتبة العلمية ـ بيروت ١٩٢٧م.
- ۲۷۷ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية ـ بيروت.
- ۲۷۸ ـ النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير: إسماعيل بن عمر (ت ٤٧٧هـ)، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الحديث ـ القاهرة.

- **۲۷۹ ـ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول**: الترمذي: محمد الحكيم من علماء القرن الثالث الهجري، دار صادر ـ بيروت.
- ۲۸۰ ـ هدي الساري مقدمة فتح الباري: الجزء الأول من الفتح، طبعة البابي
   الحلبي وشركاه ١٤٠٢هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- ۲۸۱ ـ هدية العارفين: البغدادي: إسماعيل باشا، طبعة دار الفكر ــ بيروت

 $\bullet$ 

## فهرس الموضوعات

| صفحة | الد                      | الموضوع                |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 0    |                          | * المقدمة              |  |  |  |  |  |
|      | [تابع ٣٩ _ كتاب التفسير] |                        |  |  |  |  |  |
| ۱۷   |                          | ١٨ ــ سورة الإسراء     |  |  |  |  |  |
| 77   |                          | ۱۹ ــ سورة الكهف       |  |  |  |  |  |
| ٤٠   |                          |                        |  |  |  |  |  |
| 07   |                          | ٢١ ــ سورة الحج        |  |  |  |  |  |
| 77   |                          | ٢٢ ـ سورة المؤمنون     |  |  |  |  |  |
| ٧٠   |                          | ۲۳ ــ سورة النور       |  |  |  |  |  |
| ٧٥   |                          | ٢٤ ــ سورة الفرقان     |  |  |  |  |  |
| ٧٧   |                          | ٢٥ ــ سورة الشعراء     |  |  |  |  |  |
| ١٠١  |                          | ٢٦ ــ سورة القصص ٢٦ ــ |  |  |  |  |  |
| ۱۰٤  |                          | ٢٧ _ سورة الروم        |  |  |  |  |  |
| ١١٠  |                          | ۲۸ ــ سورة السجدة      |  |  |  |  |  |

| الصفحة |                                       | الموضوع           |
|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 114    |                                       | ٢٩ _ سورة الأحزاب |
| ۱۲۸    |                                       | ۳۰ ــ سورة فاطر   |
| 14.    |                                       |                   |
| ١٤٧    | ,                                     | ٣٢ _ سورة الصافات |
| 10.    |                                       | ۳۳ ـ سورة ص       |
| ۱۷۸    |                                       |                   |
| ۱۸٥    |                                       | ٣٥ _ سورة فصلت    |
| ۱۸۸    |                                       | ٣٦ _ سورة حم عسق  |
| 7.7    |                                       |                   |
| Y•V    |                                       | ٣٨ _ سورة الدخان  |
| 410    |                                       | ٣٩ _ سورة الأحقاف |
| 44.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٤٠ ــ سورة القتال |
| 747    |                                       | ٤١ ــ سورة الفتح  |
| 7 2 7  |                                       |                   |
| 707    |                                       |                   |
| 470    |                                       |                   |
| 444    |                                       | ٤٥ ــ سورة الطور  |
| ۲۸۳    |                                       |                   |
| ۲٩.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                 |
| 799    |                                       | ٤٨ _ سورة الرحمن  |
| ۳۰۷    |                                       |                   |

| الصفحة      |  | الموضوع                         |  |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| ٣٢٠         |  | ٥٠ _ سورة الحديد وسورة المجادلة |  |
| ۲۲٦         |  | ٥١ ـــ سورة الحشر               |  |
| ۳۳۷         |  | ٥٢ ــ سورة الممتحنة             |  |
| 400         |  | ٥٣ ـ سورة المنافقين             |  |
| 404         |  | ٤٥ ــ سورة الطلاق               |  |
| ۳٦٣         |  | ٥٥ ــ سورة التحريم              |  |
| ۲۷۱         |  | ٥٦ ــ سورة تبارك                |  |
| ۳۸.         |  | ٧٥ _ سورة نَ                    |  |
| <b>"</b> ለ" |  | ۸٥ ـــ سورة الحاقة              |  |
| ۳۸٥         |  | ٥٩ ــ سورة سأل                  |  |
| ۳۸۷         |  | ٦٠ ــ سورة الجن                 |  |
| ٤١٠         |  | ٦١ ـ سورة المزمل                |  |
| ٤١٦         |  | ٦٢ ــ سورة المدثر               |  |
| ٤٢٠         |  | ٦٣ _ سورة المرسلات              |  |
| ٤٢٣         |  | ٦٤ ــ سورة النبأ                |  |
| 277         |  | ٦٥ ـــ سورة التكوير             |  |
| ٤٣.         |  | ٦٦ ــ سورة إذا السماء انشقت     |  |
| ٤٣٥         |  | ٦٧ _ سورة البلد                 |  |
| ٤٣٧         |  | ٦٨ ــ سورة الضحى                |  |
| ٤٤٠         |  |                                 |  |
| ٤٤٨         |  | ٧٠ ــ سورة الماعون٠٠            |  |

| سفحة | الموضوع                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|
| ٤٤٩  | ٧١ ــ سورة قل يا أيها الكافرون وما بعدها إلى آخر القرآن |
| ٤٥٨  | ٧٢ ــ سورة إذا جاء نصر الله                             |
| 277  | ٧٣ ـ سورة تبت                                           |
| 279  | ٧٤ ــ سورة الإخلاص                                      |
| ٤٨٠  | ٥٧ ــ سورة المعوذتين                                    |
|      | ٤٠ _ كتاب المناقب                                       |
| ٤٨٧  | ١ _ باب علامات النبوة                                   |
| ٥١٣  | ۲ _ باب جوده و کرمه ﷺ                                   |
| ٥١٦  | ٣ ـ باب إنصافه من نفسه ﷺ                                |
| ۰۲۰  | ٤ _ باب بركة دعائه ﷺ                                    |
| 007  | ه _ باب شهادة الشجرة بنبوته ﷺ وطاعتها                   |
| 009  | ٦ _ باب إطلاع الله تعالى إياه ﷺ على ما يتكلم به أعداؤه  |
| 170  | ٧ _ باب إعلامه ﷺ بالخلفاء بعده٧                         |
| ۱۷٥  | ٨ ــ باب من شمائله ووفاء عهده ﷺ                         |
| ۱۷٥  | ٩ _ باب معرفته ﷺ بكلام البهائم٩                         |
| ٥٧٥  | ١٠ ــ باب طهارة دمه وبوله ﷺ                             |
| ٥٨٥  | ١١ ــ باب بركته حياً وميتاً                             |
| ٥٨٥  | ۱۲ ـ باب حياته في قبره                                  |
| ٥٨٧  | ١٣ ـ باب تواضعه ﷺ وإنصافه                               |
| ٦٠٤  | ١٤ _ باب طيب عرقه ﷺ                                     |

| الصفحة |                                              |     |
|--------|----------------------------------------------|-----|
| 7.9    | ـ باب حلمه ﷺ                                 | ١٥  |
| 317    | ـ باب إخباره ﷺ بأن فارس تنقرض وأن الروم تبقى | 17  |
| 717    | ـ باب بركة يده ﷺ                             | ۱۷  |
| 719    | ـ باب قوته ﷺ على الجماع                      | ۱۸  |
| 777    | <b>ـ باب</b> ـ                               | 19  |
| 779    | ـ باب صفته ﷺ                                 | ۲.  |
| ٠٣٢    | _ باب سعة علم النبي ﷺ                        | ۲۱  |
| 749    | ـ باب ما اختص به ﷺ على الأنبياء              | **  |
| 700    | _ باب شهادة أهل الكتاب بصدقه ﷺ               | 24  |
| 77.    | ـ باب اعتراف القدماء بأعلام نبوته على        | 4 £ |
| 777    | ـ باب نفع شفاعته ﷺ                           | 40  |
| 775    | ــ باب فضل أبـي بكر رضي الله عنه             | 77  |
| ٧٣٣    | ـ باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه       | **  |
| ٧٧٧    | ـ باب ذكر قتل عمر                            | 44  |
| ۸۰۳    | لخاتمة                                       | *   |
| ۸۰۷    | هرس المصادر والمراجع                         | * ف |
| ٨٤٣    | هرس الموضوعات                                | * ف |